## دخائرالعرب ۱۲

# إعجازالفرآن

للباكلانى أبى بَكرمحة دبن لطيب

> نمنين السّيّد أحمَّد صَقرُ

> > الطبعة الثاللة



## اعدازالفرآن

للبافلان أى بكرمحند بل لغليت

## ا بينسسيلفاً إلى المنطق ال المنطق المنطق

جرت سنة الله فى ابتعاث رسله إلى خلقه ، لتبصيرهم بعظمته وجمعهم على عبادته ، أن يؤيدهم بأمور حسية تخالف السنن الكونية ، وتشذ عن النواميس الطبيعية ؛ وتكون من قبيل ما استحكم فى زمانهم ، وغلب على خاصتهم ، وعظم فى نفوس عامتهم ؛ لتكون معجزة الرسول المرسل إليهم مفحمة لأعجب الأمور فى أنظارهم ، ومبطلة لأقوى الأشياء فى حسبانهم ؛ ولئلا يجد المبطلون متعلقاً يتشبثون به ، ولا سبيلاً يتخذونه إلى اختداع الضعفاء .

فقد أيد الله جل جلاله موسى عليه السلام ــ وكان عصره عصر سحر ــ بفلق البحر، وانقلاب العصاحية تسعى، وانبجاس الحجر الصلد بعيون الماء الرَّواء.

وأيد عيسى عليه السلام ــ وكان عهده عهد طب ــ بإبراء الأكمه والأبرص ، وخلق الطير من الطين ، وإحياء الموتى بإذنه .

ولمّا أرسل رسوله محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الناس أجمعين ، وجعله خاتم النبيين – أيده بمعجزات حسية كمعجزات من سبقه من المرسلين ، وخصّة بمعجزة عقلية خالدة ، وهى إنزال القرآن الكريم ، الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا ولم يقاربوا ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكان ذلك فى زمن سها فيه شأن البيان ، وجلمّت مكانته فى صدور أهله ، وعرفوا بالمّلسن والفصاحة ، وقوق العارضة فى الإعراب عن خوالج النفوس ، والإبانة عن مشاعر القلوب .

وظل رسول الله ، صلوات الله عليه ، يتحدّ اهم بما كانوا يعتقدون فى أنفسهم القدرة عليه ، والتمكن منه ، ولم يزل يقرّعهم بعجزهم ، ويكشف عن نقصهم ، حتى استكانوا وذلوا ، وطبع عليهم الخزى بطابعه ، وصاروا حيال فصاحته فى أمر مريج .

وقد أدهش القرآن العرب لمَّا سمعود ، وحيَّر ألبابهم وعقوفم بسحر بيانه ، وروعة معانيه ، ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانيه ؛ فمنهم من آمن به ومنهم من كفر ، وافترقت كلمة الكافرين في وصفه ، وتباينت في نعته . فقال بعضهم : هو شعر ، وقال فريق : إنه سحر ، وزعمت طائفة أنه أساطير الأولين اكتتبها محمد ، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ، وذهب قوم إلى أنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون . وقال غير هؤلاء وهؤلاء : لو نشاء لقلنا مثل هذا . ولكنهم لم يقولوا هم ولا غيرهم ؛ لأن تأليف القرآن البديع ، ووصفه الغريب ، ونظمه العجيب ، قد أخذ عليهم منافذ البيان كلها ، وقطع أطماعهم فى معارضته ؛ فظلوا مقموعين مدحورين ثلاثة وعشرين عامًا ، يتجرعون مرارة الإخفاق، ويُمهُ طيعون لقوارع التبكيت ، وينغضون رؤوسهم تحت مقارع التحدي والتعيير ، مع أنفتهم وعزتهم ، واستكمال عد تهم ؛ وكثرة خطبائهم وشعرائهم ، وشيوع البلاغة فيهم ؛ والتهاب قلوبهم بنار عداوته ، وترادف الحوافز إلى مناهضته ؛ وعرفانهم أن معارضته بسورة واحدة أو آيات يسيرة أنقض لقوله ، وأفعل في إطفاء أمره ، وأنجع في تحطيم دعوته ، وتفريق الناس عنه ـ منمناجزته ، ونصبهم الحرب له ؛ وإخطارهم بأرواحهم وأموالهم ، وخروجهم عن أوطانهم وديارهم .

وقد ندب الله المسلمين إلى تلاوة القرآن ، وقراءة ما تيسر منه ، وحضهم على ادكار معانيه ، وتدبر أغراضه ومراميه ؛ ليهتدوا ببصائره وهداه ، وليستضيئوا بأنواره فى الحياة ؛ حتى تكون كلمتهم فيها هى العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى . فأقبل عليه علماؤهم يتدبر ونه ويفسرونه ، ويمجلون آياته على أعين الناس لعلهم يشهدون ما فيها من المنافع لهم ؛ فيأتمروا حيث أمر ، وينتهوا حيث زجر . وأقبل عليه غيرهم ، من أعدائه وأعدائهم ، فاتبعوا ما تشابه من آيه ابتغاء الفتنة بتأويلها ، وتحريف كلمه عن مواضعها ؛ وخيلت لهم أفهامهم الكليلة ، وأذهانهم العليلة ، أن في نظمه فساداً ، وفي أسلوبه لحناً ، وفي معانيه تناقضاً ، وفي نقله اضطراباً ؛ فنفوا عنه صفة الإعجاز ، وسددوا نحوه المطاعن ، وبشوا حوله الشكوك . وكان الناجمون عنه صفة الإعجاز ، وسددوا نحوه المطاعن ، وبشوا حوله الشكوك . وكان الناجمون الأولون منهم يخافتون بأقوالهم ، ويجمجمون بآرائهم ، ويستخفون بمذاهبهم ،

ويصطنعون الحذر والدهاء فى كل ما يأتون وما يذرون ، خوفاً من بطش الحلفاء الراشدين ، ومن تلاهم من خلفاء الأمويين .

وخلف من بعد هؤلاء خلف كانوا أكثر ثقافة ، وأغزر علماً ، وأحسن بياناً ؟ فأصحرُوا بآرائهم ، وجاهروا بمعتقداتهم ، وبثوا شكوكهم فى المجالس والأندية ، وسطروها فى الكتب والرسائل التى أسرفوا فى تحسينها ، وبالغوا فى تزيينها ، وغالوا فى انتقاء ورقها ومدادها واستجادة خطها ؛ ليحسن وقعها فى الأنظار ، وتصبو إليها أنفس القراء .

وقد ساعدهم على جهرهم هذا ومكن لهم منه ، تبدل الزمان ، وتغير الحال ، بتسامح الحلفاء في غير ما يمس سلطانهم ويعرض لدولتهم ، وامتلاك غير العرب لزمام الأمور في الدولة ، وانتشار الكتب المترجمة ؛ وازدياد اتصال العرب بغيرهم من أهل المذاهب والنحل الأخرى ، وكثرة الجدال بين المذاهب الإسلامية ، واشتعال نار العداوة بين الفرق الكلامية .

ولماً كثرت المطاعن فى القرآن ، وأوشكت الشبهات أن تأخذ سبيلها إلى نفوس الأغرار والأحداث — : نهض فريق من العلماء يدرءون عنه ، وينافحون دونه ، ويرمون من ورائه بالحجج النيرة ، والأدلة الواقعة ؛ فشرعوا أقلامهم لتأليف الكتب والرسائل فى الرد عليهم ، وتبيين مفترياتهم . وفى طليعة هؤلاء أبو محمد عبد الله ابن مسلم بن قتيبة الدينورى ، فقد عمد إلى مطاعنهم فيه فجمعها ، ثم كر عليها بالنقض فى كتابه الجليل : « تأويل مشكل القرآن » .

وكانت مسألة الإعجاز من أبرز المسائل الني تعاورها العلماء بالبحث في أثناء تفسيرهم للقرآن، وردهم على منكرى النبوة ، وخوضهم في علم الكلام ، كعلى بن ربن كاتب المتوكل في كتاب : « الدين والدولة » ؛ وكأبي جعفر الطبرى في تفسيره : « جامع البيان عن وحوه تأويل آى القرآن » ؛ وكأبي الحسن الأشعرى في « مقالات الإسلاميين » ، وأبي عثمان الجاحظ في كتاب : « الحجة في تثبيت النبوة » .

وكان علماء الاعتزال أكثر المثيرين للكلام في إعجاز القرآن ؛ فقد ذهب النظام - من بينهم - إلى أن القرآن نفسه غير معجز ، وإنما كان إعجازه بالصرفة .

وقال. « إن الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة ، بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام . والعرب إنما لم يعارضوه ؛ لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك ، وسلب علومهم به .

وذهب هشام الفُوطيّ ، وعبَّاد بن سليان إلى أن القرآن لم يُجعل عـَلمَـمَّا للنبي ، وهو عرض من الأعراض ، والأعراض لايدل شيء منها على الله ولاعلى نبوة النبي . وكان ذلك وغيره من أقوال أثمتهم ، منبعًا غزيراً للقول في إعجاز القرآن .

وقد انبرى كثير منهم للرد على من أنكر إعجازه جملة ، كأبى الحسين الحياط وأبى على الجبائى ، اللذين نقضا على «ابن الرواندى » كتابه «الدامع» الذى طعن فيه على نظم القرآن وما يحتويه من المعانى ، وقال : إن فيه سفهاً وكذباً .

وكذلك رد كثير منهم على من خالف عن قول جماعتهم : بأن تأليف القرآن ونظمه معجز ، وأنه علم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كالجاحظ الذى رد على النظام رأيه فى الصرفة ، فى كتاب : « نظم القرآن » .

ألف الجاحظ كتابه فى الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه ، وبديع تركيبه ، على حد قوله فى مقدمة كتاب الحيوان . وهو من كتبه الضائعة . وقد أشار إليه الباقلانى فى إعجاز القرآن ؛ إذ يقول ص٧ : « وقد صنف الجاحظ فى ، نظم القرآن كتاباً لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ، ولم يكشف عما يلتبس فى أكثر هذا المعنى » .

وأخشى أن يكون الباقلانى قد حاف فى حكمه على نظم القرآن، وحملته العصبية المذهبية على تنقصه . فقد وصف الجاحظ نظم القرآن فى كتابه «حجيج النبوة» حيث يقول فى صفحة ١٤٧ مخاطبًا من كتب له الكتاب : «وفهمت حفظك الله لله حتابك الأول ، وما حثثت عليه من تبادل العلم ، والتعاون على البحث ، والتحاب فى الدين ، والنصيحة لجميع المسلمين . وقلت : اكتب إلى كتابًا تقصد فيه إلى حاجات النفوس ، وإلى صلاح القلوب ، وإلى معتلجات الشكوك ، وخواطر الشبهات ؛ دون الذى عليه أكثر المتكلمين من التطويل ، ومن التعمق والتعقيد ، ومن تكلف ما لا يجب ، وإضاعة ما يجب . وقلت : كن كالمعلم

الرفيق ، والمعالج الشفيق ؛ الذي يعرف الداء وسببه ، والدواء وموقعه ؛ ويصبر على طول العلاج ، ولا يسأم كثرة الترداد . وقلت : اجعل تجارتك التي إياها تؤمل ، وصناعتك التي إياها تعتمد \_ إصلاح الفاسد ، وردَّ الشارد . وقلت : ولابد من استجماع الأصول ، ومن استيفاء الفروع ، ومن حسم كل خاطر ، وقمع كل ناجم ، وصرف كل هاجس ، ودفع كل شاغل ؛ حتى تتمكن من الحجة . وتتهنأ بالنعمة ، وتجد رائحة الكفاية ؛ وتثلج ببرد اليقين ، وتفضى إلى حقيقة الأمر . وقلت : ابدأ بالأخف فالأخف ، وبكل ما كان آنق في السمع وأحلى في الصدر ، وبالباب الذي منه يؤتى الرّيِّض المتكلَّف، والجسور المتعجرف؟ وبكل ما كان أكثر علمًا ، وأنفذ كبداً ... فكتبت لك كتابًا أجهدت فيه نفسي ، وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي في الاحتجاج للقرآن ، والرد على كل طعان ؛ فلم أدع فيه مسألة لرافضي ، ولا لحديثي . ولا لحشوى ؛ ولا لكافر مُباد، ولا لمنافق مُقموع ؛ ولا لأصحاب « النظام » ، ولمن نجم بعد « النظام » ممن يزعم: أن القرآن حق وليس تأليفه بحجة ، وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة ؛ فلما ظننتُ أنى قد بلغت أقصى محبتك ، وأتيت على معنى صفتك - أتانى كتابك تذكر أنك لم ترد الاحتجاج لنظم القرآن، وإنما أردت الاحتجاج لخلق القرآن وكانت مسألتك مبهمة؛ فكتبت لك أشق الكتابين وأثقلهما، وأغمضهما معنى، وأطولهما طولا ... » .

ولست أعرف نقلا عن كتاب : « نظم القرآن » ولا حديثًا عنه ، ولا وصفًا له غير وصف الحاحظ هذا ، وأحسبه فيه من الصادقين .

وقد قلد الجاحظ في هذه التسمية أبو بكر : عبد الله بن أبي داود السجستاني ، المتوفى سنة ٣١٦ في كتابه : « نظم القرآن » .

وأبو زيد البلخى: أحمد بن سليان ، المتوفى سنة ٣٢٢ ه قال أبو حيان فى كتاب « البصائر والذخائر »: قال أبو حامد القاضى: لم أر كتاباً فى القرآن مثل كتاب لأبى زيد البلخى ، وكان فاضلا يذهب فى رأى الفلاسفة ، لكنه تكلم فى القرآن بكلام لطيف دقيق فى مواضع ، وأخرج سرائره وساه: « نظم القرآن » ولم يأت على جميع المعانى فيه .

وكذلك أبو بكر : أحمد بن على ، المعروف بابن الإخشيد ، المعتزلى ، المتوفى سنة ٣٢٦ هـ ؛ فإنه قد ألف كتابًا أسماه : « نظم القرآن » .

وأول كتاب علمناه ، يشتمل عنوانه على كلمة الإعجاز هو كتاب : « إعجاز القرآن فى نظمه وتأليفه » لأبى عبد الله: محمد بن يزيد الواسطى ، المعتزلى ، المتوفى سنة ٣٠٦ ه . وهو من الكتب التي لا نعرف عنها غير أسمائها المجردة .

وقد بنى من الكتب المؤلفة فى القرن الرابع عن إعجاز القرآن ، ثلاثة كتب . أولها : كتاب الرمانى ، وثانيها : كتاب الحطابى ، وثالثها : كتاب الباقلانى . وهى التى نعرض لها بالبيان والتحليل ، فيما يلى :

### إعجاز القرآن للرماني :

ولد أبو الحسن: على بن عيسى الرمانى المعتزلى في سنة ٢٧٦ ، ومات سنة ٣٨٤ وكان يعرف أيضًا بالإخشيدى ، نسبة إلى أستاذه ابن الإخشيد ، وبالوراق ؛ وكان يعرف أيضًا بالإخشيدى ، نسبة إلى أستاذه ابن الإخباء ٧٤/١٤ : «كان إمامًا لأنه كان يحترف الوراقة . وقال عنه ياقوت في معجم الأدباء وأبي سعيد السيرافي . في علم العربية ، علامة في الأدب ، في طبقة أبي على الفارسي ، وأبي سعيد السيرافي . وله تصانيف في جميع العلوم : من النحو واللغة والنجوم والفقه والكلام ، على رأى المعتزلة . وكان يمزج كلامه في النحو بالمنطق ؛ حتى قال أبو على الفارسي : إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء ، وإن كان ما نقوله نحن ، فليس معه منه شيء » . وقال عنه أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة ١٣٣/١ : وقال عنه أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة ١٩٣٧٠ : وأما على بن عيسى فعالى الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق ؛ وعيب به ، لأنه لم يسلك طريق واضع المنطق ، بل أفرد صناعة ، وأظهر براعة وقد عمل في القرآن كتابًا نفيسًا . هذا مع الدين الثخين ، والعقل الرصين » . وقال عنه في تقريظ الحاحظ ، كما قال ياقوت ، في معجم الأدباء ٢٠/١٤ — : «لم ير مثله قط . . علمًا بالنحو ، وغزارة في الكلام ، وبصراً بالمقالات ، واستخراجًا للعويص ، وإيضاحًا للمشكل ؛ مع تأله وتنزه ، ودين ويقين ، وفصاحة وفقاهة ، للعويص ، وإيضاحًا للمشكل ؛ مع تأله وتنزه ، ودين ويقين ، وفصاحة وفقاهة ، وعقافة وفظافة » .

والكتاب النفيس الذي أشار التوحيدي إليه ، هو كتاب : « الحامع لعلم القرآن » وقد ذكره الرماني في إعجاز القرآن .

بدأ الرمانى كتابه ببيان وجوه إعجاز القرآن ، فقال : إنها تظهر من سبع جهات وهي ترك المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة ، والتحدى للكافة ، والصرفة ، والبلاغة ، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة ، ونقض العادة ، وقياسه بكل معجزة .

ثم قسم البلاغة إلى ثلاث طبقات ، وقال : إن ما كان فى أعلاها معجز ، وهو بلاغة القرآن . ثم عرف البلاغة بأنها إيصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ ، وأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة القرآن . ثم قسم البلاغة إلى عشرة أقسام ، وهى : الإيجاز ، والتشبيه ، والاستعارة ، والتلاؤم ، والفواصل ، والتجانس والتصريف ، والتضمين ، والمبالغة ، وحسن البيان .

ثم فسرها باباً باباً على ترتيبها تفسيراً وافياً شافياً. فهو مثلا عندما عرض لباب الاستعارة عرفها ، وفرق بينها وبين التشبيه . ثم بين أركانها ، وقال : إن كل استعارة حسنة توجب بلاغة بيان لا تنوب منابه الحقيقة ، وذلك أنه لو كان يقوم مقامه كانت الحقيقة أولى به ، ولم تجز الاستعارة . ثم ذكر ما جاء في القرآن من الاستعارة على جهة البلاغة ، وبدأ بقول الله تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ﴾ ؛ فقال : «حقيقة "قدمنا "هنا : عمدنا. و "قدمنا " أبلغ منه ؛ لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر ، لأنه من أجل إمهاله لم كعاملة الغائب عنهم ، ثم قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم . وفي هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . والمعنى الذي يجمعهما العدل ؛ لأن العمد إلى إبطال الفاسد عدل ، والقدوم أبلغ لما بينا » .

وجملة الآيات التي ذكرها في هذا الباب على ذلك النحو العظيم ــ أربع وأربعون آية .

وبعد أن فرغ الرمانى من تفسير أبواب البلاغة العشر ، عاد إلى البيان عن الوجوه السبعة التى ذكرها فى أول الكتاب ، وقال : إنها مظاهر إعجاز القرآن .

فأبان عن أوجه دلالتها على الإعجاز . ويعنينا أن نذكر هنا ما قاله عن توفر الدواعي ، و « الصرفة » لما للأولى من دلالة خاصة ، ولأهمية الثانية .

قال: «وأما توفر الدواعي فتوجب الفعل مع الإمكان لا محالة ، في واحد كان أو في جماعة . والدليل على ذلك أن إنساناً لو توفرت دواعيه إلى شرب الماء بحضرته ، من جهة عطشه واستحسانه لشربه ، وكل داع يدعو إلى مثله ، وهو مع ذلك ممكن له ؛ فلا يجوز أن لايقع شربه منه حتى يموت عطشاً لتوفر الدواعي على ما بينا . فإن لم يشربه مع توفر الدواعي له دل ذلك على عجزه عنه ، فكذلك توفر الدواعي إلى المعارضة على القرآن لماً لم تقع المعارضة دل ذلك على العجز عنها ».

وقال عن الصرفة: « وأما الصرفة فهى صرف الهمم عن المعارضة . وعلى ذلك يعتمد بعض أهل العلم فى أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن معارضته ، وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التى دلت على النبوة . وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التى تظهر منها للعقول » .

وحم كتابه بالإجابة عن سؤال أورده ، فقال : « فإن قبل : فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون المولدين ، وهو عندكم معجز للجميع ، مع أنه يوجد للمولدين من الكلام البليغ شيء كثير ؟ قيل له : لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع ، وليس في المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان بالطباع ، والعرب على البلاغة أقدر لما بينا من فطنتهم لما لا يفطن له المولدون من إقامة الإعراب بالطباع . فإذا عجزوا عن ذلك فالمولدون عنه أعجز » .

وقد ذهب الرمانى إلى نبى السجع من القرآن ، وتسمية ما فيه من ذلك فواصل ، لأن الأسجاع عيب، والفواصل بلاغة ؛ لأن الفواصل تابعة للمعانى ، وأما الأسجاع فالمعانى تابعة لها ، وهو قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالة .

#### إعجاز القرآن للخطالى:

ولد أبو سليان : حَـمَد بن محمد بن إبراهيم بن الحطاب البُسـتى سنة ٣١٩ وتوفى سنة ٣٨٨ ه . وهو من أعلام الفكر الإسلامي في القرن الرابع الذين امتازت كتبهم

بغزارة المادة ، وعمق الفكرة ؛ ودقة الاستنباط وروعة البيان ؛ وظهرت فيها شخصيتهم واضحة المعالم ، بينة القسمات . ومن كتب الحطابى الحليلة : كتاب « غريب الحديث » و « معالم السنن في شرح سنن أبى داود » و « أعلام السنن في شرح البخارى » و « إعجاز القرآن » وهو أصغرها حجماً .

بدأ الحطاً في كتابه بقوله: « قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديماً وحديثاً ، وذهبوا فيه كل مذهب من القول ؛ وما وجدناهم – بعد – صدروا عن ريّ ؛ وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن ، ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته » .

ثم عرض للأقوال التي قيلت قبله في وجوه الإعجاز ، وبدأ برأى القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه ، وانقطوا دونه . وعقب عليه بقوله : « وهذا \_ من وجوه ما قيل فيه \_ أبينها دلالة ، وأيسرها مؤونة ؛ وهو مقنع لمن لم تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه » .

م ثنى برأى القائلين بأن العلة فى إعجازه «الصرفة» أى صرف الهمم عن المعارضة ، وإن كانت مقدوراً عليها ، غير معجوز عنها ؛ إلا أن العائق من حيث كان أمراً خارجاً عن مجارى العادات – صار كسائر المعجزات . وعلق عليه بقوله : وهذا أيضاً وجه قريب ، إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه ، وهى قوله سبحانه : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ . فأشار فى ذلك إلى أهر طريقه التكليف والاجتهاد ، وسبيله التأهب والاحتشاد ؛ والمعنى فى الصرفة التى وصفوها لا يلائم هذه الصفة فدل على أن المراد غيرها » .

ثم ذكر رأى الطائفة التي زعمت أن إعجازه إنما هو فيما تضمنه من الأخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان ، وصدَّقت أقوالها مواقع أكوانها . ثم نقده بقوله : « ولايشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره ، نوع من أنواع إعجازه ؛ ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن . وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها ، لا يقدر أحد من الحلق أن يأتي بمثلها ،

فقال : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةَ مِن مِثْلُهُ، وَادْعُوا شَهْدَاءُكُمْ مِن دُونَ اللهَ إِنْ كُنَّمَ صَادَقَينَ ﴾ ، مِن غير تعيين . فدل على أن المعنى فيه غيرُ ما ذهبوا إليه » .

ثم ذكر الرأى الرابع الذى ذهب إليه الأكثرون من علماء أهل النظر ، وهو أن إعجازه من جهة و البلاغة » وقال: « ووجدت عامة أهل هذه المقالة، قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد ، وضرب من غلبة الظن ؛ دون التحقيق له ، وإحاطة العلم به . ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن ، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة – قالوا : لا يمكننا تصويره ، ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام : وإنما يعرفه العالمون به عند سهاعه ضربًا من المعرفة ، لا يمكن تحديده . وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذي يقع فيه التفاضل ، فتقع في نفوس العلماء به – عند سهاعه – معرفة ذلك ، ويتميز في أفهامهم قبيل الفاضل في نفوس العلماء به – عند سهاعه – معرفة ذلك ، ويتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه . وقد يخي سببه عند البحث ، ويظهر أثره في النفس ، حتى لا يتبس على ذوى العلم والمعرفة به . وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع ، وهشاشة في النفس ، لا يوجد مثلها لغيره ؛ والكلامان معاً فصيحان ، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على عليّة » .

ثم عقب الحطابى على ذلك بقوله : « وهذا لا يقنع فى مثل هذا العلم ، ولا يشفى من داء الحهل به ، و إنما هو إشكال أحيل به على إبهام » .

ثم ذكر أن دقيق النظر ، وشاهد العبر ؛ قد دلاه على ما يباين به القرآن سائر الكلام ؛ وأن العلة فى ذلك : « أن أجناس الكلام محتلفة ، ومراتبها فى نسبة التبيان متفاوتة ، ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية . فنها البليغ الرصين الجزل ، ومنها الفصيح القريب السهل ، ومنها الجائز المطلق الرَّسْل . وهذه أقسام الكلام الفاضل . فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه ، والقسم الثانى أوسطه وأقصده ، والقسم الثائث أدناه وأقربه . فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام طلقسم الثلث أدناه وأقربه . فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأوصاف خصة ، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة ؛ فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نعط من الكلام يجمع صةى الفخامة والعذوبة . وهما على الانفراد فى نعوتهما

كالمتضادين ؛ لأن العذوبة نتاج السهولة ، والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعاً من الوعورة . فكان اجتماع الأمرين في نظمه – مع نُبُو كل واحد منهما عن الآخر – فضيلة خص بها القرآن » .

ثم قال : « وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله ؛ لأمور :

منها أن علمهم لايحيط بجميع أساء اللغة العربية، وبأوضاعها التى هى ظروف المعانى ، والحوامل لها . ولا تدرك أفهامهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ ، ولا تكمل معرفتهم لاستفياء جميع وجوه النظوم التى بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض ، فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها ، إلى أن يأتوا بكلام مثله . وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل ، ومعنى قائم به ، ورباط لهما ناظم . وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة ، حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ، ولا ترى نظمًا أحسن تأليفاً وأشد تلاؤمًا وتشاكلاً من نظمه . وأما المعانى فلا خفاء على ذى عقل أنها هى التى تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابها ، والترق فلا خفاء على درجات الفضل من نعوتها وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام ؛ فأما أن توجد مجموعة فى نوع واحد منه ، فلم توجد إلا فى التفرق فى أنواع الكلام ؛ فأما أن توجد مجموعة فى نوع واحد منه ، فلم توجد إلا فى كلام العليم القدير ، الذى أحاط بكل شيء علمًا ، وأحصى كل شيء عدداً .

فتفهم الآن ، واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ ، في أحسن نظوم التأليف ، مضمناً أصح المعانى : من توحيد له – عزت قدرته – وتنزيه له في صفاته ، ودعاء إلى طاعته ، وبيان بمنهاج عبادته : من تحليل وتحريم ، وحظر وإباحة ، ومن وعظ وتقويم ، وأمر بمعروف ، ونهى عن منكر ، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق ، وزجر عن مساويها . واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ، ولا يرى في صورة العقل أمر أليق منه ، مودعاً أخبار القرون الماضية ، وما نزل من مشكلات الله بمن عصى وعائد منهم ، منبئاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان ، جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج له ، والدليل والمدلول عليه ، ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه ، وإنباء عن وجوب

ما أمر به ونهى عنه . ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور ، والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق - أمر تعجز عنه قوى البشر ، ولا تبلغه قُدرَرُهم : فانقطع الحلق دونه ، وعجزوا عن معارضته بمثله ، أو مناقضته في شكله » .

وأنتَّى لهم ذلك وأمر معاناة المعانى التي تحملها الألفاظ ، شديد بالغ الشدة لأنها نتائج العقول ، وولائد الأفهام ، وبنات الأفكار .

وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأنها لجام الألفاظ وزمام المعانى ، وبه يتصل أخذ الكلام ، ويلتم بعضه ببعض ؛ فتقوم له صورة فى النفس يتشكل بها البيان » .

ثم ذكر أقوال المعاندين للقرآن ، لما عجزوا عن معارضته ؛ وقال : « إن عمود هذه البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات ، هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به ، الذَّى إذا أبدل مكانه غيره جاء منه: إمَّا تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط البلاغة . ذلك أن في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعانى يحسب أكثر الناس أنها متساوية فى إفادة بيان مراد الخطاب؛ كالعلم والمعرفة والحمد والشكر . . والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء اللغة بخلاف ذلك؛ لأن لكل لفظة منها خاصَّية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها ، وإن كانا قد يشتركان في بعضها ٤ . ثم مضى يبين الفروق بين معانى الكلمات التي ذكرها، وأتبعها بطائفة الاعتراضات التي وجهت إلى القرآن ، أو التي يمكن أن توجه إليه ؛ كتأليف معظم كلامه من ألفاظ مبتذلة في مخاطبات العرب، مستعملة في محاوراتهم ؛ وقلة حظه من الغريب المشكل، بالإضافة إلى واضحه الكثير؛ وقلة عدد الفقر والغُرَر من ألفاظه، بالقياس إلى مباذله ومراسيله . والقول بأن كثيراً من العبارات الواقعة في القرآن، لم تقع فى أفصح وجوه البيان وأحسنها ، وأنه قد عرض فيه سوء التأليف من نسق الكلام على ما ينبو عنه ولا يليق به ، وإدخاله بين الكلامين ما ليس من جنسهما ، مع ما فيه من الحذف والاختصار ، ومضاعفة التكرار ؛ وغير ذلك مما يشكل معه الكلام ، ويستغلق معناه ، ويخرج به عن الفصاحة العالية والبلاغة السامية .

ثم كر على تلك الاعتراضات فنقضها ، وفصل القول فى تأويل الآيات الكثيرة الى أوردها . وبين أسرار بلاغتها تبيينًا ترتاح إليه القلوب ، وتطمئن له العقول . ثم قال : « وفى إعجاز القرآن وجه آخر ، ذهب عنه الناس ، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم . وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره فى النفوس ، فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثوراً ، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال ، ومن الروعة والمهابة فى أخرى — ما يخلص منه إليه . تستشر به النفوس ، وتنشرح له الصدور ، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق ، وتغشاها من الحوف والفرق ما تقشعر منه الجلود ، وتنزعج له القلوب . يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها . فكم من عدو للرسول ، صلى الله عليه وسلم ، من رجال العرب وفتاكها ، أقبلوا يريدون اغتياله وقتله ، فسمعوا آيات من القرآن ، فلم يلبثوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا فى دينه ؛ وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيمانًا ». ثم أورد من المثل التاريخية ، والآيات القرآنية ما هو مصداق لما وصفه من أمر القرآن. وكان ذلك خاتمة الكتاب .

ثم ألف بعد الرماني والحطابي معاصرهما أبو بكر الباقلاني ، كتابه « إعجاز القرآن » .

#### الباقلاني وإعجاز القرآن :

هو أبو بكر : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ، المعروف بالباقلاني ، أو ابن الباقلاني .

ولد بالبصرة ، ولم يعين أحد من المؤرخين عام ولادته ؛ وقد تلتى العلم على أعلامها ، ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن علمائها ، ثم اتخذها دارا لإقامته ، حتى قضى نحبه فيها ولم يذكر أحد كذلك متى رحل إليها أول ما رحل ، ولا متى اتخذها مستقرًا ؟

وقد أتبِع للباقلاني أن يتتلمذ لطائفة من العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل ،

- وشهروا بالورع والتقوى . ونحن نشير إلى من وقفنا عليه منهم، فيما يلي :
- (۱) فمنهم أبو بكر الأبهرى: محمد بن عبد الله (۲۸۹ ۳۷۵هـ) شيخ المالكية فى عصره ؛ وقد أخذ عنه الباقلانى الفقه، وصحبه فأطال صحبته . ومما يؤثر عن الأبهرى أنه أخرج فى آخر حياته ثلاثة آلاف مثقال ، وفرقها على تلامذته، وكانوا جماعة وافرة ، وآثر الباقلانى فأعطاه منها مائة مثقال .
- (٢) أبو بكر: أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي راوي مسند الإمام أحمد (٢) ؛ وقد أخذ عنه الحديث .
- (٣) أبو محمد : عبد الله بن إبراهيم بن أبوب بن ماسي ( ٢٧٤ ٣٦٩) .
- (٤) أبو عبد الله : محمد بن خفيف الشيرازى المتوفى سنة ٣٧١ . وقد أخذ عنه الباقلاني علم الأصول .
  - (٥) ابن بهته : محمد بن عمر ، البزاز ، المتوفى سنة ٣٧٤ .
  - (٦) أبو أحمد : الحسين بن على النيسابوري ، ( ٢٩٣ ٣٧٥) .
- (٧) أبو أحمد : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى (٣٨٢ ٣٨٢) .
- ( ٨ ) أبو محمد : عبد الله أبى زيد القيروانى المتوفى سنة ٣٨٦ عن ست وسبعين سنة .
- (٩) أبو عبد الله الطائى: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد، البصرى ، صاحب أبى الحسن الأشعرى. وقد درس عليه الباقلانى الأصول والكلام، وكان من أخص تلاميذه.
- (۱۰) أبو الحسن الباهلي البصري صاحب أبي الحسن الأشعري؛ قال الباقلاني: «كنت أنا وأبو إسحاق الإسفراييي، وابن فورك معاً في درس الشيخ الباهلي، وكان يدرس لنا في كل جمعة مرة واحدة، وكان منا في حجاب، يرخى السر بيننا وبينه كي لانراه. وكان من شدة اشتغاله بالله مثل واله أو مجنون، لم يكن يعرف مبلغ درسنا حتى نذكره ذلك». ولم يكن الباهلي يحتجب عن هؤلاء الثلاثة فقط، بل كان يحتجب عن كل الناس، حتى عن الحارية التي كانت تخدمه. وقد سأله تلاميذه في أول عهدهم به عن سبب إرساله الحجاب بينه وبينهم

فقال : « إنكم ترون السوقة ، وهم أهل الغفلة ، فترونى بالعين التي ترون أولئك بها » ! وذكر ابن شاكر في «عيون التواريخ » أن الباهلي مات سنة ، ٣٧ وكان الباهلي وابن مجاهد، أعرف العلماء بمذهب الأشعري، وأشدهم فقهاً له . وأقواهم حجة في الدفاع عنه ، لأنهما كانا من أقرب تلاميذه إليه . وقد سجل

المؤرخون للأشعرى: أن أخص تلاميذه به أربعة : أبو بكر بن مجاهد ، وأبو الحسن الباهلي، وأبو الحسن الطبرى. وخادمه بنداربن الحسين الشيرازى المتوفى سنة ٣٥٣ه.

وقد تلقى الباقلانى عليهما أصول المذهب، فتعشقه واندفع فى نصرته، بما عرف عنه من قوة الحجة ، وبراعة المحاورة ، وسرعة البديهة، وطلاقة اللسان ، وغزارة البيان . فطار صيته فى الآفاق ، وهو مازال بعد فى ريعان الصبا وفتاء الشباب، حتى وصل إلى أعلام المعتزلة بشيراز .

وكانت شيراز في ذلك الوقت حاضرة ملك أبى شجاع فَنَنَّاخسر و بن ركن الدولة البويهي . الذي آل إليه ملك فارس بعد وفاة عمه عماد الدولة في سنة ٣٣٨ ، فتلقب بعضد الدولة .

وكان عضد الدولة أميراً عظيم الهيبة ، غزير العقل ، شديد التيقظ ، كثير الفضل ، واسع الثقافة ، مشاركاً فى العلوم ، قد تعلم على أحسن المعلمين. فكان يقدر العلم والعلماء ، ويحب الأدب والأدباء ، ويؤثر مجالستهم على مجالسة الأمراء ؛ ويجرى الجرايات على الفقهاء والمحدثين ، والنحاة والمفسرين ، والشعراء والمتكلمين ، والأطباء والمهندسين .

وكانت له خزانة كتب عظيمة ، عنى بها عناية فائقة ، يدل عليها وصف المقدسي لها بأنها « حجرة على حدة ، عليها وكيل وخازن ومشرف . ولم يبق كتاب صنف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا وحصله فيها . وهي أزج طويل في صُفّة كبيرة ، فيه خزائن من كل وجه ، وقد ألصق إلى جميع حيطان الأزج والحزائن بيوتاً طولها قامة في عرض ثلاثة أذرع من الحشب المزوق ، عليها أبواب تنحدر من فوق ! والدفاتر منضدة على الرفوف ، لكل نوع بيوت وفهرستات فيها أسامي الكتب ، ولا يدخلها إلاكل وجيه » .

وكان يقرض الشعر ويتمثل به ، ويحكم على معانيه بعد التقرير له ؛ فقصده العلماء من كل فج ، وصنفوا له الكتب؛ كأبى على الفارسي الذي ألف له كتاب « الإيضاح » وكتاب « التكملة » في النحو . وارتحل إليه الشعراء كأبى الطيب المتنبى الذي ورد عليه بشيراز في جمادي الأولى سنة ٣٥٤ ، وأنشده قصيدته الهائية التي يقول فيها:

وقد رأيتُ الملوك قاطبة وسرت حدى رأيت مولاها ومن مناياهم براحت وينهاها أبا شُجاع بفارس عَضُد الله دولة فَنَاّخُسْرَوْ شَهَنَسْاها أسامياً لم تزده معرف وإنما للله ذكرْناها

وقد أفرد عضد الدولة فى داره لأهل الحصوص والحكماء والفلاسفة ، موضعاً يقترب من مجلسه ؛ فكانوا يجتمعون فيه للمفاوضة والمذاكرة ، آمنين من السفهاء ورعاع العامة . وكان مجلسه هذا يحتوى على شياطين المعتزلة ، كأبى سعاد : بشر بن الحسين قاضى قضاة شيراز ، المتوفى سنة ٣٨٠ ، والأحدب رئيس المعتزلة ببغداد ، وأبى إسحق النصيبيني رئيسهم بالبصرة ، وأبى الحسن : محمد بن شجاع .

وقد لاحظ عضد الدولة خلو مجلسه من أهل السنة ، فقال : هذا مجلس عامر بالعلماء ، إلا أنى لا أرى فيه واحداً من أهل الإثبات والحديث؛ أما لحؤلاء المثبتة من ناصر ؟ فقال القاضى بشربن الحسين : ليس لهم ناصر ، وإنما هم عامة ، أصحاب تقليد ورواية ، يروون الحبروضد و يعتقدونهما جميعاً ، لا يعرفون النظر والمعتزلة هم فرسان الجدل والمناظرة . فقال عضد الدولة : محال أن يخلو مذهب طبق الأرض من ناصر! فانظر إلى موضع فيه مناظر يكتب فيه فيجلب . فلما تبين القاضى العزم فى حديثه ، قال : سمعت أن بالبصرة شيخا وشاباً ، الشيخ يعرف بأنى الحسن الباهلى ، والشاب يعرف بابن الباقلانى . فكتب عضد الدولة يومئذ إلى عامله بالبصرة ليبعثهما إليه ، وأرسل إليهما خمسة آلاف درهم من الفضة . فلما وصل الكتاب إليهما قال الشيخ : هؤلاء الديلم قوم كفرة فسقة روافض ، لا يحل

لنا أن نطأ بساطهم ؛ وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال: إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم ؛ ولو كان ذلك خالصًا لله لنهضت. وشايعه على ذلك بعض أصحابه . ولكن الباقلاني لم يعجبه أى شيخه فقال له: كذا قال ابن كلاب والحارث بن أسد المحاسبي ومن في عصرهم : إن المأمون فاسق ظالم لا نحضر مجلسه ، حتى ساق أحمد بن حنبل ، وجرى عليه بعد مما عُرف ؛ ولو ناظروه لكفتوه عن هذا الأمر، وتبين له ما هم عليه بالحجة . وأنت أيضًا – أيها الشيخ – تسلك سبيلهم حتى يجرى على الفقهاء ما جرى على أحمد. ويقولوا: بخلق القرآن وفي الرؤية . وها أنا خارج إن لم تخرج . فقال الشيخ : أما إذا شرح الله صدرك لذلك فافعل.

قال الباقلانى : فخرجت إلى شيراز ، فلما دخلت المدينة استقبلنى ابن خفيف فى جماعة من الصوفية وأهل السنة ؛ فلما جلسنا فى موضع كان ابن خفيف يد ارس فيه أصحابه « اللهم » للشيخ أبى الحسن الأشعرى ، فقلت له : تَماد على التدريس كما كنت ؛ فقال لى : أصلحك الله ، إنما أنا بمنزلة المتيمم بهند عدم الماء ، فإذا وأجد الماء فلا حاجة إلى التيمم . فقلت له : جزاك الله خيراً ، وما أنت بمتيمم ، بل لك خط وافر من هذا العلم ، وأنت على الحق ، والله ينصرك .

ثم قلت: متى الدخول إلى فَنَاخُسْرُو ؟ فقالوا لى : يوم الجمعة لا يحجب عنه صاحب طيلسان . فدخلت والناس قد اجتمعوا ، والملك قاعد على سرير ملكه ، والناس صفوف على يسار الملك ، وفوق الكل قاضى القضاة : بشر بن الحسين ، وكان يدخل مع الوزراء فى وزارتهم ، ويصغى الملك إلى رأيه فى أمر الدولة ، فلما رأيت ذلك كرهت أن أتقدم على الناس وأتخطى رقابهم ، من غير أن أرفع ؛ ولم تدعنى نفسى أن أقعد فى أخريات الناس . وكان عن يمين الملك المجلس خاليا ، ولا يقعد هناك إلا وزير وملك عظيم . فضيت وقعدت عن يمينه ، بحذاء قاضى القضاة ، فوجدوا من ذلك ، وفزعوا واضطر بوا ؛ لأنه كان عندهم من الجنايات العظام ؛ ونظر الملك لقاضى القضاة نظراً منكراً ، وما فى المجلس من يعرفنى إلارجل واحد . فقال للقاضى : هذا هو الرجل الذى طلبه الملك من البصرة ، فأعلم الملك بذلك ، فقال قاضى القضاة : أطال الله بقاء مولانا ، هذا هو الرجل فأعلم الملك بذلك ، فقال قاضى القضاة : أطال الله بقاء مولانا ، هذا هو الرجل فأعلم الملك بذلك ، فقال قاضى القضاة : أطال الله بقاء مولانا ، هذا هو الرجل

الذي كتبت فيه ، وهو لسان المثبتة . فنظر الملك إلى الغلمان والحجّاب فطاروا من بين يديه ، ثم قال : اذكروا له مسألة ، وكان في المجلس رئيس البغداديين من المعتزلة ، وهو الأحدب . وكان أفصح من عندهم وأعلمهم ، وعدد كثير من معتزلة البصرة ، أقدمهم أبو إسحاق النصيبيني ، فقال الأحدب لبعض تلاميذه : سله ، هل لله أن يكلف الحلق مالا يطيقون ؛ أو ليس له ذلك ؟ \_ وكان غرضه تقبيح صورتنا عند الملك - فقلت له : إن أردتم بالتكليف القول الحجرَّد فقد وجد ذلك، لأن الله تعالى قال : ﴿ قُل : كُونُوا حَجَارَةً أُو حَدَيْدًا ﴾ ونحن لا نقدر أن نكون حجارة ولا حديداً . وقال تعالى : ﴿ أَنبِئُونِي بِأَسَّاء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ١٠ علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ﴾ فطالبهم بما لا يعلمون . وقال تعالى : ﴿ يُومُ يَكُشَّفَ عَنْ سَاقٌ وَيَدْعُونَ إِلَى السَّجُودُ فَلَا يستطيعون ﴾ . وهذا كله أمر بما لا يقدر عليه الخلق . وإن أردتم بالتكليف الذي نعرفه ، وهو ما يصح فعله وتركه ، فالكلام متناقض ، وسؤالك فاسد ؛ فلا تستحق جوابًا ؛ لأنك قلت: تكليف، والتكليف: اقتضاء فعل مافيه مشقة على المكلَّف ؛ وما لا يطاق لا يفعل لا بمشقة ولا بغير مشقة . فسكت السائل ، وأخذ الكلام الأحدب فقال : أيها الرجل ، أنت سئلت عن كلام مفهوم فطرحته في الاحتمالات ، وليس ذلك بجواب ؛ وجوابه إذا سئلت أن تقول : نعم أو لا . فأحفظي كلامه لما لم يوقرني توقير الشيوخ ولم يخاطبي بما يليق . وقلت له: ياهذا أنت نائم ورجلاك في الماء : إنما طرحت السؤال في الاحتمالات ، وقد بينت لك الوجوه المحتملة ؛ فإن كان معك في المسألة كلام فهاته ؛ وإلا تكلم في غيرها . فقال الملك للأحدب: أيها الشيخ ، قد بيَّن الاحتمال ؛ وليس لك أن تعيد عليه ، ولا أن تغالطه ؛ ثم إنى ما جمعتكم إلا للفائدة لا للمهاترة ، ولما لا يليق بالعلماء . ثم التفت إلى وقال لى : تكلم على المسألة . فقلت : ما لا يطاق على ضربين: أحدهما لا يطاق للعجز عنه ، والآخر لا يطاق للاشتغال عنه بضده ؛ كما يقال : فلان لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة وما أشبه ذلك ، وهذا سبيل الكافر : أنه لا يطيق الإيمان ، لا لأنه عاجز عن الإيمان ، لكنه لا يطيقه لاشتغاله بضده الذي

هو الكفر ؛ فهذا يجوز تكليفه بما لا يطاق . وأما العاجز فما ورد فى الشريعة تكليفه ، ولو ورد لكان جائزاً وصواباً ؛ وقد أثنى الله تعالى على من سأله أن يكلفه ما لا يطيق ، فقال عز وجل: ﴿ ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ﴾؛ لأن الله تعالى له أن يفعل فى ملكه ما يريد . ثم تجاوز الأحدب الكلام إلى غيره ، ومال الملك إلى قول .

ثم سألى النصيبيي عن مسألة الرؤية : هل يرى البارى سبحانه بالعين ؟ وهل تجوز الرؤبة عليه أو تستحيل ؟ وقال : كل شيء يُركى بالعين ، فيجب أن يكون في مقابلة العين. فالتفت الملك إلى وقال: تكلم أيها الشيخ في المسألة. فقلت: لو كان الشيء يرى بالعين لوجب أن يكون في مقابلة العين على ماقال: ولكن لا يرى الله بالعين . وتعجب الملك من قولي، والنفت إلى قاضي القضاة ، فقال: إذا لم ير الشيء بالعين ، فبأى شيء يرى ؟ فقال : يسأله الملك . فقال : أيها الشيخ فبأى شيء ينرى إذا لم ير بالعين ؟ فقلت : يرى بالإدراك الذى فى العين ؛ ولوكان الشيء يرى بالعين لكان يجب أن تَـرَى كلُّ عين قائمة ؛ وقد علمنا أن الأجهر عينه قائمة ولا يرى شيئًا . فزاد الملك تعجبًا ، وقال للنصيبيني: تكلم . فقال : إنى لم أعلم أنه يقول هذا ، ولا بنيت إلا على ما نعرف ؛ وظننت أنه يسلم أن الشيء يرى بالعين ! فغضب الملك وقال : ما أنت مثل الرجل؛ لأنك بنيت المسألة على الظن . ثم التفت إلى وقال لى : تكلم أنت . فقلت : العين لا ترى ، وإنما تُرَى الأشياءُ بالإدراك الذي يحدثه الله تعالى فيها ، وهو البصر ؛ ألا ترى أن المحتضر يرى الملائكة ونحن لا نراهم ؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، يرى جبريل عليه السلام ولايراه من يحضُره ؟ والملائكة يرى بعضهم بعضاً ولا نراهم نحن ؟ والدليل علىجواز رؤية البارى تعالى أنه ليس فيها قلب للحقائق ، ولا إفساد للأدلة ، ولا إلحاق صفة نقص بالقديم تعالى ؛ فوجب أن يكون كسائر الموجودات ؛ لأنه تعالى موجود ، والشيء إنما يرى لأنه موجود ، لأن المرثى لم يكن مرثيبًا لأنه جنس؛ لأنا نرى ساثر الأجناس المحتلفة ؛ ولا لقيام معنى بالمرثى ؛ لأنا نرى الأعراض التي لا تحمل المعانى ؛ وقد ثبت بالنص وجوب رؤية الحق سبحانه في الدار الآخرة . ثم جري فى المجلس كلام كثير ، وقال الملك على إثره لقاضى القضاة : ألم أقل لك : إن مذهباً طبق الأرض لابد له من ناصر . ولما انقضى المجلس صحبى بعض الحجاب إلى منزل هُيتًى لَى فيه جميع ما أحتاج إليه ، فسكنته .

ولما خرج الباقلانى قال الملك لقاضيه: فكرت بأى قتلة أقتله لجلوسه حيث جلس بغير أمرى ؛ وأما الآن فقد علمت أنه أحق بمكاني منى .

ثم دفع ابنه صمصام الدولة ، ليعلمه مذهب أهل السنة ؛ فعلمه وألف له كتاب « التمهيد » .

ولم يزل الباقلانى مع عضد الدولة ، إلى أن أقدم بغداد. وكان دخوله إياها فى سنة ٣٦٧ ؛ وظل الباقلانى أثيراً لديه ، حتى إنه جعله رئيس البعثة التى أوفدها فى سنة ٣٧١ إلى ملك الروم .

وقد قال الأستاذ «محمود محمد الخضيرى» والدكتور «محمد عبد الحادى أبو ريدة» في مقدمتهما لكتاب التمهيد: «إن هذه المناظرة جرت في مجلس الإمبراطور باسيليوس الثانى ، الذى حكم من سنة ٣٦٥ إلى سنة ٤١٦ ه» . ثم قالا : «ومهما يكن أمر سفارة الباقلانى بين عضد الدولة وبين ملك الروم ، فنحن لا نعرف ظروفها التاريخية ، وربما كان ملك الروم قد أراد من يبين له أمر الإسلام ، أو يجيب عن أسئلة النصارى بشأن ما يعتقده المسلمون ويتبين من تفصيل المناقشات أن مهمة الباقلانى كانت مدنية علمية ، هى أشبه ببعثة تبادل الآراء ومعرفة وجهات النظر الدينية ، ولاسيا أنه ليس عندنا في التاريخ ما يدل على اتصال وثيق بين عضد الدولة وبين الروم من شأنه أن يكون داعيًا لبعثات سياسية أو حربية أو ما أشبه ذلك ، وأن المؤرخين يشير ون إلى هذه السفارة باختصار ، أو هم يذكر ون ما يدل على صبغتها الفكرية الدينية الحالصة . على أنه من الجائز أن يكون فهور شأن السلطان الفاتح عضد الدولة ، بعد حروب دامت طويلا بين البيزنطيين والمسلمين وبعد تمرد أحد قواد الروم على الإمبراطور في الشرق ، كان مما دعا الإمبراطور البيزنطي إلى عقد صلات التعارف مع عضد الدولة » . ثم قالا : « إن الغرض الذى رمى إليه عضد الدولة من بعثة الباقلانى إلى بيزنطة هو إرضاء شعور الغرض الذى رمى إليه عضد الدولة من بعثة الباقلانى إلى بيزنطة هو إرضاء شعور الغرض الذى رمى إليه عضد الدولة من بعثة الباقلانى إلى بيزنطة هو إرضاء شعور الغرض الذى رمى إليه عضد الدولة من بعثة الباقلانى إلى بيزنطة هو إرضاء شعور

المسلمين بالسعى في تحرير أسراهم المعذبين لدى الروم » .

وكان خليقًا بالأستاذين الفاضلين ألا يكتبا هذا الكلام البيزنطى بعد نقلهما لقول ابن الأثير: إن عضد الدولة أرسل الباقلانى إلى ملك الروم فى جواب رسالة وردت منه . وكان حسبهما أن يسجلا على أنفسهما عدم « معرفة ظروفها التاريخية» فإن ذلك كان أسلم لهما ، وكان يمنعهما من أن يتورطا فيما تورطا فيه.

فليس صحيحاً ما قالاه من أنه «ليس فى التاريخ ما يدل على اتصال وثيق بين عضد الدولة وبين الروم من شأنه أن يكون داعياً لبعثات سياسية أو حربية » . . وليس صحيحاً كذلك أن المؤرخين أشاروا إلى هذه السفارة باختصار ، ودلوا على صبغتها الدينية الحالصة . وليس صحيحاً مرة ثالثة أن عضد الدولة قد قصد من بعثة الباقلاني إرضاء شعور المسلمين بالسعى في تحرير أسراهم .

أجل إن هذه الأقوال كلها ليست من الصحة والصواب في شيء ، فقد بين المؤرخون لتلك الفترة من الزمان الاتصال الوثيق بين عضد الدولة وملك الروم ، وأن البعثات السياسية قد تبودلت بينهما عدة مرات منذ سنة ٣٦٩ حتى وفاة عضد الدولة في شوال سنة ٣٧٧ ، وأن وفد الروم الثالث أدرك وفاة عضد الدولة وحضر مجلس صمصام الدولة وتسلم منه الهدايا وتمم عقد المعاهدة. ومجمل ما فصله المؤرخون في ذلك : أنه لما توفي أرمانوس ملك الروم وقام بعده ابناه باسيل وقسطنطين ، افترقت كلمة الروم ، وطمع كبار القواد في الاستئثار بالملك . وكان ممن طمع في ذلك السقلاروس المعروف بورد الروى ؛ فجمع الجموع واستجاش بالمسلمين من الثغور وكاتب أبا تغلب بن حمدان وواصله وصاهره ، وأخرج إليه الملكان عسكراً بعد عسكر فكسرهم ، وجرت بين الفريقين معارك طاحنة ، انتهت في يوم الأحد لمان بقين من شعبان سنة ٣٦٨ ه بانهزام السقلاروس ؛ وقد توجه بعد هزيمته إلى ديار بكر ، ونزل بظاهر ميافارقين ، وأنفذ أخاه قسطنطين إلى عضد الدولة يستنصره على ملكى الروم ، ويعده ببذل الطاعة وحمل الحراج إذا انتصر ، فأحسن عضد الدولة استقباله ، ووثق إليه بخطه ووعده بجميل إنجاده؛ وتطاول مقام قسطنطين لدى عضد الدولة ، وانتهى خبره إلى الملكين الأخوين بقسطنطينية ؛ فأنفذا إلى عضد

الدولة كاتباً لهما وجهياً أريباً، يسمى نقفور ويعرف بالأورانوس، ليفسد ما شرع فيه مع السقلاروس؛ واجتمع الرسولان على بساط عضد الدولة يتنافسان فى التقرب إليه ، ويستبقان إلى الماس الذمام منه ، ولم ينصرفا إلى أن انسائخت سنة تسع وستين وثلثمائة . وذلك أمر لم يكن مثله قط ، ويعده المؤرخون من مآثر عضد الدولة.

وكان طلب الأورانوس ينحصر فى تسليم السقلاروس وأو بابتياعه ، والوعد بتأمينه ومن معه ، وإخراج كل أسير المسلمين فى بلاد الروم . فمال عضد الدولة إلى ذلك ، واحتال حى حمل إليه عامله على ديار بكر السقلاروس مقبوضاً عليه ، فأكرمه بعد أن احتاط عليه ، ووعده بإطلاقه وتجريد عساكر معه لنصرته ، ثم وعد الأورانوس خيراً ، وأخرج معه الباقلاني بجواب الرسالة ، وعاد الباقلاني بمشروع معاهدة ، ومعه رسول يعرف بابن قونس ليأخذ إمضاء عضد الدولة عليها ، ولكن عضد الدولة بدا له أن يظفر فى المعاهدة باسترجاع بعض الحصون ، فأعاد ابن قونس وأرسل معه أبا إسحاق بن شهرام ، ورجع ابن شهرام بمشروع المعاهدة الأخير ، ومعه رسول يعرف بنقفور الكانكلي ، ولكن وصولهما صادف اشتداد العلة على عضد الدولة وموته فى الثامن من شوال . ووقع المعاهدة صمصام الدولة على شرطين : أولهما عقد الهدنة لمدة عشر سنوات ، وتسليم الحصون التي اشترط ابن شهرام استرجاعها ؛ وثانيهما إطلاق نقفور بعد أخذ خط ملك الروم بتأمينه ، وارجاعه إلى مرتبته .

ذلك مجمل ما كان من أمر الصلة بين عضد الدولة وبين ملك الروم ، والبعثات العديدة التي كانت بينهما، والتي قال الأستاذ الحضيرى والدكتور أبو ريدة : إنه ليس في التاريخ ما يدل عليها. ورتبا علىذلك مارتبا من شي الفروض والاحمالات، ولو قد فطنا لقول ابن الأثير في حوادث سنة ٧٠: « إن عضد الدولة أرسل الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة » وقدرا قوله هذا حق قدره ، ورجعا إلى كلامه في حوادث سنة ٦٩ – لألفياء يفصل القول في السبب الذي دعا ملك الروم إلى مراسلة عضد الدولة ومفاوضته ، وطلب عقد الحدنة معه ٢٥٥/٨ – ٢٥٦ .

وعندما تهيأ الباقلاني للخروج إلى القسطنطينية ، قال له أبوالقاسم : المطهر بن عبدالله ، وزير عضد الدولة : الطالع خروجك . فسأله عن معنى هذا الكلام ، فلما فسر له مراده ، قال الباقلاني : لا أقول بهذا ؛ لأن السعد والنحس كله والشر والحير بيد الله عز وجل ، وليس للكواكب ههنا مثقال ذرة من القدرة ؛ وإنما وضعت كتب المنجمين ليتعيش بها الجاهلون من العامة ، ولا حقيقة لها . فقال الوزير: أحضروا إلى أبا سليمان المنطقي ، فليست المناظرة من شأنى ، ولا أنا قائم بها ؛ وإنما أنا أحفظ علم النجوم وأقول: إذا كان من النجوم كذا كان كذا ، وأما تعليله فهو من علم المنطق . فأحضر وأمر بمكالمة الباقلاني ، فقال أبو سلمان للوزير: هذا القاضي يقول: إن الباري ــ سبحانه ــ قادرعلي أن يُركب عشرةً أنفس فى ذلك المركب الذى فى دجلة، فإذا وصلوا الجانب الآخر يكون الله قد زاد فيهم آخر فيكونون أحد عشر ، ويكون الحادى عشر قد خلقه الله في ذلك الوقت. ولو قلت أنا : لا يقدر على ذلك ، أو هو محال ــقطعوا لسانى وقتلونى ، وإن أحسنوا إلى كتتَّفونى ورمونى في الدجلة . وإذا كان الأمر كما ذكرتُ لم يكن لمناظرتي معه معنى!! فالتفت الوزير إلى الباقلاني وقال: ما تقول أيها القاضي ؟ فقال: ليس كلامنا ههنا في قدرة الباري تعالى: والباري قادر على كل شيء ، وإن جحده هذا الحاهل ؛ وإما كلامنا في تأثيرات هذه الكواكب ؛ فانتقل إلى ما ذكر لعجزه وقلة معرفته ؛ وإلا فأيّ تعلّق للكلام في قدرة الباري عز وجل في مسألتنا ؟ وأنا وإن قلت : إن القديم . تعالى ، قادر على ذلك ؛ ما أقول : إنه يخرق العادة ويفعل هذا؛ لأنه لا يجوز عندنا أن يخلق اليوم إنسانًا من غير أبوين ؛ فإذا كان كذلك ، فقد علم الوزير أن هذا فرار من الرحف. فقال الوزير: هو كما ذكرت. وقال أبو سلمان المنطقي : المناظرات دُربَة وتجربة ، وأنا لا أعرف مناظرات هؤلاء القوم ، وهم لا يعرفون مُواضَعاتنا وعباراتنا ، ولا تجمل المناظرة بين قوم هذا حالهم . فقال له الوزير : قبلنا إعتذارك ، والحق أبلج . ثم مال إلى الباقلاني بوجهه ، وقال له : سر في رعاية الله . قال الباقلاني : « فخرجت فدخلنا بلاد الروم حتى وصلنا إلى ملك الروم بالقسطنطينية ؛ وأخبر الملك بمقدمنا ،

فأرسل إلينا من يلقانا ، وقال: لا تدخلوا على الملك بعما مُمكم حتى تنزعوها ، إلا أن تكون مناديل لطافيًا ؛ وحتى تنزعوا أخفافكم. فقلت : لا أفعل ، ولا أدخل إلا بما أنا عليه من الزِّيِّ واللباس ؛ فإن رضيتم ، وإلا فخذوا الكتب تقرءونها ، وأرسلوا بجوابها ، وأعود بها . فأخبر بذلك الملك ، فقال: أريد معرفة سبب هذا ، وامتناعه عما مضى عليه رسمى مع الرسل ؟ فسئلت عن ذلك ، فقلت : أنا رجل من علماء المسلمين ، وما تحبونه منا ذُلَّ وصَعَار ؛ والله تعالى قد رفعنا بالإسلام ، وأعزَّنا بنبينا محمد صلى إلله عليه وسلم ؛ وأيضاً فإن من شأن الملوك إذا بعثوا رسلهم إلى ملك آخر رفع أقدارهم. لا إذلالهم ؛ سيما إذا كان الرسول من أهل العلم ؛ ووضَّعُهُ قدره انهدام جانبه عند الله تعالى ، وعند المسلمين . فعرَّف الترجمان الملك بذلك ، فقال : دعوه يدخل ومن معه كما يشاءون . فدخل الباقلاني ومن معه كما أرادوا ، وسأله الملك عن السبب في امتناعه عن اتباع ما جرى به رسمه مع الرسل من قبل؛ فشرح وجهة نظره؛ وذكره: أن رسوله قد دخل بملابسه على أمير المؤمنين الطائع، وأدخل بها على السلطان عضد الدولة؛ ثم قال: « فما تنكرون على مذا ؛ وأنا رجل من علماء المسلمين ؟ فإن دخلت بغير هيئتي ، ورجعت إلى حكمك أهنت العلم ونفسى . وذهب عند المسلمين جاهي » فقال الملك لترجمانه : قل له : قد قبلناً عذرك ، ورفعنا منزلتك ؛ وليس محلك عندنا محل سائر الرسل ، وإنما محلك عندنا محل الأبرار الأخيار ؛ وقد أخبرنا صاحبكم فى كتابه أنك لسان المسلمين ، والمناظر عنهم ؛ وأنا أشتهي أن أعرف ذلك منك ، كما ذكروه عنك . فقلت : إذا أذن الملك . فقال : انزلوا حيث أعددت لكم ، ويكون بعد هذا الاجماع . فنهضنا إلى موضع أعدًّ لنا فلما كان يوم الأحد بعث الملك في طلبي ، وقال لى من بعثه: من شأن الرسول حضور مائدة الملك ؛ فيجب أن تجيب إلى طعامنا ، ولا تنقض كل رسومنا . فقلت له: أنا من علماء المسلمين ، ولست كالرسل من الجند وغيرهم الذين يُعرَّ فون ما يجرِي في هذا الموطن عليهم ؛ والملك يعلم أن العلماء لا يقدرون أن يدخلوا في هذه الأشياء وهم يعلمون ؛ وأخشى أن يكون على مائدته من لحوم الحنازير ، وما حرَّمه الله تعالى ، على رسوله وعلى المؤمنين . فذهب الترجمان وعاد على ، وقال : يقول لك الملك : ليس على مائدتى . ولا فى شىء من طعاى شىء تكرهه ، وقد استحسنت ما أتيت به ؛ وما أنت عندنا كسائر الرسل ، بل أعظم ؛ وما كرهت من لحوم الخنازير إنما هو خارج من حضرتى ؛ بنيى وبينه حجاب . فنهضت على كل حال ، وجلست وقد م الطعام ، ومددت يدى وأوهمت الأكل ؛ ولم آكل منه شيئًا ، مع أنى لم أر على مائدته مايكره .

فلما فرغ من الطعام بخر المجلس وعطَّره ، ثم قال :

هذا الذي تدّعونه في معجزات نبيكم : من انشقاق القمر ؛ كيف هو عندكم ؟ فقلت : هو صحيح عندنا ؛ انشق القمر على عهد رسول الله حتى رأى الناس ذلك ؛ وإنما رآه الحضور ومن اتفق نظره إليه في تلك الحال .

فقال الملك : وكيف : ولم يره جميع الناس ؟!

قلت : لأن الناس لم يكونوا على أهبة و وعد لشقوقه وحضوره .

فقال : وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة ؟ لأى شيء لم تعرفه الروم وغيرها من سائر الناس ؛ وإنما رأيتموه أنتم خاصة ؟!

قلت: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة ؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد، وخاصة يونان جيرانكم ؛ فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأن، وأنتم رأيتموها دون غيركم ؟

فتحير الملك ، وقال بكلامه : سبحان الله . وأمر بإحضار فلان القسيس ليكلمني ، وقال : نحن لا نطيقه ؛ لأن صاحبه قال : ما في مملكتي مثله ، ولا للمسلمين في عصره مثله . فلم أشعر إذ جاء برجل كالذئب ، أشقر الشعر ؛ فقعد ، وحُكيت عليه المسألة ؛ فقال : الذي قاله المسلم لازم ، وهو الحق ؛ لا أعرف له جواباً إلا ما ذكره .

فقلت له : أتقول : إن الحسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض ؟ أم يراه أهل الإقليم الذي بمحاذاته ؟

قال : لا يراه إلا من كان في محاذاته .

فقلت : فما أنكرت من انشقاق القمر إذا كان في ناحية أن لا يراه أهل تلك

الناحية ومن تأهب للنظر له ؛ فأما من أعرض عنه ، أو كان فى الأمكنة التي لايرى القم منها فلا يراه .

فقال : كما قلت لا يدفعك عنه دافع ؛ وإنما الكلام في الرواة الذين نقلوه ؛ فأمّا الطعن في غير هذا الوجه فليس بصحيح .

فقال الملك : وكنف بطعن في النقلة ؟

فقال القسيس : شبه هذا من الآيات \_ إذا صح وجب أن ينقله الجم الَّغفير حتى يتصل بنا العلم الضرورى به ؛ولما لم نعلم ذلك بالضرورة، دَلَّ على أن الخبر مفتعل باطل .

فالتفت الملك إلى ، وقال : الحواب ؟

قلت : يلزمه فى نزول المائدة ، ما يلزمنى فى انشقاق القمر؛ ويقال : لو كان نزول المائدة صحيحًا لوجب أن ينقله العدد الكثير ؛ فلايبتى يهودى ولا نصرانىً ولا وثنى إلا ويعلم هذا بالضرورة ؛ ولما لم يعلموا ذلك بالضرورة دل أن الحبر مكذوب .

فبهت القسيس والملك ومن ضمت المجلس ؛ وانفصل المجلس على هذا .

. . .

قال الباقلانى : ثم سألنى الملك فى مجلس ثان ، فقال: ما تقولون فى المسيح عيسى بن مريم ؟

قلت : روح الله وكلمته وعبده ، ونبيه ورسوله ؛ كمثل آدم خلقـَه من تراب ثم قال له : كن . فيكون ، وتلوت عليه النّـص .

فقال : يا مسلم ؛ تقولون : المسيح عبد ؟

فقلت : نعم ؛ كذا نقول ، وبه ندين .

قال: ولا تقولون: إنه ابن الله ؟

قلت : معاد الله ؛ ﴿ مَا اتْخَذَ الله مَن وَلَد ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مَنَ إِلَهُ ﴾ ، إنكم لتقولون قولاعظيماً ، فإذا جعلتم المسيح ابن الله فمن أبوه وأخوه وجده وعمه وخاله ؟ وعددت عليه الأقارب — فتحير ، وقال : يا مسلم: العبد يخلق و يحيى و يميت ، ويبرئ الأكمه والأبرص ؟ فقلت : لا يقدر العبد على ذلك ؛ و إنما ذلك كله من فعل البارى عز وجل . قال : وكيف يكون المسيح عبداً لله وخلقاً من خلقه ؛ وقد أتى بهذه الآيات ، وفعل ذلك كله ؟

قلت : معاذ الله ؛ ما أحيا المسيح الموتى، ولا أبرأ الأكمه والأبرص .

فقلت: ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفة: إن الأنبياء — عليهم السلام — يفعلون المعجزات من ذاتهم؛ وإنما هو شيء يفعله الله تعالى على أيديهم ؛ تصديقاً لهم يتجرى مجرى الشهادة.

فقال: قد حضر عندى جماعه من أولاد نبيكم ، وأهل دينكم ، المشهورين فيكم ، وقالوا: إن ذلك في كتابكم .

فقلت: أيها الملك، في كتابنا أن ذلك كله بإذن الله تعالى . وتلوت عليه قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ الله : يَا عِيسَى بن مريم، اذكر نعمَى عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس، تمكلم الناس في المهد وكهالا ، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ؛ وإذ تخلي من الطين كهيئة الطير بإذني ، فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني ، وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذه تخرج الموتى بإذني أوقلت : إنما فيعل ذلك كله بالله وحده لاشريك له ، لا من ذات المسيح ولوكان المسيح يحيى الموتى ، ويبرئ الأكمه والأبرص من ذاته ، لجاز أن يقال ؛ إن موسى فلت البحر ، وأخرج يده بيضاء من غيرسوء من ذاته ؛ وليس معجزات الأنبياء ، عليهم السلام ، من ذاتهم وأفعالم دون إرادة الحالق ؛ فلما لم يجز هذا : لم يجز أن تسند المعجزات التي ظهرت على يد المسيح إليه .

فقال الملك : وسائر الأنبياء كلهم ، من آدم إلى من بعده ـ كانوا يتضرّعون للمسيح حتى يفعل ما يطلبون !!

قلت : أوَ في لسان اليهود عظمٌ ، لا يقدرون أن يقولوا : إن المسيح كان

يتضرّع إلى موسى ؟ وكل صاحب نبى يقول : إن المسيح كان يتضرّع إلى نبّيه ؟ ! فلا-فرق بين الموضعين في الدعوى . وانفصل المجلس على هذا .

قال الباقلاني : وفي تكلمنا في مجلس ثالث ، قلت : لم اتَّحد اللاّهوت بالنّاسوت ؟

فقال: أراد أن ينجى الناس من الهلاك.

فقلت: وهل درَى بأنه يقتل ويصلب ويفعل به كذا ، ولم يأمن من اليهود؟ فإن قلت: إنه لم يدر ما أراد اليهود؛ بطل أن يكون إلهًا : وإذا بطل أن يكون إلهًا بطل أن يكون ابنًا . وإن قلت: قد درى ودخل في هذا الأمر على بصيرة، فليس بحكيم ؛ لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء.

فبهت ؛ وكان آخر مجلس لى معه .

ومما جرى فى تلك المجالس: أن الباقلانى قال لبعض المطارنة: كيف أنت؟ وكيف الأهل والأولاد؟

فقال له الملك وقد عجب من قوله : ذكر من أرسلك فى كتاب الرسالة أنك لسان الأمة ، ومتقدم على علماء الملة ! أما علمت أننا ننزه هؤلاء عن الأهل والولد ؟ فقال الباقلانى : أنتم لا تنزهون الله ، سبحانه وتعالى . عن الأهل والأولاد ، وتنزهونهم ؟! فكأن هؤلاء عندكم أقدس وأجل وأعلى من الله ، سبحانه وتعالى!! فستُقيط فى أيديهم ، ولم يردوا جواباً .

ثم قال له الملك : أخبرنى عن قصة عائشة زوج نبيكم ، وما قيل فيها ؟ فقال : هما اثنتان ، قيل فيهما ما قيل : زوج نبينا ، ومريم ابنة عمران ؛ فأما زوج نبينا : فلم تلد ؛ وأما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفها ؛ وكل قد برأها الله مما رميت به . فانقطع الملك ولم يحر جوابيًا .

ويروى القاضى عياض: أن الملك قال للبطرك: ما ترى فى أمر هذا الشيطان؟ فقال: تقضى حاجته، وتلاطف صاحبه، وتبعث بالهدايا إليه؛ وتخرج هذا عن بلدك من يومك إن قدرت؛ و إلا لم آمن الفتنة به على النصرانية . ففعل الملك ذلك ، وأحسن جواب عضد الدولة وهداياه ، وعجال تسريحه ، ومعه عدة من أسارى المسلمين والمصاحف ، ووكل بالباقلاني من جنده من يحفظه حتى يصل إلى مأمنه .

ويروى الحطيب البغدادى بسنده أن الباقلانى لمّا ورد على ملك الروم مدينته ، وعُرِّف خبره ، وبين له محله من العلم — : «أفكر في أمره ، وعلم أنه لا يكفير له إذا دخل عليه ؛ كما جرى رسم الرعية ، أن تقبل الأرض بين يدى الملوك . ثم نتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه ، وراء باب لطيف لا يمكن أحد أن يدخل منه إلا راكعاً ؛ ليدخل القاضى منه على تلك الحال ، فيكون عوضاً من تكفيره بين يديه . فلمنا وضع سريره في ذلك الموضع أمر بإدخال القاضى من الباب ؛ فسار حتى وصل إلى المكان ؛ فلمنا رآه تفكر فيه ؛ ثم فطن بالقصة ، فأدار ظهره ، وحنا رأسه راكعاً ، ودخل من الباب وهو يمشى إلى خلفه ، قد استقبل الملك بدبره ، حتى صار بين يديه ، ثم رفع رأسه ، ونصب ظهره ، وأدار وجهه حينئذ إلى الملك . فعجب من فطنته ، ووقعت له الحيبة في نفسه » . ولست أشك في أن هذه الرواية أسطورة من الأساطير التي نسجت خيوطها

ولست أشك فى أن هذه الرواية أسطورة من الأساطير التى نسجت خيوطها حول رحلة الباقلانى إلى القسطنطينية وفيها قصّه الباقلانى ، من امتناعه من خلع عمامته ونزع خفّه ؛ وتهديده بعدم الدخول على الملك ؛ ونزول الملك على رأيه ، وقوله : دعوه يدخل ومن معه كما يشاءون — : ما يجعل هذه الفكرة الساذجة ، بعيدة الوقوع . ولوقد وقعت لتحدث بها الباقلانى . فيا حدَّث به من أخبار رحلته .

**\$** 

وعاد الباقلاني إلى بغداد ، وظل مع عضد الدولة حتى مات في شوال سنة ٣٧٢ ، وتولى بعده ابنه صمصام الدولة .

ولسنا نعرف متى تولى الباةلانى وظيفة القضاء بالنغر ؟ ولا من الذى ولاه ؟ وقد جاء فى ترجمة أبى حامد: أحمد بن أحمد الاستوائى (٣٥٨ – ٤٣٤) الشافعى الأشعرى: أنه « ولى القضاء بعكبرا من قبل أبى بكر بن الطيب الباقلانى » .

\* \* \*

وقد وقف الباقلاني حياته على أمرين ، ملكا عليه أقطار نفسِه ، وشغفاه حبًّا ، وهما : التدريس ، والتأليف .

أما «التدريس » فقد اجتمعت له كل أدواته، ولم يصرفه عنه صارف ؛ حتى إنه في أثناء مقامه مع عضد الدولة بشيراز، وتدريسه لابنه الأمير أبى كاليجار المرزبان ؛ لم يمتنع عنه ، بل عقد دروساً عامة لأهل السنة . ومن الكتب التي درسها لهم كتاب « اللمع » لأبي الحسن الأشعري .

وقد «تتلمذ» عليه كثيرون فى البصرة وبغداد وغيرهما؛ ونحن نشير إلى بعضهم فيمايلى :

- (۱) القاضى أبو محمد: عبد الوهاب بن نصر ، البغدادى المالكى (٣٦٢ ٤٢٢) . قيل له : مع من تفقهت ؟ قال : صحبت الأبهرى ، وتفقهت مع أبى الحسن بن القصّار ، وأبى القاسم بن الجلاّب ؛ والذى فتح أفواهنا ، وجعلنا نتكلم : أبو بكر بن الطيب
- (٢) أبو عمران: موسى بن عيسى بن أبى حجاج الغنَفَ عَبُوى، وقد أثبت ساعه من الباقلانى إملاءً فى رمضان سنة ٤٠٤؛ وقال: رحلت إلى بغداد، وكنت قد تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبى الحسن القابسى ، وأبى محمد الأصيلى ، وكانا عالمين بالأصول . فلما حضرت مجلس القاضى أبى بكر ، ورأيت كلامه فى الأصول والفقه مع المؤالف والمخالف ، حقرت نفسى ، وقلت : لا أعلم من العلم شيئًا ؛ ورجعت عنده كالمبتدئ » . وقال عنه حاتم بن محمد : كان أبو عمران من أحفظ الناس وأعلمهم ، لم ألق أحداً أوسع منه علماً ، ولا أكثر روآية . وذكر أن الباقلانى كان يعجبه حفظه ، ويقول له : لو اجتمعت فى «مدرسى» وذكر أن الباقلانى كان يعجبه حفظه ، ويقول له : لو اجتمعت فى «مدرسى» وهو ينظره . وتوفى أبو عمران سنة ، وكانت رحلته وهو ينظره . وتوفى أبو عمران سنة ، وكانت رحلته الى بغداد فى سنة . وكانت رحلته
- (٣) أبو ذَرَّ الهروي عبد بن أحمد (٣٥٥ ٤٣٤) المالكي الأشعري . قال له بعض الشيوخ : أنت من همَرَاة ، فمن أين تمذهبت لمالك والأشعري ؟ فقال:

سبب ذلك أنى قدمت بغداد لطلب الحديث ، فلزمت الدا ارقطنى ٣٠٦ - ٣٨٥) ؛ وكنت مرة ماشياً معه ، فر بنا شاب ، فأقبل الشيخ عليه وعظمه ، وأكرمه ودعا له ؛ فلما فارقه قلت : أيها الشيخ الإمام ؛ من هذا الذى أظهرت من إكرامه ما رأيت ؟ فقال : أو ما تعرفه ؟ قلت : لا . فقال : هذا أبو بكر بن الطيب الأشعرى ، ناصر السنة ، وقامع المعتزلة . ثم أفاض في الثناء عليه . فكان ذلك سبب اختلافي إليه ، وأخذى عنه .

(٤) أبو الحسن على بن عيسى الستكرى الفارسى (٣٤٧ – ٤١٣) الشاعر الذى استفرغ شعره في مدح الصحابة، والرد على الرافضة ، والنقض على شعرائهم. وقد صحب الباقلاني ؛ ودرس عليه الكلام ؛ ومدحه بقصيدة طويلة ، أوردها الحطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥/٣٨١ – ٣٨١ ، وابن عساكر في تبيين كذب المفترى ص ٢٢٤ – ٢٢٦ . وهي من أشعار العلماء ؛ وفيها يقول :

اليعرُبيُّ فصاحـة وبلاغة والأشعرى إذا اعتزى للمذهب قاض إذا التبس القضاء على الحجى كشفت له الآراء كل مغيب وإذا الكلام تطاردت فرسانه وتحامت الأقران كل مجرب ألفيتـه من ليّـه وجنانـه ولسانه وبيـانه في مقننب

- (٥) أبو الحسن الحربى: على بن محمد المالكي (٣٥٦ ٤٣٧).
- (٦) القاضي أبوجعفر: محمد بن أحمد السمّناني ، الحنبي (٣٦١ ـ ٤٤٤).
  - (٧) أبو الحسن البغدادى: رافع بن نصر ، المتوفى سنة ٤٤٧ .
- ( ٨ ) أبو طاهر الواعظ محمد بن على، المعروف بابن الأنبارى (٣٧٥ ــ ٤٤٨ )
- (۹) أبو عبد الله: الحسين بن حاتم الأزدى ، المتوفى غريبًا بالقيروان .وهو أحد الذين رووا عن الباقلانى وصفه لمناظراته فى مجلس ملك الروم . وقد جاء فى تبيين كذب المفترى ص ٢١٦ : أن أبا الحسن بن داود الأشعرى ، المتوفى سنة بعين كذب المفترى فى جامع دمشق ، تكلم فيه بعض الحشوية ؛ فكتب إلى القاضى أبى بكر : محمد بن الطيب بن الباقلانى يعرفه ذلك ، ويسأله أن يرسل إلى

دمشق من أصحابه من يوضح لهم الحق بالحجة. فبعث القاضى تلميذه أبا عبد الله: الحسين بن حاتم الأزدى ؛ فعقد مجلس التذكير فى جامع دمشق ، فى حلقة أبى الحسن بن داود، وذكر التوحيد ، ونزه المعبود ، وننى عنه التشبيه والتحديد . فخرج أهل دمشق من مجلسه يقولون : أحد أحد . وأقام أبو عبد الله الأزدى بدمشق مدة ، ثم توجه إلى المغرب ، فنشر العلم بتلك الناحية ، واستوطن القير وان إلى أن مات بها رحمه الله» .

واليه وإلى أبى طاهر الواعظ، يرجع الفضل فى انتشار مذهب الباقلانى فى المغرب.

- ( ۱۰) أبو عبد الرحمن السلمى: محمد بن الحسين الصوفى ( ٣٣٠–٤١٢). وقد أخذ عن الباقلاني في أثناء إقامته مع عضد الدولة بشيراز، وقرأ عليه كتاب « اللمع » لأبي الحسن الأشعرى .
- (١١) أبو محمد بن أبى نصر . قال القاضَى عياض : « وتفقه عند القاضى : أبو محمد بن [أبى ] نصر ؛ وعلـّق عنه ، وحكى فى كتبه ما شاهد من مناظرته فى الفقه بين يدى ولى العهد ببغداد للمخالفين » .
- (۱۲) أبو حاتم: محمود بن الحسن الطبرى، المعروف بالقزويني ؛ المتوفى سنة ٤١٤ بمدينة «آمل» التي ولد فيها ؛ وكان قد قدم بغداد ، ودرس على الباقلاني أصول الفقه.
- (١٣) القاضى أبو محمد: عبد الله بن محمد الأصبهانى، المعروف بابن اللبّان الشافعى المتوفى بأصبهان سنة ٤٤٦، وقد صحب الباقلانى ودرس عليه كتاب: « المقدمات فى أصول الديانات » وكتاب: « أصول الفقه ».
- (١٤) أبو بكر بن الحسين الإسكافى . وهو الذى روى عن الباقلانى ، خبر رحلة ابن خفيف الصوفى من شيراز إلى البصرة ، لسماع أبى الحسن الأشعرى ؟ كما فى تبيين كذب المفترى ص ٩٥ .
  - (١٥) أبوعلى : الحسن بن شاذان ( ٣٣٩– ٤٢٦) .
  - (١٦) أبوالقاسم : عبيد الله بن أحمد الصيرفي ( ٣٥٥ ٤٣٥) .

(١٧) أبو الفضل : عبيد الله بن أحمد المقرى ( ٣٧٠ – ٤٥١) . وقد تتلمذ له جماعة كثيرة غير هؤلاء ، وكان أكثرهم من العراق وخراسان .

أما «التأليف» فقد أسهم فيه الباقلانى بنصيب موفور . وكان من عادته أنه إذا صلى العشاء ، وقضى ورد ه ، وضع دواته بين يديه ، وكتب حمساً وثلاثين ورقة ؛ فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صنفه ليلته ، وأمره بقراءته عليه ؛ وأملى عليه من الزيادات ما يلوح له فيه .

وقد تسنى له أن يؤلف نيفاً وخمسين كتاباً ؛ لم يصل إلينا منها إلا عدد يسير. ونحن تشير إلى ما عرفناه منها ، وما علمناه من حديثها ، فيما يلى :

(١) كتاب : « إعجاز القرآن » ، ويأتى الحديث عنه فيما بعد .

(٢) كتاب « التمهيد » . وقد ألفه — فى أثناء مقامه بشيراز — للأمير أبي كاليجار المرزبان ، ابن عضد الدولة ، وولى عهده . وهو من أهم الكتب الكلامية ، التي تعلق بها أهل السنة تعلقاً شديداً ؛ لأنه أجمع كتاب يبصرهم بمسائل الحلاف بينهم وبين مخالفيهم فى الرأى والعقيدة ؛ ويرشدهم إلى أقوى الأدلة الجدلية ، وأحكم البراهين العقلية ؛ التي تعضد مذهبهم ، وتظهر مناعته ورجاحته على المذاهب الأخرى ، إسلامية كانت أو غير إسلامية .

وخير ما يعرف بهذا الكتاب ويدل على قيمته ، قول مؤلفه فى مقدمته :

« أما بعد ؛ فقد عرفت إيثار سيدنا الأمير ... لعمل كتاب جامع مختصر ،
مشتمل على ما يحتاج إليه فى الكشف عن معنى العلم وأقسامه ، وطرقه ومراتبه ؛
وضروب المعلومات ، وحقائق الموجودات ؛ وذكر الأدلة على حدّث العالم ،
وإثبات مُحدّثه ، وأنه مخالف لحلقه ؛ وعلى ما يجب كونه عليه ، من وحدانيته ،
وكونه حينًا عالمًا قادرًا فى أزكه ؛ وما جرى مجرى ذلك من صفات ذاته ، وأنه عادل
حكيم فيا أنشأه من مخترعاته ؛ من غير حاجة منه إليها ، ولا محرّك وداع وخاطر
وعلك دعته إلى إيجادها ؛ تعالى عن ذلك . وجواز إرساله رسلا إلى خلقه ، وسفراء
بينه وبين عباده ؛ وأنه قد فعل ذلك ، وقطع العذر فى إيجاب تصديقهم ؛ بما أبانهم

به من الآيات ؛ ودل به على صدقهم من المعجزات . وجمل من الكلام على سائر أهل الملل المخالفين لملتّة الإسلام ، من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وأهل التثنية ، وأصحاب الطبائع ، والمنجمين . ونعقب ذلك بذكر أبواب الحلاف بين أهل الحق ، وأهل التجسيم والتشبيه ، وأهل القدر والاعتزال ، والرافضة ، والحوارج ، وذكر جمل من مناقب الصحابة ، وفضائل الأئمة الأربعة ؛ و إثبات إمامتهم ، ووجه التأويل فيما شجر بينهم ، ووجوب موالاتهم . ولن آلدُو جهداً فيما يميل إليه سيدنا الأمير – حرس الله مهجته ، وأعلى كعبه – من الاختصار ، وتحرير المعانى والأدلة والألفاظ ؛ وسلوك طريق العون على تأميل ما أود عنه هذا الكتاب ، وإزالة الشكوك فيه والارتياب . وأنا – بحول الله وقوته – أسارع إلى امتثال ما رسمه ، وأقف عنده ؛ وإلى الله – جل ذكره – أرغب في حسن التوفيق ، والإمداد بالتأييد والتسديد » .

وقد أشار الباقلانى إلى « التمهيد » ، فى كتاب « هداية المسترشدين » ، حيث يقول « وقد تكلّمنا فى " التمهيد " بجمل على اليهود والنصارى والمجوس ؛ تغنى الناظر فيها » . كما أشار إليه أبو المظفر الإسفراييني فى « التبصير » ص ١١٩ ، وابن قيم الجوزية فى كتاب « اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » ص ١١٩ ، ١٢٠ .

وقد طبع كتاب «التمهيد» في سنة ١٣٦٦ ه بتحقيق الأستاذين محمود محمد الخضيري ، ومحمد عبد الحادي أبو ريدة . وقد تسرعا في نشره عن نسخة واحدة في مكتبة باريس ؛ وهي نسخة تنقص فصولا كثيرة من الكتاب ، يزيد عددها على عشرين باباً ؛ كبابي «التعديل والتجوير » . و«القول في الإمامة »اللذين نص الباقلاني على أنه قد عقدهما في كتابه ! فهو يقول في ص ٩٧ : «وسنتكلم على هذا الباب وما يتصل به ، في باب التعديل والتجوير من كتابنا هذا ، إن شاء الله » ؛ ويقول في ص ١٤٠ : «وسنقول في تفصيل الأخبار . . وغير ذلك من أحكام الأخبار ؛ في باب القول في الإمامة ؛ إن شاء الله » .

(٣) كتاب : « هداية المسترشدين ، والمقنع في معرفة أصول الدين » . يقول

القاضى عياض عنه: إنه كتاب كبير . ويشير إليه أبو المظفر الإسفراييني . في «التبصير » ص ١١٩ . وابن تيمية في «رسالة الفرقان بين الحق والباطل » ص ١٣٠ . وفي الرسالة التسعينية من فتاويه ٢٤١٥.

وقد بنى من هذا الكتاب مجلد . فى مكتبة الأزهر . يحتوى على ٢٤٨ ورقة ؟ كتبه محمد بن عبد الله العدوى بمدينة صور فى سنة ٤٥٩ . ولكن يد البلى قد عاثت فيه ، وأتلفت كثيراً من أوراقه ، وقد تركز إفسادها فى أوراق متتالية (٢٨٥ عاثت فيه ، وأتلفت كثيراً من أوراقه ، وقد تركز إفسادها فى أوراق متتالية (١٠٥ عالى فخرقت أوساطها ، وجعلتها فى حكم الأوراق المفقودة . ويشتمل هذا المجلد على أحد عشر جزءاً من تجزئة المؤلف ، تبتدئ بأول الجزء السادس ، وتنتهى بانتهاء الجزء السابع عشر . وهذه الأجزاء كلها مقصورة على القول فى النبوات . وأهم ما فيها وأروعه ، تلك الأبحاث الجليلة الطويلة ، التي أدار الباقلانى الكلام فيها على «إعجاز القرآن» وملاً بها ستاً وخمسين ومائة ورقة (٢١٠ ٢١٧) وهي أكبر حجماً من كتاب «إعجاز القرآن» . وأغزر مادة . وأكثر تفصيلا . وأعق بياناً . وأدق بياناً .

وكنت على نية إفرادها ونشرها مستقلة ، لولا أن بعض أصدقائى المغاربة أشار على بالتريث حتى يحضر لى صورة من نسخة ناقصة ، قال : إنه رآها فى بعض المكاتب هناك . فامتثلت لإشارته ، رجاء أن يكون فى تلك النسخة ما يصلح مواطن الفساد فى نسخة الأزهر .

(٤) كتاب: «الانتصار لصحة نقل القرآن، والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصان». وقد قال فى مقدمته: «أما بعد فقد وقفت – تولى الله عصمتكم ، وأحسن هدايتكم وتوفيقكم – على ما ذكرتموه من شدة حاجتكم إلى الكلام فى نقل القرآن ، وإقامة البرهان على استفاضة أمره ، وإحاطة السلف بعلمه ، وانقطاع العذر فى نقله ، وقيام الحجة على الخلق به ، وإبطال ما يدعيه أهل الضلال من تحريفه وتغييره ، ودحول الحلل فيه ، وذهاب شيء كثير منه ، وزيادة أمور فيه . وما يدعيه أهل الإلحاد وشيعتهم من منتحلى الإسلام – من تناقض كثير منه ، وخلو بعضه من الفائدة ، وكونه غير متناسب . وماذكروه

من فساد النظم، ودخول اللحن فيه ، وركاكة التكرار ، وقلة البيان ، وتأخير المقدم وتقديم المؤخر ؛ إلى غير ذلك من وجوه مطاعنهم . وذكر جمل مما روى من الحروف الزائدة ، والقراءات المخالفة الصحف الجماعة ، والإبانة عن و هاء نقل ذلك وضعفه ، وأن الحجة لم تقم بشيء منه . وعرفت ما وصفتموه من كثرة استضرار الضعفاء بتمويههم ، وعظم موقع الاستبصار والانتفاع بنقض شبههم . ونحن بحول الله وعونه نأتى في ذلك بجمل تزيل الريب والشبهة ، وتوقف على الواضحة .

ونبدأ بالكلام فى نقل القراءات ، وقيام الحجة به ، ووصف توفر همم الأمة على نقله وحياطته ؛ ثم نذكر ابتداء أبى بكر ، رضى الله عنه ، لجمعه على ما أنزل عليه ، بعد تفرقه فى المواضع التى كتب فيها ، وفى صدور خلق حفظوا جميعه ، وخلق لم يحيطوا بحفظ جميعه ، واتباع عمر رضى الله عنه والجماعة له على ذلك ، وصوابه فها صنعه ، وسبقه إلى الفضيلة به . والسبب الموجب لذلك .

ثم نذكر جمع عثمان رضى الله عنه – الناس على مصحف واحد ، وحرف زيد بن ثابت ، ونبين أنه لم يقصد فى ذلك قصد أبى بكر فى جمع القرآن فى صحيفة واحدة على ترتيب ما أوحى به ؛ إذكان ذلك أمراً قد استقر وفرغ منه قبل أيامه. ونبين صواب عثمان رضى الله عنه فى جمع الناس على حرف ، وحظره ومنعه لما عداه من القراءات ، وأن الواجب على كافة الناس اتباعه ، وحرام عليهم – بعد – قراءة القرآن بالأحرف والقراءات التى حظرها عثمان ومنع منها ، وأن له أخذ المصاحف المخالفة لمصحفه ، ومطالبة الناس بها ، ومنعهم من نشرها والنظر فيها .

ونذكر ما يتعلق به من ادعاء نقصان القرآن ، وتغيير نظمه وتحريفه – من الروايات الشاذة الباطلة ، عن عمر وعثمان وعلى وأبى وعبد الله بن مسعود ، وما يرويه قوم من الرافضة فى ذلك عن أهل البيت خاصة. ونكشف عن تكذّب هذه الروايات، ونبين أيضاً ما خالف فيه عبد الله بن مسعود عثمان والجماعة ، وهل كان ذلك على جهة الحيطة ، ونسبته إياهم إلى زيادة فيه أو نقصان منه ، أو تغيير لنظمه وما أنزل عليه ؟ أو التصويب لما فعلوه ، وإن استجاز مع ذلك قراءته والتمسك بحرفه ونذكر ما شجر بينه وبين عثمان رضى الله عنه ، ونصف رجوعه إلى مذهب الجماعة ما شجر بينه وبين عثمان رضى الله عنه ، ونصف رجوعه إلى مذهب الجماعة

وحنوعه لعبان، وقدر ما نقمه من أمر زيد بن ثابت، وعيب عليه وعلى الجماعة لأجله، ثم نبين أن القرآن معجزة للرسول . صلى الله عليه وسلم ، ودلالة على صدقه ، وشاهد لنبوته . ثم نبين أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، ونوضح ما هذه السبعة أحرف ، والروايات الواردة فيها ، وجنس اختلافها ، ونذكر خلاف الناس فى تأويلها ، ونفسد من ذلك ما ليس بصواب ، وندل على صحة مانرغب فيه ونجتبيه ، ونذكر حال قراءة القراء : وهل قراءتهم هى السبعة الأحرف التى أنزل القرآن بها ، أو بعضها ؟ وهل هم بأسرهم متبعون لمصحف عمان وحرف زيد ، أو عنطفون فى ذلك وقارئون أو بعضهم بغير قراءة الجماعة ؟

ونصف جملاً من مطاعن الملحدين وأتباعهم من الرافضة في كتاب الله عز وجل . ونكشف عن تمويه الفريقين بما يوضح الحق . ونذكر في كل فصل من هذه الفصول بمشيئة الله وتوفيقه - ما فيه بلاغ للمهتدين، وشفاء وتبصرة للمسترشدين توخييًا لطاعة الله جل وعز . ورغبةً في جزيل ثوابه . وما توفيقنا إلا بالله ، وهو المستعان » .

وقد ذكره في «هداية المسترشدين»؛ حيث يقول (ورقة ١٤١ – ١):
« وقد ذكرنا في كتاب " الانتصار لصحة نقل القرآن" جميع مطاعن الملحدة
وكل من خالف عن الملة – على القرآن ؛ وكشفنا عن فساد توهمهم وتمويههم
ودعواهم لتناقض آيات منه واختلافها ؛ وما طعنوا به من كثرة التكرار ؛ وما قالوه :
من أنه قد ذكر فيه أشياء لا يعرفها أهل اللغة ؛ من نحو قوله : ﴿ وَفَاكُهة وَأَبِدًا ﴾
وقولهم : إن فيه ماليس من لغة العرب. وقولهم : إن فيه كلمات ملحونة لا تجوز
في الإعراب. وأبطلنا أيضًا قدحهم فيه بكونه مثبتًا على غير تاريخ نزوله ، وأنه
قد قد منه ما يجب تأخيره ، وأخر ما يجب تقديمه . وأفسدنا أيضًا قدحهم فيه
بإنزال بعضه متشابها ، مع الإخبار بإلحاد قوم فيه واتباع المتشابه منه . وأبطلنا
أيضًا قول من قال : إن فيه نحريفًا وتغييراً وتبديلاً ، وزيادة ونقصانًا وإنه إنما
أثبته السلف بأخبار الآحاد ، وشهادة الاثنين ، ومن جرى مجراهما ؛ وإن الدَّاجن
والغنم آكلا كثيراً منه فضاع ودثر . وأبطلنا أيضًا قول من قال : إنه ليس فيه

ما يدل على شيء بظاهره ؛ وإن علم ذلك يجب أخذه عن الرسول والإمام ، ولا يسوغ أن يفسره سواهما ، وماتقوله الباطنية وتهذى به وتموه في هذا الباب. واعترضن أيضاً على قول من زعم أن القرآن يجب الإيمان به ، والتسليم بصحته ؛ دون معوفة معناه وتأويله وأبطلنا أيضاً طعنهم على القرآن باختلاف خطوط المصاحف ، واختلاف القراءات ، وذكر الشواذ ، وبينا ماثبت من ذلك ، وما يجب إبطاله ، وذكرنا قدحهم فيه بما روى من قوله عليه السلام : " تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهم الترتجي " ، إلى غير ذلك من وجوه اعتراضاتهم على صحة القرآن ، وأوردناه في ذلك الكتاب ، وطرفاً منه في " أصول الفقه " ؛ بما يغني يسيره الناظر فيه ، إن شاء الله » .

وتوجد نسخة من الجزء الأول من هذا الكتاب فى مكتبة «قرا مصطفى باشا» بإستنبول

وقد نقل منه ابن حزم فی الفصل ۲۱۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ نقولاً وقد نقل منه ابن حزم فی الفصل ۲۲۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، تقولاً رماه من أجلها بالكفر. والكبد للدين ، وتكذيب الله ، وغير ذلك مما رماه به اكما نقل منه السيوطى فی الإتقان ۴۸/۱ ، ۱۳۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۲/۲ .

(٥) كتاب: « الفرق بين معجزات النبيين ، وكرامات الصالحين » ذكره في « هداية المسترشدين » مرتين ، قال في أولاهما : « وقد بينا في كتاب : الفرق بين معجزات النبيين وكرامات الصالحين ؛ معنى وصف النبي أذه نبي ، وأن من الناس من قال : إنه مشتق ومأخوذ من الإنباء عن الأشياء ، والإحبار عن الله عز وجل » . و من هذا الكتاب قسم في مكتبة « تينجن» بألمانيا .

(٦) كتاب : « مناقب الأئمة ، ونقض المطاعن على سلف الأمة » أشار إليه فى «التمهيد » ص ٢٢٩؛ وفى الحزانة الظاهرية بدمشق، نسخة من الجزء الثانى، كتب تحت عنوانها : « تأليف القاضى أبى بكر بن الطيب » . وقد على على هذه العبارة الدكتور يوسف العش – فى فهرس مخطوطات الظاهرية ص ٨٤ – بقوله : « ولا شك أنه أحمد بن على الباقلانى المتوفى سنة ٤٠٣ه » . وقد أخطأ

- الدكتور في اسم الباقلاني واسم أبيه ، فهو: «محمد بن الطيب» ؛ لا « أحمد ابن على » .
- (٧) كتاب: «إكفار المتأولين». أشار إليه في كتاب التمهيد في باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته ص ١٨٦ حيث يقول: « وقد ذكرنا ما في هذا الباب، في كتاب إكفار المتأولين ، وذكرنا ما روى في معارضتها ؛ وقلنا في تأويلها بما يغيى الناظر فيه » .
- (٨) كتاب : «الإمامة الكبير». وقد أشار إليه في «هداية المسترشدين» في آخر حديثه عن آية انشقاق القمر ؛ إذ يقول: «وقد تقصينا القول في ذلك في كتاب الإمامة بما يغني متأمله ». وقد ذكره ابن حزم في الفصل ٢٢٥/٤ ، ونقل منه في ص ١٦٦.
- (٩) كتاب: « الأصول الكبير في الفقه » . أشار إليه أبو المظفر الإسفراييي في كتاب التبصير ص ١١٩ ؛ وقال : إنه يشتمل على عشرة آلاف ورقة . وذكره الباقلاني في كتابي : « التمهيد » و « هداية المسترشدين » .
- (١٠) كتاب «كيفية الاستشهاد» ، «في الرد على أهل الجحد والعناد» أشار إليه في كتاب « التمهيد » ص ٤٠ .
- (١١) كتاب : « نقض النقض » . ذكره أبو المظفر الاسفراييني في التبصير ص ١١٩ .
- (١٢) كتاب : «كشف الأسرار ، وهتك الأستار ؛ في الرد على الباطنية » .

ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ٣٤٦/١١ ؛ فقال : « وقد صنف القاضى الباقلانى كتاباً فى الرد على هؤلاء ؛ وسهاه كشف الأسرار ، وهتك الأستار ؛ بين فيه فضائحهم وقبائحهم ، ووضح أمرهم لكل أحد ... وقد كان الباقلانى يقول فى عبارته عنهم : هم قوم يظهرون الرفض ، ويبطنون الكفر المحض » .

وقد نقل منه ابن تَعَرِّى بَرَْدى فى النجوم الزاهرة ٧٥/٤ فى كلامه عن نسب المعزّ وآبائه ، فقال : « وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى : القداح ، جد عبيد الله ، كان مجوسينًا ، ودخل عبيد الله المغرب ، وادعى أنه علوى ؛ ولم يعرفه

أحد من علماء النسب ؛ وكان باطنيًا خبيثًا . حريصًا على إزالة ملَّة الإسلام أعدم الفقة والعلم ، ليتمكن من إغراء الحلق، وجاء أولادُه أسلوبه، وأباحوا الحمر والفروج ؛ وأشاعوا الرفض؛ وبثوا دعاة فأفسدوا عقائد جبال الشام ، كالنُّصَيرينّة والدروزيّة ، وكان القداح كاذبًا محترفًا ؛ وهو أصل دعاة القرامطة » .

وقد أشار إلى هذا الكتأب السيوطى . فى حسن المحاضرة ٢٨/٢ ؛ والسبكى فى طبقات الشيافيية ١٩٢/٤ ؛ أثناء فى ترجمته لنجم الدين الحبوشانى ، المتوفى سنة ٥٨٧ والذى كان على يده خراب بيت العبيديين الرافضة ، الذين يزعمون أنهم فاطميون . وأشار إليه ابن البطليوسى فى الانتصار ٤٧ وابن تيمية فى الرد على المنطقيين ص ١٤٢ .

(١٣) كتاب : « الإيجاز » . ذكره أبو عذبة في كتاب « الروضة البهية ، فيما بين الأشاعرة والماتريدية » ؛ ثلاث مرات . قال في أولاها ص ١٨ : إن القاضي أبا بكر ذكر في كتاب الإيجاز أن المحبة والإرادة ، والمشيئة والإشاءة ، والرضي والاختيار ؛ كلها بمعني واحد ؛ كما أن العلم والمعرفة شيء واحد . وقال في الثانية ص ٣٥ : إنه يقول في هذا الكتاب : إن أحكام الدين على ثلاثة أضرب : ضرب لا يعلم إلا بالدليل العقلي : كحدوث العالم وإثبات محدثه ؛ وما هو عليه من صفاته المتوقف عليها الفعل ، كقدرته تعالى وإرادته ، وعلمه وحياته ، ونبوة رسله . وضرب لا يعلم إلا من جهة الشرع ؛ وهو الأحكام المشروعة ، من الواجب والحرام والمباح . وضرب يصح أن يعلم تارة بدليل العقل ، وتارة بالسمع ؛ نحو الصفات والمباح . وضرب يصح أن يعلم تارة بدليل العقل ، وتارة بالسمع ؛ نحو الصفات التي لا تتوقف على العقل ، كالسمع له تعالى والبصر والكلام ، والعلم بجواز رؤيته تعالى ، وجواز الغفران للمذنبين ، وما أشبه ذلك . وقال في الثالثة ص ٥٥ : إن القاضي أبا بكر ذكر في كتاب الإيجاز أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم فيها يؤديه عن الله تعالى : وكذا سائر الأنبياء ؛ وأن الصغيرة تجوز على الأنبياء بعد الوحي مطلقاً ؛ لا على سبيل السهو وحده .

(١٤) كتاب: « الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة ». وقد نقل منه ابن تيمية: في « رسالة الفتوى الحموية الكبرى » ص ٧٦، ٧٧ وابن قيم الجوزية في كتاب «اجماع الجيوش الإسلامية ، على غز والمعطلة والجمهية «ص١٢٠.

(١٥) كاب: « دقائق الكلام والرد على من خالف الحق من الأوائل ومنتحلى الإسلام ». ذكره في « هداية المسترشدين». وأشار إليه ابن تيمية، في كتاب « بيان موافقة صريح المعقول ، لصحيح المنقول » ٨٨/١ في أثناء كلامه على كثرة الاختلاف بين طوائف الفلاسفة ؛ إذ يقول : « واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية ؛ كما نقله الأشعري في كتابه في مقالات غير الإسلاميين وما ذكره القاضي أبو بكر عنهم ، في كتابه في مقالات غير الإسلاميين وما ذكره القاضي أبو بكر عنهم ، في كتابه في وأمثاله ممن يمكي مقالاتهم ». وذكره أيضاً في كتاب الرد على المنطقيين ص ٣٣٤ حيث يقول : « وأما اختلاف الفلاسفة فلا يحصره أحد . وقد ذكر أبو الحسن ولأشعري في كتاب المقالات: مقالات غير الإسلاميين » عنهم من المقالات مالم يذكره الفارابي وابن سينا ، وأمثالهما . وكذلك القاضي أبو بكر بن الطيب في يذكره اللدقائق » الذي رد فيه على الفلاسفة والمنجمين، ورجح فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان » .

وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ٣٥٠/١١ أن للباقلاني كتابًا اسمه : « دقائق الحقائق » . ولا أدرى أهو اسم لهذا الكتاب أم اسم لكتاب آخر ؟

(١٦) كتاب: «رسالة الحرَّة». ومبلغ علم الباحثين عنه أنه من كتب الباقلاني المفقودة ، التي لا يعرفون موضوعها ، ولا يفقهون معنى تسمينها . ومن أعجب العجب أن الكتاب موجود بين أيديهم ، مطبوع يقرءون فيه ! لكنه يحمل اسها آخر لم يضعه له الباقلاني ؛ وهو : «الإنصاف» ، الذي طبع بالقاهرة في سنة ١٣٦٩ بتحقيق المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثري .

وإنى لأقطع بأن كتاب « الإنصاف » هذا إنما هو فى حقيقة الأمر كتاب « رسالة الحرَّة »؛ وأن ذلك الاسم الذى طبع به ، اسم دخيل عليه ، قد وضع على نسخته المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية .

والذي دفعي إلى ذلك القطع ، قول الباقلاني في أول مقدمته : «أما بعد ؛ فقد وقفت على ما التمسته "الحرة" الفاضلة الديّنة ـ أحسن الله توفيقها ـ لما تتوخاه

من طلب الحق ونصرته ، وتنكّب الباطل وتجنّبه ؛ واعتماد القر بة باعتقاد المفروض في أحكام الدين ، واتباع السلف الصالح من المؤمنين ؛ من ذكر جمل ما يجب على المكافين اعتقاده ، ولا يسع الجهل به ، وما إذا تدينً به المرء صار إلى التزام الحق المفروض ، والسلامة من البدع والباطل المرفوض . وإنى – بحول الله تعالى وعونه ، ومشيئته وطو له – أذكر " لها " جملا مختصرة ، تأتى على البغية من ذلك ؛ ويستغيى بالوقوف عليها عن الطلب ، واشتغال الهمية بما سواه . فنقول وبالله التوفيق : إن الواجب على المكلف ... » .

وقول الباقلانى هذا ، يدل دلالة قاطعة على أنه يقدم لرسالة الحرّة ، لا لكتاب الإنصاف . ولست أدرى كيف مرّ محقق الكتاب على هذا الكلام ، دون أن ينتبه لدلالته الناطقة باسمه ؛ مع علمه بأن القاضى عياضاً قد ذكر ورسالة الحرّة » ضمن مؤلفات الباقلانى ، ولم يذكر « الإنصاف »!!

ولست أدرى كيف فاته مع ذلك أن يتنبه إلى النصين الدخيلين على كلام الباقلانى فى هذا الكتاب \_ فى ص ٥٨ ، ٦٤ \_ والمصدرين بقول كاتبهما : «قال الشيخ الأجل الإمام جمال الإسلام : ووقع لى أنا دليل ... » . و «قال الشريف الأجل جمال الإسلام : ووقع لى جواب أخصر من هذا وأجود .. ؟!» ولا مراء فى أن هذين النصين من تعليق بعض قراء النسخة على هامشها ؛ فأدخلهما ناسخها أو طابعها فى صلب الكتاب .

وقد نقل ابن حزم - فى الفيصل ٢١٦/٤ - قولاً زعم أن الأشاعرة قالوه فى كتبهم ؛ وهو : «أن الروح تنتقل عند خروجها من الجسم إلى جسم آخر » ؛ وعقب عليه بقوله : «هكذا نص الباقلانى فى أحد كتبه ؛ وأظنه الرسالة ، المعروفة بالحرة . وهذا مذهب التناسخ بلا كلفة » . ولقد كذب على ابن حزم ظنه ، فليس فى رسالة الحرة ما يشير إلى هذا القول المزعوم من قريب أو بعيد ، ولم يرد فى رسالة الحرة - من حديث الروح - إلا قوله ص ٤٥ : « ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر ، وسؤال منكر ونكير ، ورد الروح إلى الميت عند السؤال ، ونصب الصراط والميزان ، والحوض ، والشفاعة للعصاة

من المؤمنين \_ كل ذلك حق وصدق ، يجب الإيمان والقطع به ؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل » .

ولقد نقل ابن قيم الجوزية في كتاب « اجتماع الجيوش الإسلامية ، على غزو المعطلة والجهمية » أقوالاً من كتب الباقلاني في صفات الله ؛ ختمها بقوله ص ١٢٠ : « ذكر قوله في رسالة الحرة . قال في كلام ذكره في الصفات : إن له وجها ويدين ، وإنه ينزل إلى سماء الدنيا . ثم قال : وإنه استوى على عرشه ، فاستولى على خلقه . ففرق بين الاستواء الحاص ، والاستيلاء العام » .

وما أشار إليه ابن قيم الحوزية من قول الباقلاني في الوجه واليدين ، والاستواء على العرش مذكور في رسالة الحرة المسهاة بالإنصاف ص ٢١ ، ٢١ ونص عبارته في ذلك : « . . . وأخبر الله أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضى الماضيات . واليدين اللتين نطق بإثباتهما القرآن . . وأنهما ليستا جارحتين ، ولا ذوى صورة وهيئة . وأن الله جل ثناؤه مستو على العرش ، ومستول على جميع خلقه ، كما قال تعالى : « الرحمن على العرش استوى » . . بغير مماسة وكيفية ، ولا مجاورة ؟ وأنه في السماء إله وفي الأرض إله ، كما أخبر بذلك » .

وقد نقل منها ابن قيم الحوزية في كتاب تهذيب سنن أبي داود ١٠٣/٧ وذلك قوله: «وقال أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعرى في رسالته المشهورة التي سهاها «رسالة الحرّة» وأن الله سبحانه مريد، كما قال: ﴿ فعال لما يريد وقال: ﴿ يم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وقال: ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن فيكون ﴾ وأن الله مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه، كما قال: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ بغير مماسة ولا كيفية ولا مجاورة» وما نقله ابن قيم الحوزية موجود بنصه في رسالة الحرة المطبوعة باسم الإنصاف ص ٢٢.

وهذا دليل آخِر يؤيد ما ذهبت إليه من أن كتاب « الإنصاف» إنما هو « رسالة الحرة »

(١٧) كتاب : «التقريب والإرشاد » في أصول الفقه . قال القاضي عياض : إنه كتاب كبير . وذكره أبو المظفر الإسفراييني في كتاب التبصير ص ١١٩ ،

- وأشار إليه السيوطي في الإتقان ٤٨/١.
- (١٨) كتاب : « التبصرة » . ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١١ / ٣٥٠ .
- (19) كتاب : « البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام ، ووصف
  - ما يلزم من جرت عليه الأقلام ، من معرفة الأحكام » .
- ( ٢٠) كتاب : «الحدود » في الرد على أبي طاهر : محمد بن عبدالله بن القاسم.
  - ( ٢١) كتاب: « تصرف العباد ، والفرق من الحلق والأكتساب » .
  - ( ٢٢) كتاب : « الرد على المعتزلة ، فها اشتبه عليهم من تأويل القرآن» .
    - ( ٢٣ ) كتاب : « الدماء التي جرت بين الصحابة» .
      - ( ٢٤) كتاب : « المقدمات في أصول الدمانات » .
        - ( ٢٥) كتاب : « المقنع في أصول الفقه » .
          - · ( ٢٦) كتاب: « الأصول الصغير » .
          - ( YV ) كتاب : « مسائل الأصول » .
      - ( ٢٨) كتاب: « مختصم التقريب والإرشاد الصغير».
      - ( ٢٩) كتاب: « مختصر التقريب والأرشاد الأوسط » .
    - ( ٣٠) كتاب : « المسائل التي سأل عنها ابن عبد المؤمن » .
    - - ( ٣١) كتاب : « رسالة الأمير » .
      - ( ٣٢) كتاب: « المسائل القسطنطينية ».
        - ( ٣٣ ) جواب أهل فلسطين .
          - ( ٣٤) البغداديات .
            - ( ٣٥) الأصبهانيات.
          - (٣٦) النيسابوريات.
          - ( ۳۷) الحرجانيات .
        - ( ٣٨) كتاب: « الكرامات ».
        - ( ٣٩) كتاب: « الأحكام والعلل » .
    - (٤٠) كتاب : « إمامة بني العباس » . ذكره القاضي عياض .

- ( ٤١) كتاب : « نقض النقض على الهمداني » . ذكره في «هداية المسترشدين »
  - (٢٠٤) كتاب: « الإمامة الصغير » .
  - ( ٤٣ ) : كتاب : « التعديل والتجوير » .
  - ( £ £ ) شرح اللمع لأبي الحسن الأشعري . ذكره في « الانتصار » .
    - ( 20 ) كتاب : «شرح أدب الجدل » .
    - (٤٦) كتاب : «أمالي إجماع أهل المدينة » .
    - (٤٧) كتاب : « في أن المعدوم ليس بشيء » .
      - ( ٤٨ ) كتاب : « فضل الجهاد » .
    - ( ٤٩) كتاب : « المسائل والحجالسات المنثورة » .
      - ( • ) كتاب : « الرد على المتناسخين » .
        - (٥١) نقض الفنون للجاحظ .
- (٥٢) كتاب: «الكسب). ذكره أبو المظفر الإسفراييني في التبصير ص١١٩.
- (٣٥) كتاب : «فى الإيمان» أشار إليه ابن تيمية فى رسالته ألفرقان بين الحق والباطل » فى أثناء حديثه عن الإيمان ؛ حيث يقول ص ٤٣ : «وكلام الناس فى هذا الاسم ومسهاه كثير، وقد رأيت لابن الهيضم فيه مصنفًا فى : أنه قول اللسان فقط . ورأيت لابن الباقلانى فيه مصنفًا : أنه تصديق القلب فقط . وكلاهما فى عصر واحد ؛ وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة » .
- ( ٤٤) كتاب : « النقض الكبير » ومنه هذا النص الذى أورده إمام الحرمين في الشامل : « قال أبو بكر الباقلاني في النقض الكبير : من زعم أن السين من بسم الله بعد الباء ، والميم بعد السين الواقعة بعد الباء ، لا أول له فقد خرج عن المعقول . وجحد الضرورة ، وأنكر البديهة . فإن اعترف بوقوع شيء بعد شيء ، فقد اعترف بأوليته ؛ فإن ادعى أنه لا أول له ، فقد سقطت محاجته ، وتعين لحوقه بالسفسطة . وكيف يرجى أن يرشد بالدليل من يتواقح في جحد الضرورى ؟ ! »
- (٥٥) كتاب : « الرد على الرافضة والمعتزلة ، والحوارج والجهمية » ذكره الصلاح الصفدى فى « الوافى بالوفيات » ١٧٧/٣ .

## آراء العلماء في الباقلاني:

- (۱) روى ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى عن أبى علقمة ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يبعث لحذه الأمة ، على رأس كل مائة سنة ، من يجدد لحا دينها » : ثم قال ص ٥٣ : « وسمعت الشيخ الإمام أبا الحسن على بن المسلم على كرسيه بجامع دمشق يقول وذكر حديث أبى علقمة هذا : « كان على رأس المائة الأولى : عمر بن عبد العزيز ؛ وكان على رأس المائة الثالثة : وكان على رأس المائة الرابعة : ابن الباقلانى » .
- (٢) قال الصاحب ابن عباد فى وصفه ووصف زميليه : أبى بكر بن فرُورَك المتوفى سنة ٤٠٨ : وابن فرُورَك المتوفى سنة ٤٠٨ : وابن الباقلانى بحر مغرق ، وابن فرورك صل مطرق ، والإسفراييني نارتحرق » . وقد على ابن عساكر على هذا القول فى تبيين كذب المفترى ص ٢٤٤ فقال : «وكأن روح القدس نفث فى رُوعه ، حيث أخبر عن حال هؤلاء الثلاثة ، بما هو حقيقة الحال فيهم » .
- (٣) قال الحطيب البغدادى ٣٧٩/٥: «كان الباقلانى ثقة. وأما الكلام فكان أعرف الناس به، وأحسنهم خاطراً، وأجودهم لساناً، وأوضحهم بياناً، وأصحهم عبارة».

  (٤) قال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك، وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك»: « ومن أهل العراق والمشرق: أبو بكر: محمد بن الطيب بن محمد، القاضى، المعروف بابن الباقلانى ؛ الملقب بشيخ السنة، ولسان الأمة ؛ المتكلم على مذهب المُثنبتة وأهل الحديث، وطريقة أبى الحسن الأشعرى. قال الحطيب . . وقال أبو الحسن بن جهضم الهمدانى : كان شيخ المالكيين فى وقته ، وعالم عصره المرجوع إليه فيا أشكل على غيره . قال غيره : وإليه انتهت رياسة المالكيين فى وقته ؛ وكان حسن الفقه ، عظيم الجدل ؛ وكانت له ببغداد علقة عظيمة ، وكان ينزل الكرخ . ذكر أبو عبد الله بن سعدون الفقيه : أن

- سائر الفرق رضيت بالقاضي أبي بكز في الحكم بين المتناظرين » .
- (٥) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : « ابن الباقلاني الإمام العلامة . أوحد المتكلمين ، مقد م الأصوليين ، صاحب التصانيف ، كان يضرب المثل بفهمه . . وكان بحق إماماً بارعاً ، صنف في الرد على المعتزلة والرافضة ، والحوارج والحهمية والكرامية . وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري ، وقد يخالفه في مضايق ، فإنه من نظرائه ، وقد أخذ علم النظر عن أصحابه ...» .
- (٦) قال ابن العماد فى شذرات الذهب ١٦٨/٣ : «القاضى أبو بكر ابن الباقلانى محمد بن محمد بن جعفر ، البصرى ، المالكى الأصولى المتكلم ، صاحب المصنفات ، وأوحد وقته فى فنه ... وكانت له بجامع المنصور حلقة عظيمة ... وقال ابن الأهدل : سيف السنة : القاضى أبو بكر بن الباقلانى الأصولى الأشعرى المالكى ، مجدد الدين على رأس المائة الرابعة .. » .
- (٧) قال ابن تيمية فى رسالة الفتوى الحموية الكبرى ص ٧٦: «وقال القاضى أبو بكر: محمد بن الطيب الباقلانى المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى ، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال فى كتاب الإبانة ... » .
- (٨) قال ابن خلكان ٣/٠٠٠: «القاضى أبو بكر: محمد بن الطيب ابن محمد بن الطيب ابن محمد بن جعفر بن القاسم ، المعروف بالباقلانى ، البصرى ، المتكلم المشهور ، كان على مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، ومؤيداً اعتقاده ، وناصراً طريقته . وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة فى علم الكلام وغيره ، وكان أوحد زمانه ، وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه : وكان موصوفاً بجودة الاستنباط ، وسرعة الجواب وسمع الحديث . وكان كثير التطويل فى المناظرة ، مشهوراً بذلك عند الحماعة » .
- (٩) قال الصفدى فى الوافى بالوفيات ١٧٧/٣: «أبو بكر الباقلانى البصرى ، صاحب التصانيف فى علم الكلام . وكان ثقة عارفاً بالكلام ، صنف الرد على الرافضة والمعتزلة ، والحوارج والجهمية . . جرى بينه وبين أبى سعيد الهاروني مناظرة ، فأكثر الباقلانى الكلام فيها ، ووسع العبارة ، وزاد فى الإسهاب ؛ ثم التفت إلى الحاضرين ، وقال: اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لم أطالبه بالجواب،

فقال الهاروني : اشهدوا على أنه إن أعاد كلام نفسه سلّمت له ما قال ». ،

وذكره الصفدى أيضاً فى ترجمة أبى الحسن المتكلم: محمد بن شجاع المعتزلى ؟ حيث يقول ١٤٧/٣: «حضر مجلس عضد الدولة ، وكلتم أبا بكر الباقلانى الأشعرى فى مسألة كلامية ، فطول فى بعض نوبه ؛ فلما أخذ أبو الحسن الكلام فى نوبته ، قال له القاضى أبو بكر : قد أخلات بالجواب عن فصل يا شيخ . وأخذ الباقلانى الكلام على نوبته فزاد فى الطول ؛ فقال له أبو الحسن: علاوتك أثقل من حملك . فضحك عضد الدولة من ذلك » .

(۱۰) قال ابن عمار المسيسُورْقى: «كان ابن الطيب مالكيتًا فاضلاً متورَّعًا مِمْنَ لَمْ تَحْفَظُ عَلَيْهِ زَلَةً قط ، ولا نسبت إليه نقيصة . وكان يلقب بشيخ السنة ، ولسان الأمة ؛ وكان فارس هذا العلم، مباركًا على هذه الأمة . وكان حصنًا من حصون المسلمين، وما سُرَّ أهل البدع بشيء كسرورهم بموته » .

(١١) قال أبو القاسم: عبد الواحد بن على بن بسرُ همَان النحوى ، المتوفى سنة دمن سمع مناظرة القاضى أبى بكر ، لم يستلذ بعدها بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والحطباء والمسترسلين ؛ ولا الأغانى أيضًا ؛ من طيب كلامه وفصاحته ، وحسن نظامه وإشارته » .

( ۱۲ ) قال أبو عمران الفاسي ( ۳٦٨ – ٤٣٠ ): « القاضي أبو بكر : سيف أهل السنة في زمانه ، و إمام متكلِّمي أهل الحق في وقتنا » .

(١٣) قال أبو عبد الله الصيرفى : «كان صلاح القاضى أكثر من علمه؛ وما نفع الله هذه الأمة بكتبه ، وبثها فيهم إلا بحسن نيته، واحتسابه بذلك . وكان يدرس نهاره وأكثر ليله » .

(١٤) قال أبو حاتم الطبرى: محمود بن الحسن القزويبى: «إن ما كان يضمره القاضي الإمام أبوبكر الأشعرى رضى الله عنه ، من الورع والديانة ، والزهد والصيّما: أنسماف ما كان يظهره ؛ فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إنما أظهر ما أظهره غيظًا لليهود والنصارى ، والمعتزلة والرافضة والمحالفين ؛ لئلا يستحقروا علماء الحق والدين ، فأضمير ما أضميره ؛ فإنى رأيت آدم – مع جلالته – نودى عليه

بذَوْقة ، وداود بنظرة ، ويوسف بهميَّة ، ومحمداً بخطر آة ؛ عليهم السلام » .

( ١٥) قال أبو الفرج : محمد بن عران الحلال : « وكان ورد القاضى أبى بكر محمد بن الطيب ، في كل ليلة ، عشرين ترويحة ، ما يتركها في حضر ولا سفر » .

( ١٦) قال أبو بكر الحوارزي : محمد بن العباس ، المتوفي سنة ٣٨٣ – : « كل مصنيِّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه ؛ سوى القاضى أبى بكر ، فإن صدره يحوى علمه وعلم الناس » .

(۱۷) قال أبو محمد : عبدالله بن محمد الخوارزمى البافى : المتوفى سنة ٣٩٨: « لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى أفصح الناس، لوجب أن يدفع لأبى بكر الأشعرى » .

(١٨) قال على بن محمد بن الحسن الحربى ، المالكي : «كان القاضى أبو بكر الأشعرى، يهم بأن يختصر ما يصنفه ، فلا يقدر على ذلك ؛ لسعة علمه، وكثرة حفظه . وماصنف أحد خيلافاً إلااحتاج أن يطالع كتب المخالفين ، غير القاضى أبى بكر ، فإن جميع ما كان يذكر خلاف الناس فيه ، صنفة من حفظه » .

(١٩) روى الإمام أبو عبدالله: الحسين بن أحمد الدامغانى ؛ قال: « لماقدم القاضى الإمام أبو بكر الأشعرى بغداد ، دعاه الشيخ أبو الحسن التميمى الحنبلى (٣٧١) إمام عصره فى مذهبه ، وشيخ مصره فى رهطه ؛ وحضر الشيخ أبو عبدالله ابن مجاهد (٣٧٠) ، والشيخ أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعون (٣٨٧) ، وأبو الحسن الفقيه ، فجرت مسألة الاجتهاد بين القاضى أبى بكر ، وبين أبى عبد الله بن مجاهد ، وتعلق الكلام بينهما إلى أن انفجر عود الصبح ، وظهر كلام القاضى عليه . وكان أبو الحسن التميمى الحنبلى يقول لأصحابه : تمسكوا بهذا الرجل فليس للسنة عنه غنى أبداً » .

( ٢٠) أما أبو حامد الإسفرايبي ( ٣٤٤ – ٤٠٦) فقد كان شديد الإنكار على أصحاب الكلام عامة ، وعلى الأشاعرة والباقلانى خاصة ، حتى إنهم رووا أن الباقلانى كان يخرج إلى الحمام متبرقعًا خوفًا منه. وقد نقل ابن تيمية فى فتاويه مرادي أن أبا الحسن الكرخي قال فى كتابه «الفصول فى الأصول » :

« وسمعت شيخى الإمام أبا منصور ، الفقيه الأصبهانى ، يقول : سمعت شيخنا الإمام أبابكر الزاذاقانى يقول : كنت فى درس الشيخ أبى حامد الإسفرايينى وكان ينهى أصحابه عن الكلام ، وعن الدخول على الباقلانى . قبلغه أن نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام ، فظن أنى معهم ومنهم ؛ وذكر قصة قال فى آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لى : يا بيى ، بلغنى أنك تدخل على هذا الرجل \_ يعنى الباقلانى \_ فإياك وإياه ؛ فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسى ، فقلت : أنا عائذ بالله مما قيل ! وتائب إليه ! واشهدو على أنى لا أدخل عليه ! »

وأعجب مما سبق قوله أيضاً: «كان الشيخ أبو حامد: أحمد بن أبى طاهر الإسفراييي – إمام الأئمة الذى طبق الأرض علماً وأصحاباً – إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور، يدخل الرباط المعروف بالروزى المحاذى للجامع، ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا على بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قاله أحمد بن حنبل، لا كما يقوله الباقلاني، وتكرر ذلك منه فى جمعات؛ فقيل له فى ذلك؛ فقال: حتى ينتشر فى الناس وفى أهل الصلاح، ويشيع الحبر فى البلاد: أنى برىء مما هم عليه – يعنى الأشاعرة – وبرىء من مذهب أبى بكر الباقلانى، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء، يدخلون على الباقلانى خفية فيقرعون عليه ، فيفتون بمذهبه ، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم خفية فيقرعون عليه ، فيفتون بمذهبه ، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة ، فيظن ظان أنهم منى تعلموه وأنا قلته، وأنا برىء من مذهب الباقلانى وعقدته ».

هذا قول الإسفراييي في معاصره الباقلاني ، وهو قول سداه الإسراف والتجيى ، ولحمته الهوى والعصبية ، وما كان الباقلاني مبتدعاً يدعو الناس إلى الضلالة ، وما كان مذهبه فاسداً ، ولاعقبدته مدخولة ؛ بحيث يتبرأ منهما مسلم ، ولكن العصبية قاهرة غلابة ، والتعاصر مع المائل في الصناعة مدرجة العداوة والبغضاء .

( ٢١) ذكر أبو حيان التوحيدى فى كتاب « الإمتاع والمؤانسة» ١٤٣/١

أن الوزير أبا عبدالله العارض ، سأله في الليلة الثامنة ، وقال أه : « فما تقول في الدر الناقلاني ؟ قلت :

فما شرُ الثلاثة أمَّ عمر و بصاحبك الذى لا تصحبينا يزعم أنه ينصر السنة ، ويفحم المعتزلة ، وينشر الرواية ، وهو فى أضعاف ذلك على مذهب الخرُّميَّة ، وطرائق الملحدة ! قال : والله إن هذا لمن المصائب الكبار ، والحن الغلاظ ، والأمراض التي ليس لها علاج » .

ولست أرتاب في أن أبا حيان قد جاء بالإفك ، حين رمى الباقلاني بأنه كان على مذهب الحرّميّة ، وطرائق الملحدة ، ولو كان لذلك الاتهام نصيب من الصحة لحرّد له قلمه الحبار ، وذهب يبين عن مظاهره ومصادره ، ويفيض في الطعن عليه ، ولبادر إلى ثلبه والتشهير به أعداؤه من شي المذاهب والنحل التي نقض أقوالها ، وأتي على معتقداتها من القواعد ؛ ولتسابقوا إلى تأليب الناس عليه ، وتحريض السلطان على إهدار دمه وصلبه ، كما صلب بابك الحرى . فإن الحرمية فرقة مبتدعة ، لا يعدها أحد في زمرة السلمين ؛ لأنها تستحل كل محرم ، وتذهب إلى شركة الناس جميعيًا في الأموال والنساء ، ويجتمع رجالها ونساؤها في ليال محصوصة ، شركة الناس جميعيًا في الأموال والنساء ، ويجتمع رجالها ونساؤها في ليال محصوصة ، يفنونها في احتساء الحمر والرقص ، ثم يطفئون كل سراج منير ، وكل نار موقدة ، ويعكف كل واحد منهم على المرأة التي اتفق جلوسها بجانبه ! وهم يدينون بألوهية بابك الحرقى ، ويدعون أنه كان لحم ملك في الجاهلية اسمه «شروين» ينوحون على موتاهم باسمه ، ويفضلونه على الأنبياء جميعيًا .

ولست أدرى كيف يكون الباقلانى على مذهب هؤلاء الحرّمية ، ويخفى أمره على أعدائه المتربصين به ، وعلى أوليائه الملتفين حوله ، ولا يظهر إلا لأبى حيان وحده ! فيتفرد بتسجيله عليه! ثم لا ينقله عنه ناقل ، ولا ينبزه به نابز! إن فى ذلك لآية على إفكه ، ودليلا على اختلاقه عليه ، وعداوته له .

ولعل من أسباب عداوة أبى حيان للباقلانى ، بعضه للكلام والمتكلمين ، الذى أفصح عنه بقوله : « ولم أر متكلماً فى مدة عمره بكى خشية ، أو دمعت عينه خوفاً ، أو أقلع عن كبيرة رغبة ؛ يتناظرون مستهزئين ، ويتحاسدون متعصبين ،

ويتلاقبون متخادعين ، ويصنفون متحاملين ، جد الله عروقهم ، واستأصل شأفتهم ، وأراح البلاد والعباد منهم ، فقد عظمت البلوى بهم ، وعظمت آفاتهم على صغار الناس وكبارهم ، ودب داؤهم ، وعسر دواؤهم ؛ وأرجو ألا أخرج من الدنيا حتى أرى بنيانهم متضعضعًا ، وساكنه متجعجعًا» .

وقد يكون أبو حيان مدفوعًا إلى تلك العداوة بتأثير العداوة بين الباقلاني وبين أستاذه أبي سليان المنطقي من جهة ، وبينه وبين أبي حامد الإسفراييني من جهة أخرى ، وكلاهما له في نفس أبي حيان منزلة سامية ، وإجلال بالغ .

ومهما يكن من أمر عداوة أبى حيان للباقلانى ، وأينًا كان مبعثها ومأتاها ، فلامراء فى أنه قد ظلمه ظلمًا مبينًا ؛ إذ نسبه إلى طائفة الحرمية ، وهو منها برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب .

( ٢٢) وثالثة الأثافى التي رمى بها الباقلانى ، تلك الأقوال المنكرة التي قالها عنه ابن حزم الظاهرى ( ٣٨٤ – ٤٥٦) فى كتاب « الفصل فى الملل والأهواء والنحل» فهو عنده: « كافر أصلع الكفر! مشرك يقدح فى النبوات! ملحد خبيت المذهب ملعون ، يلحد فى أسماء الله ، ويخالف القرآن ويكذب الله! نذل يوجب الشك فى الله وفى صحة النبوة! مظلم الجهالة ، من أهل الضلامة ، مَمَسْرُ ورْ فاسق أحمق ؛ يكيد للإسلام ويسخف به!! قد صدق فيه قول القائل:

شهدت بأن ابسن المعلم هازل بأصحابه والباقلاني أهسزل وما الجعل الملعون في ذاك دونه وكلتهم في الإفك والكفر منزل» هذه بعض أقوال ابن حزم في الباقلاني ، نقلتها بألفاظها كما أثبتها في مواضع

محتلفة من كتابه .

ولو صدق بعض هذه الأقوال عليه لوجب على المسلمين البراءة منه ، ونبذ كتبه ، وعده في طليعة أعداء الإسلام ؛ فكيف إذا صدقت كلها ؟!

و يجدر بنا \_ قبل أن نعرض للحكم عليها \_ أن نتبين : هل كان ابن حزم نزيها في حكمه ، منصفاً في قوله ؛ أميناً في نقله ؛ سليم الصدر من دواعي الهوى والعصبية ؟ أم كان غير ذلك ؟

ومما يدعوإلى الدهشة والعجب حقاً ، ويملأ النفس بالأسف الممض ، أن يكون ابن حزم عرياً عن ذلك كله ، متنكباً سبيل العلم والأخلاق والدين في حديثه عن الباقلاني ؛ لأنه أشعرى ، وهو ظاهرى يبغض الأشاعرة جميعاً ، ويصفهم بخبث المقالة وفساد الدين واستسهال الكذب على الله جهاراً ، وعلى رسوله بلارهبة ؛ ويقول عنهم : « والحمد لله الذي لم يجعلنا من أهل هذه الصفة المرذولة ، ولا من هذه العصابة المحذولة » ، ويحمد الله على ضعفهم في عصره ، فيقول : « وأما الأشاعرة فكانوا ببغداد والبصرة ؛ ثم قامت لهم سوق بصلقية والقيروان بالأندلس ؛ ثم رق أمرهم ، والحمد لله رب العالمين ! »

وهو ينسب إليهم أقوالاً لم يقولوها ، ومذاهب لم يذهبوا إليها ؟ ثم يندفع في تكفيرهم ، وكيل الشتائم لهم ، كما صنع في باب الرد على من زعم أن الأنبياء والرسل ليسوا اليوم أنبياء ولا رسلا ، حيث يقول ٨٨/١: «حديث فرقة مبتدعة ، تزعم أن محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم ، ليس هو الآن رسول الله ، ولكنه كان رسول الله . وهذا قول ذهب إليه الأشعرية . وهذه مقالة خبيئة ، مخالفة لله تعالى ولرسوله ، ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام منذ كان الإسلام إلى يوم القيامة . . ونعوذ بالله من هذا القول ، فإنه كفر صراح لا ترداد فيه » ؛ ثم اندفع في إبطال هذا القول في شدة وعنف ؛ ونسى أو تناسى أن هذا القول لم يقل به أحد من الأشاعرة ؛ وإنما نسبه إليهم بعض الكرّامية ؛ واشتد نكيرهم على من نسبه إليهم ، وبينوا أنه مختلق على إمامهم الأجل أبى الحسن الأشعرى .

وفى ذلك يقول أبو القاسم القشيرى (٣٧٦ – ٤٧٥) فى كتابه «شكاية أهل السنة » – : « فأما ما حكى عنه وعن أصحابه أنهم يقولون : إن محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، ليس بنبى فى قبره ، ولا رسول بعد موته ؛ فبهتان عظيم، وكذب محض، لم ينطق به أحد منهم ، ولا سمع فى مجلس مناظرة ذلك عنهم ، ولا وجد ذلك فى كتاب لهم.. » .

وليس أدل على كذب هذا القول على الأشاعرة من قول الباقلانى عنه ب ولي الله الحرة المسمى بالإنصاف ص ٥٥: « ويجب أن يعلم أن نبوات

الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة ؛ بل حكمهم في حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالةً نومهم ، وحالة اشتغالم إما بأكل وشرب ، أو قضاء وطر . والدليل عليه : أن حقيقة النبوة لو كانت ثابتة لهم في حالة اشتغالهم بأداء الرسالة ، دون غيرها من الحالات ــ لكانوا في غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك . وقد غلط من نسب إلى المحققين من الموحدين ــ إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا . وليس ذلك بصحيح ؛ لأن مذهب المحققين : أن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالة ؛ وإنما صار رسولا ، واستحق شرف الرسالة والنبوة ، بقول مرسله ـــ وهو الله تعالى ـــ : أنت رسولى ونبيى ؛ وقول الله تعالى قديم لا يزول ولا يتغير . والدليل على صحة هذا أيضاً : أنه صلى الله عليه وسلم ، سئل فقيل له : مَى كنت نبيئًا ؟ فقال : « كنت نبيًّا وآدم بين الماء والطين » . فحاصل الجواب في هذا : أن شرف النبوة وكمال المنصب ثابت للأنبياء ، صلوات الله عليهم أجمعين الآن حسب ما كان ثابتًا لهم فى حال الحياة ؛ لم ينثلم ، ولم ينتقض ؛ سواء نسخت شرائعهم أو لم تنسخ . ومن راجع نفسه ، ولم يغالط حسه ، عرف وتحقق أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الآن لم يخاطب شفاها ، ولا يأمرهم ، ولا يكلمهم من غير واسطة ؛ لكن حكم شريعته وصحة نبوّته ؛ ثابت لم ينتقض لأجل خروجه من الدنيا ، ولم تزل مرتبته ، ولا انخرمت رسالته ، ولا بطلت معجزته . فاعلم ذلك وتحققه » .

ولست أدرى: كيف يقرأ ابن حزم كلام الباقلانى هذا فى كتابه هذا ؟ ثم يستسيغ ضميره أن يزعم بعد ذلك أن الأشاعرة قالوا هذه المقالة الحبيثة ؛ مع قوله : إن الباقلانى كبيرهم ؟ حقاً إن هذا لشىء عجاب !

وما أكثر التهم التى ألصقها ابن حزم بالأشاعرة إلصاقاً ؛ وما أوفر عبارات القذف والسباب التى قذفهم بها وسبهم ، والتى بلغت أقصى حدود الإفحاش والإقذاع ؛ وقد اختص الباقلانى منها بأعظم قسط ، وأجزل نصيب . ولعل مرد ذلك إلى أن الباقلانى قد نقد داود الظاهرى (٢٠٠ – ٢٧٠) ؛ كما يشعر بذلك قول

ابن حزم فى الفصل ٢٧٥/٤: « ومن العجب أن هذا النذل الباقلانى قطع بأن داود خالف الإجماع فى قوله بإبطال القياس ، أفلا يستحى هذا الجاهل من أن يصف العلماء بصفته ، مع عظيم جهله ؟ ولكن من يضلل الله فلا هادى له » . وثما أحفظه عليه أيضاً ، وأرّث نار عداوته فى صدره ، أنه كان لا يعبأ بالظاهرية ، ولا يعد هم من العلماء ؛ وقد نقل شيخ الأزهر الشيخ حسن العطار ، (المتوفى سنة ١٧٥٠) فى حاشيته على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع (المتوفى سنة ١٧٥٠) فى حاشيته على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع الطاهر عن القياسيين ، فالحكم بحسبه منقوض ؛ وبحق قال حسر الأصول القاضى أبو بكر : إنى لا أعد هم من علماء الأمة ، ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم » .

ولست أربد أن أقبس هنا سائر ما أورده من قول ؛ وما نحله من رأى ؛ ثم أبين ما صنعه فيه من تحريف كلمه عن مواضعها ، ولى عباراته عن معانيها ، وقطع مقدماته عن نتائجها ؛ وأحذه من ظاهر لفظه ما يتفتى وهوى نفسه ، ويتسق وما يريد أن يلزمه من إلزامات شائنة ، تذهب بسمعته ومكانته . لست أريد ذلك لأن بيانه يحتاج إلى بسط وإطناب لا سبيل إليهما في هذا المقام . ولكنى أذكر من ذلك ما لا مناص من ذكره ، وهو ما يتعلق بقوله في القرآن .

قال ابن حزم فى معرض حديثه عن الأشاعرة ٢٢١/٤ : «ومن شنعهم قول هذا الباقلانى فى كتابه المعروف بالانتصار فى القرآن : إن تقسيم آيات القرآن ، وترتيب مواضع سوره، شىء فعله الناس وليس هو من عند الله، ولا من أمر رسول الله على الله عليه وسلم . فقد كذب هذا الجاهل وأفك ؛ أتراه ما سمع قول الله تعالى : إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى آية الكرسى ، وآية الكلالة ، والحبر : أنه عليه السلام كان يأمر إذا نزلت آية كذا ، أن تجعل فى سورة كذا ، وموضع كذا . ولو أن الناس رتبوا سوره ، لما تعدوا أحد وجوه ثلاثة : إما أن يرتبوها على الأول فالأول نزولا ، أو الأطول فا دونه ، أو الأقصر فما فوقه . فإذ ليس ذلك كذلك ، فقد صع أنه أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الذى لا يعارض ، عن الله عز وجل ، لا يجوز غير ذلك أصلا» .

وما كذب الباقلانى ولا أفك فى مسألتى ترتيب الآيات ، وترتيب مواضع السور فى القرآن ، وما خرج بقوله فيهما عما قاله أعلام الأئمة وأجمعوا عليه . فقد أجمعوا جميعًا على أن ترتيب الآيات توقيفى لا شبهة فيه ؛ وأيد إجماعهم ماتاردف فى ذلك من النصوص . ولم تجتمع كلمتهم على أن ترتيب السور توقيفى ؛ فمنهم من قال به ، ومنهم من قال : إنه باجتهاد من الصحابة ؛ كمالك بن أنس .

وأنصع دليل على صدق الباقلانى وبراءته مما رماه به ابن حزم ، قوله فى كتاب « الانتصار لنقل القرآن » : « ترتيب الآيات أمر واجب ، وحكم لازم ؛ فقد كان جبريل يقول : ضعوا آية كذا موضع كذا » . وقوله أيضًا فى ذلك الكتاب (ورقة ٤ – ب) : « والذى نذهب إليه فى ذلك أن جميع القرآن الذى أنزله الله ، وأمر بإثبات رسمه ، ولم ينسخه ، ويرفع تلاوته بعد نزوله – هو هذا الذى بين الدفتين ، الذى حواه مصحف عثمان ؛ وأنه لم ينقص منه شىء ، ولا زيد فيه ، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ، ورتبه عليه رسوله ، من آى السور ، لم يقد م من ذلك مؤخراً ، ولا أخر منه مقدمًا ؛ وأن الأمة ضبطت عن النبى ، صلى الله عليه وسلم ، ترتيب آى كل سورة ومواضعها ، وعرفت مواقعها : النبى ، صلى الله عليه وسلم ، ترتيب آى كل سورة ومواضعها ، وعرفت مواقعها : كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة ؛ وأنه يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد رتب سوره على ما انطوى عليه مصحف عثمان ، ويمكن أن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده ، ولم يتول ذلك بنفسه . وأن هذا القول الثانى يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده ، ولم يتول ذلك بنفسه . وأن هذا القول الثانى يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده ، ولم يتول ذلك بنفسه . وأن هذا القول الثانى أقرب وأشبه أن يكون حقًا » .

ولن يمترى إنسان ـ بعد قراءة هذا الكلام ـ فى تكذيب ابن حزم فى قوله ، إن الباقلانى يقول : « إن ترتيب الآيات والسور شيء فعله الناس ، وليس هو من عند الله ، ولا من أمر رسول الله . فقد كذب هذا الجاهل وأفك! »

ولن يمترى كذلك فى أنه نص صريح فى تكذيب ابن حزم فى قوله عن الأشاعرة : « وقالوا كلهم : إن القرآن لم ينزل به قط جبريل على قلب محمد ، عليه الصلاة والسلام، وإنما نزل عليه بشىء آخر هو العبارة عن كلام الله ؛ وإن القرآن ليس عندنا ألبئة إلا على هذا الحجاز ؛ وإن الذى نرى فى المصاحف ونسمع

من القراء ، ونقرأ فى الصلاة ، ونحفظ فى الصدور – ليس هو القرآن ألبتة ، ولا شىء منه كلام الله ألبتة ، بل شىء آخر ، وإن كلام الله لا يفارق ذاته . وإن قول هذه الفرقة فى هذه المسألة نهاية الكفر بالله عز وجل ، ومحالفة القرآن والنبى ، صلى الله عليه وسلم ، ومحالفة جميع أهل الإسلام قبل حدوث هذه الطائفة الملعونة » .

وهذا افراء قصد به التشنيع والتلبيس على الناس ، يدحضه قول الباقلانى فى «رسالة الحرة » ص ٦٢ : « اعلم أن الله تعالى متكلم له كلام عند أهل السنة والجماعة ، وأن كلامه قديم ليس بمخلوق ، ولا مجعول ، ولا محدث ؛ بل كلامه قديم . صفة من صفات ذاته ، كعلمه وقدرته وإرادته ، ونحو ذلك من صفات الذات . ولا يجوز أن يقال : كلام الله عبارة ولا حكاية ، ولا يوصف بشىء من صفات الحلق ، ولا يجوز أن يقول أحد : لفظى بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق ؛ ولا إنى أتكلم بكلام الله » .

وقوله ص ٨٢: « ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة كما قال: (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون) ، وهو في مصاحفنا مكتوب على الوجه الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ؛ كما قال تعالى: (بل هو قرآن بحيد في لوح محفوظ). لكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، هو والقرآن المكتوب في مصاحفنا شيء واحد، مكتوب في اللوح المحفوظ، هو والقرآن المكتوب في مصاحفنا شيء واحد، لا يختلف ولا يتغير ، وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا. وأن الحط الذي فيه غير الحطوط التي في مصاحفنا، وأن القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ غير أقلامنا. الخطوط التي في مصاحفنا، وأن القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ غير أوران دون زمان وكذلك ما اختلف وغاير غيره، واختص بمكان دون مكان، وزمان دون زمان فهو محلوق مربوب، وكل ماهو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتغير، ولا يجوز عليه شيء من صفات الحلق . فكذلك هو كلام الله تعالى القديم وجميع صفات عليه شيء من صفات الحلق . لكن نعلم قطعًا أن زيداً الحافظ غير عمرو بينات في صد ور الذين أوتوا العلم ). لكن نعلم قطعًا أن زيداً الحافظ غير عمرو الحفوظ لهذا بمفظه هو المحفوظ للآخر بحفظه، وهو شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، المحفوظ لهذا بمخطه هو المحفوظ للآخر بحفظه، وهو شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، المحفوظ لهذا بمخطه هو المحفوظ للآخر بحفظه، وهو شيء واحد لا يختلف ولا يتغير،

إذ هو صفة لله تعالى ، قديم غير محلوق . وكذلك نقول : إنه مقروم بألسنتنا ، 
نتلو بها على الحقيقة ؛ لكن نعلم أن زيداً القارئ غير عمرو القارئ ، وأن لسان 
زيد غير لسان عمرو ، وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو ؛ ولكن المقروء لزيد هو 
المقروء لعمرو ، شيء واحد لا يختلف ولا يتغير ؛ بل هو كلام الله القديم الذي 
ليس بمخلوق ولا يجوز عليه صفات الحلق . وهذا كما قال تعالى : ﴿ أَنما أُنزِل 
بعلم الله ﴾ يعلمه زيد بعلمه ، ويعلمه عمرو بعلمه ؛ ويعبده زيد بعبادته ، ويعبده 
عمرو بعبادته ؛ ويدعوه زيد بدعائه ، ويدعوه عمرو بدعائه ؛ ويذكره زيد بذكره ، 
ويذكره عمرو بذكره ؛ ويسبحه زيد بتسبيحه ، ويسبحه عمرو بتسبيحه ؛ فزيد 
غير عمرو ، وذكره غير ذكر عمرو ، وعبادته غير عبادة عمرو ، ولكن المعبود 
غير عمرو ، وذكره غير ذكر عمرو ، وعبادته غير عبادة عمرو ، ولكن المعبود 
غذا هو المعبود لهذا ، والمذكور لهذا ، والمسبح لهذا هو المسبح 
لهذا ؛ والله تعالى القديم الواحد الذي ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير » .

وقوله فى ص ٨٣، ٨٥: « ويحب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة ؛ لكن بواسطة ، وهو القارئ ... ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبى صلى الله عليه وسلم ، 'نزول إعلام وإفهام ، لا نزول حركة وانتقال » ، و « أن جبريل عليه السلام عليم كلام الله وفهمه ، وعلم الله النظم العربى الذى هو قراءته ، وعلم هو القراءة نبينا ، صلى الله عليه وسلم ، وعلم النبى صلى الله عليه وسلم ، وعلم النه انتصل صلى الله عليه وسلم أصحابه ، ولم يزل ينقل الحلف عن السلف ذلك ، إلى أن اتصل بنا ، فصرنا نقرأ بعد أن لم نكن نقرأ » .

ويستبين من سائر هذه النصوص أن ابن حزم لم يكن أمينًا في نقله ، ولا صادقًا في قوله ؛ وإنما خان أمانة العلم ؛ وكذب فيما ادعاه على الباقلاني والأشاعرة ، ليتسيى له تكفيرهم ، وسبهم بما يرضى نفسه الظامئة إلى الطعن والسباب . وقد عرف ذلك عنه ، حتى قال فيه ابن العريف : « كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين » ؛ وسجل عليه ذلك المؤرخون له ، كابن خلكان ، الذي يقول في وفيات الأعيان : « وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين ، لا يكاد يسلم أحد من لسانه ؛ فنفرت عنه القلوب ، واستهدف لفقهاء وقته ، فمالئوا على بغضه ، وردوا

قوله ، وأجمعوا على تضليله ، وشنعوا عليه ؛ وحذروا سلاطينهم من فتنته ، ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه ؛ فأقصته الملوك وشردته عن بلاده » . وكالحافظ الذهبي الذي قال عنه في سير أعلام النبلاء : «لم يتأدب مع الأثمة في الحطاب ؛ بل فجج العبارة ، وسب وجدع ، فكان جزاؤه من جنس فعله ، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ، ونفروا منها ؛ وأحرقت في وقته » .

وإذا كان ذلك كذلك فيجب ألا يلتفت إنسان إلى قول ابن حزم فى الباقلانى ، ولا ينظر بعين الاعتبار إلى طعنه عليه ، وتكفيره له .

( ٢٣) قال ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ( ٢٣٧-٨٠) في مقدمته ، ق أثناء حديثه في فصل علم الكلام ص ٤٦٥: «.. وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري ، واقتي طريقته من بعده تلاميذه ، كابن مجاهد وغيره ، وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني ، فتصدر للإمامة في طريقتهم وهذبها ، ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار ، وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والحلاء ، وأن العرض لا يقوم بالعرض ، وأنه لا يبتى زمانين ، وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم ، وجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها ؛ لتوقف تلك الأدلة عليها، وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. وحملت هذه الطريقة ، وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية ، إلا أن صور الأدلة تعتبر بها الأقيسة ، ولم تكن حينئذ ظاهرة في الملية ، ولو ظهر منها بعض الشيء ، فلم يأخذ به المتكلمون ؛ لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة ، فكانت به المتكلمون ؛ لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة ، فكانت مهجورة عندهم لذلك . ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين أبو المعالى ، فأملى في الطريقة كتاب الشامل ، وأوسع القول فيه ، ثم لحصه في كتاب الإرشاد ، واتخذه الناس إماماً لعقائدهم .. » .

• ( ٢٤) قال ابن تيمية في كتاب « بغية المرتاد» ص ١٠٧ في معرض حديثه عن مصادر معارف أبي المعالى الجويبي ؟ عن مصادر معارف أبي حامد الغزالي ( ٤٥٠ ــ ٥٠٥) وأستاذه أبي المعالى الجويبي ؟ إمام الحرمين ( ١٩٤ ــ ٤٧٨) ــ : « وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في " الإرشاد" و " الشامل" وبحوهما ، مضموماً إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر

الباقلانى ، لكنه فى أصول الفقه سلك فى الغالب مذهب ابن الباقلانى ، مذهب الواقفة وتصويب المجتهدين ، ونحو ذلك ، وضم إلى ذلك ما أخذه من كلام أبى زيد الدبوسى وغيره فى القياس ونحوه . وأما فى الكلام فطريقته طريقة شيخه دون القاضى أبى بكر .

وأما شيخه أبو المعالى فمادته الكلامية أكثر من كلام القاضى أبى بكر ونحوه ، واستمد من كلام أبى هاشم الجبائى ؛ على مختارات له . وكان قد فسر الكلام على أبى قاسم الإسكانى . عن أبى إسحاق الإسفرايينى . ولكن القاضى هو عندهم أولى . ولقد خرج عن طريقة القاضى وذويه فى مواضع إلى طريقة المعتزلة » .

(٢٥) ومن ألد أعداء الأشعرى والأشاعرة : أبو على الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز ، الأهوازى (٣٦٢ – ٤٤٦) وقد ألف في مثالب الأشعرى كتاباً ، رماه فيه بكل ما أمكنه ذكره من الأمر الشنيع والوصف القبيح ، كما رمى كبار أصحابه ، وأعلام مذهبه ، وقد نقض عليه كتابه الحافظ ابن عساكر في كتاب « تبيين كذب المفترى » ص ٣٦٤ – ٤٢٠ ومن قوله في ص ٣٩٨ : « وأما ما ذكره في حق القاضى أبى بكر بن الباقلاني رحمه الله ، من أنه كان أجير الفاى ، وأنه إنما ارتفع قدره بمداخلة السلاطين لا بالعلم — فعين الجهل والتعلى . وهل ينكر فضل القاضى أبى بكر في العلم والفهم من شم أدنى شمة من العلم ؟ وتصانيفه في الحلق مبثوثة ، وعلومه عنه مستفادة موروثة . وقد كان يدرس المدة وتصانيفه في دار السلام ، ويصنف الكتب الجليلة في قواعد الإسلام ، ويؤخذ عنم علم الفقه على مذهب مالك بن أنس ، وينتفع بدروسه في أصول الدين والفقه كل مقتبس ، والرّحلة من الشرق والغرب ، فقوله في حقه قول من لا يتحاشى من كل مقتبس ، والرّحلة من الشرق والغرب ، فقوله في حقه قول من لا يتحاشى من الكذب » .

والذى حدا بالأهوازى إلى الطعن فى الأشعرى ومتابعيه ، أنه كان مشبها مجسماً ، يقول بالظاهر ، ويذهب مذهب السالمية ، وهى فرقة من المشبهة ، يقولون : إن الله سبحانه يرى فى صورة آدى ، وإنه يقرأ على لسان كل قارئ ، وإنهم إذا سمعوا القرآن من قارئ يرون أنهم يسمعونه من الله . ويعتقدون أن الميت يأكل فى قبره

ويشرب . وقد اتهم العلماء الأهوازى بالرضع والاختلاق ، وقد قال عنه تلميذه الحطيب البعدادى : « أبو على الأهوازى كذاب في الحديث والقرآن جميعاً »!

## الباقلاني وابن المعلم:

وكان يعاصر الباقلاني إمام الرافضة ولسان الإمامية أبو عبد الله : محمد بن محمد ابن النعمان بن سعيد ، البغدادي الكوفي ، المعروف بابن المعلم ، والملقب عندالشيعة بالشيخ المفيد ( ٣٣٦ – ٤١٣) وكان ابن المعلم جليل المكانة في الدولة البويهية ، وكان عضد الدولة يزوره في داره ، وكان قويبًا في الكلام والفقه والجدل ، مولعًا بمناظرة أهل كل عقيدة . قال الحطيب البغدادي ٣٧٩/٥ : «إن ابن المعلم شيخ الرافضة ومتكلمها ، حضر بعض مجالس النظر مع أصحاب له ، إذ أقبل القاضي أبو بكر الأشعري ، فالتفت ابن المعلم إلى أصحابه ، وقال لهم : قد جاء كم الشيطان ، فسمع القاضي كلامهم – وكان بعيداً من القوم – فلما جلس أقبل على ابن المعلم فسمع القاضي كلامهم – وكان بعيداً من القوم – فلما جلس أقبل على ابن المعلم فسمع القاضي كلامهم على : (إنا أرسلها الشياطين على الكافرين تتورُزُهمُ مُ أزًا ) وأصحابه وقال لهم : قال الله تعالى : ﴿إنا أرسلها الشياطين على الكافرين تتورُزُهمُ مُ أزًا ﴾

قال القاضى : وحكى غير الحطيب أن الحكاية جرت للباقلانى مع أهل مجلس فناخسرو الملك ، من شيوخ المعتزلة ، وأنه كان داخلاً إذ سمعهم يذكرون أمره ، فقال لهم بعضهم : ما هو إلا شيطان ؟ فوصل إليهم وهو يتلو الآية .

قَالَ : وسمعت بعض الشيوخ يحكى : أن ابن المعلم تكلم معه يوماً فلما احتد الكلام بينهما ، رماه ابن المعلم بكف باقلاء ( فول ) أعده له ، يعرض له بما ينسب إليه ، ليخجله بذلك ويحصره ، فرد القاضى للحين يده فى كمه ورماه بيدرة أعدها له ، فعجب من فطنته وإعداده للأمور أشباهها قبل وقتها !

## وفاة الباقلاني:

حدث الحطيب البغدادى ٣٨٢/٥ عن على بن أبى على المعدل ، قال : مات القاضى أبو بكر : محمد بن الطيب ، في يوم السبت لسبع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وأربعمائة .

وقال أبو الحجاج : يوسف بن عبد العزيز اللخمى : توفى القاضى الباقلانى سنة أربع وأربعمائة .

وقد نقل القاضى عياض فى « ترتيب المدارك » ما حكاه الحطيب ، ثم قال : « ووجدت عن غيره : سنة أربع ، أيام بهاء الدولة ، والحليفة القادر بالله ، وهذا خطأ والأول أصح » .

وقد صلى على الباقلانى ابنه الحسن ، وكان شابًا مرجوًا ، واخترمته المنية بعد أبيه . ودفن القاضى فى داره ، ثم نقل بعد ذلك فدفن فى مقبرة باب حرب ، فى تربة بقرب قبر أحمد بن حنبل ، ونقش على شاهد تربته ما نصه : « هذ قبر القاضى الإمام السعيد ، فخر الأمة ، ولسان الملة ، وسيف السنة ، عماد الدين ، ناصر الإسلام ، أبى بكر : محمد بن الطيب البصرى ، قدس الله روحه ، وألحقه بنيه محمد صلوات الله عليه وسلامه ، ويزار ويستسقى ويتبرك به » .

وقد حضر أبو الفضل التميمى الحنبلى ( ٣٤١ – ٤١٠) يوم وفاته العزاء حافياً مع إخوته وأصحابه ، وأمر أن ينادى بين يدى جنازته: « هذا ناصر السنة والدين ، هذا إمام المسلمين ، هذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين ، هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة ردًّا على الملحدين » . وقعد للعزاء ثلاثة أيام فلم يبرح وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار .

وكان يزورها أيضاً للترحم عليه أبو الفضل: عبيد الله بن أحمد بن على المقرئ ( ٣٧٠ – ٤٧٦) وأبو على: الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان (٣٣٩ – ٤٢٦) وأبو القاسم : عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ( ٣٥٥ – ٤٣٥) .

وقد رثى الباقلاني بعض الشعراء فقال:

انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوى من الصلّ من وانظر إلى درة الإسلام في الصلّ في الملّ في الملّ في الصلّ في اللّ في الملّ في الملّ في الملّ في الملّ في الملّ في الملّ في الملّ

## كتاب إعجاز القرآن

وهو أول كتب الباقلانى نشراً ، وأشهرها ذكراً ، وهو أعظم كتاب ألف فى الإعجاز إلى اليوم ، وإن كره ذلك بعض المتعصبين على المعهد العتيق . ولقد حديثى من أثق بصدق حديثه : أن داراً للنشر والطبع استشارت كبيراً منهم فى طبع هذا الكتاب بتحقيق ، فكتب إليها بخط يده يقول : «أنا لا أنصح بطبع كتاب إعجاز القرآن للباقلانى ، لأنه ليس أنفس كتاب فى موضوعه »!!! وكتاب إلى القيت كاتب هذا التقرير العجيب قذفت سامعتيه بهذا التحدى : «دُلتَى على كتاب واحد فى إعجاز القرآن تربو قيمته على كتاب الباقلانى أو تضارعه »! فأبلس ولم يحر جواباً . . . .

. . .

ذكر الباقلاني في مقدمته أن الذين ألفوا في «معاني القرآن » من علماء اللغة والكلام ، لم يبسطوا القول في الإبانة عن وجه معجزته ، والدلالة على مكانه ؛ مع أن الحاجة إلى ذلك البيان أمس ، والاشتغال به أوجب ، فهو أحق بالتصنيف من الجزء والطفرة والأعراض وغريب النحو ويديع الإعراب . وأن ما صنفه العلماء في هذا المعنى جاء غير كامل في بابه ، قد أخل بتهذيبه ، وأهمل ترتيبه ، وقد التمس لبعضهم العذر فيا وقع منه من تفريط ؛ لأن بيان وجه الإعجاز «مما لا يمكن بيانه إلا بعد التقدم في أمور عظيمة المقدار ، دقيقة المسلك ، لطيفة المأخذ » . وقال : إن الجاحظ «صنف في نظم القرآن كتابًا لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ، ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى » .

ثم قال: إن سائلا سأله أن يذكر جملة من القول جامعة ، تسقط الشبهات وتزيل الشكوك التى تعرض للجهال ، وتنتهى إلى ما يخطر لهم، ويعرض لأفهامهم ، من الطعن فى وجه المعجزة . فأجابه إلى ذلك ، وألف هذا الكتاب ، وذكر أنه أشار إلى ما سبق بيانه من غيره ، ولم يبسط القول فيه ؛ لئلا يكون ما ألفه مكرراً

ومقولا . وقال : إنه لا يزعم أنه يمكنه أن يبين مارام بيانه ، وأراد شرحه وتفصيله ، إلا لمن كان « من أهل صناعة العربية ، وقد وقف على جمل من محاسن الكلام ومتصرً فاته ومذاهبه، وعرف جملة من طرق المتكلمين ونظر في شيء من أصول الدين ».

ثم بين فى الفصل الأول أن نبوة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، مبنية على دلالة معجزة القرآن ، واستدل على ذلك بآيات كثيرة ، وقال : إنه ما من سورة من السور المفتتحة بذكر الحروف المقطعة إلا وقد أشبع فيها ببان ذلك « وكثير من هذه السور إذا تأملته ، فهو من أوله إلى آخره مبنى على لزوم حجة القرآن ، والتنبيه على معجزته » .

وفصَّل القول في نظم سورتي غافر وفصِّلت، وبين دلالته على ذلك .

وعقد الفصل الثانى ص ٢١ لبيان وجه دلالة معجزة القرآن على نبوة النبي وبي ذلك على أصلين: أولهما: وقوع العلم الضرورى بأن القرآن المتلو المحفوظ المرسوم فى المصاحف – هو الذى جاء به النبي من عند الله تعالى ، وأنه تلاه على من فى عصره ثلاثاً وعشرين سنة ، وقام به فى المواقف ، وكتب به إلى البلاد وتحمله عنه إليها ممن تابعه، حتى ظهر فيهم الظهور الذى لا يشتبه . والأصل الثانى: أنه تحد اهم إلى أن يأتوا بمثله ، وقرعهم على ترك الإتيان طول تلك السنين فلم يأتوا بغلك ؛ واستدل على هذا الأصل بآيات كثيرة ، منها آية استدل بها على بطلان قول من زعم أن وحدانية الله لا تعلم إلا من جهة العقل ، ولا يمكن أن تعلم من القرآن ؛ وهي قوله تعالى: ﴿ أم يقولون افتراه ، قل: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، وادعوا من استطعم من دون الله إلا هو ، فهل أنم مسلمون ؟ ﴾ . وقد عقب عليها أذل بعلم الله ، وأن لا إله إلا هو ، فهل أنم مسلمون ؟ ﴾ . وقد عقب عليها بقوله ص ٢٣ : « فجعل عجزهم عن الإتيان بمثله دليلا على أنه منه ، ودليلا على وحدانيته » .

ثم كشف عن المعانى التى استقصى أهل العلم الكلام فيها قبله ، وما جاء به بعدهم ، وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم عرف كون القرآن معجزاً حين أوحى إليه من قبل أن يقرأه على غيره أو يتحدى إليه سواه . وأفاض فى إبطال قول

القائلين بالصرفة ، وقال : إن التوراة والإنجيل وغيرهما من كلام الله يشارك القرآن في الإعجاز بما تضمنه من الإخبار عن الغيوب ، ويباينه في أنه ليس بمعجز في النظم والتأليف ؛ لأن الله لم يصفه بما وصف به القرآن ، ولم يقع به التحدى كما وقع بالقرآن ، ولأن الألسنة التي نزل بها لا يتأتى فيها من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهى إلى حد الإعجاز . وقال : إن كتاب زرادشت وكتاب ماني ليس يقع فيهما إعجاز ، وإنه لا يوجد لابن المقفع كتاب يدعى مدع أنه عارض فيه القرآن .

والفصل الثالث ص ٤٨ فى جملة وجوه إعجاز القرآن . وقد ذكر فى مستهله أن الأشاعرة وغيرهم ذكروا فى ذلك ثلاثة أوجه : أولها: ما تضمنه القرآن من الإخبار عن الغيوب ، وذلك مما لا يقدر عليه البشر ، ولا سبيل لهم إليه .

والوجه الثانى: أنه أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيات الأمور ومهمات الشير من حين خلق الله آدم إلى مبعثه ، مع أنه كان أميًّا لا يكتب ولا يحسن أن يقرأ ، ولم يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم .

والوجه الثاك : « أنه بديع النظم ، عجيب التأليف ، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الحلق عنه » . وقال : إن الذي أطلقه العلماء في هذا الوجه هو على هذه الحملة ، أما هو فقد كشف الحملة التي أطلقوها ، وفصل ذلك بعض التفصيل، حيث يقول ص ٥١: « فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه :

منها ما يرجع إلى الجملة ، وذلك أن نظم القرآن على تصرّف وجوهه ، وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم ، وله أسلوب يختص به ، ويتمبز في تصرّفه عن أساليب الكلام المعتاد » .

ومنها ص ٥٣ «أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع ، والمعانى اللطيفة ، والفوائد الغزيرة ، والحكم الكثيرة ، والتناسب في البراعة ؛ على هذا الطول ، وعلى هذا القدر .. وهذا المعنى هو غير المعنى الأول ، فتأمله تعرف الفصل » .

والمعى الثالث ص٤٥ : أن عجيب نظمه، وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها ويشتمل عليها و وإنما هو على حد واحد فى حسن النظم ، وبديع التأليف والرصف ، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا ، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الحطاب من الآيات الطويلة والقصيرة ، فرأينا الإعجاز فى جميعها على حد واحد لا يختلف . وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة ، تفاوتاً بيناً ، ويختلف اختلافاً كثيراً . ونظرنا القرآن فيا يعاد ذكرة من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة ، وغاية البراعة ، فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر » .

والمعنى الرابع: أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتًا بينًا فى الفصل والوصل والعلو والنزول ، والتقريب والتبعيد ، وغير ذلك مما ينقسم إليه الحطاب عند النظم ، ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع . وكذلك يختلف سبيل غيره عند الحروج من شيء إلى شيء ، والتحول من باب إلى باب . والقرآن على اختلاف فنونه ، وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة ، والطرق المختلفة — يجعل المختلف كالمؤتلف ، والمتباين كالمتناسب ، والمتنافر فى الأفراد إلى حد الآحاد . وهذا أمر عجيب ، تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة ، ويخرج معه الكلام عن حد العادة ، ويتجاوز العرف » .

والمعنى الحامس ؛ أن نظم القرآن وقع موقعاً فى البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن ، كما يخرج عن عادة كلام الإنس ، فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا ، ويقصرون دونه كقصورنا » .

والمعنى السادس ص ٦٢: «أن الذى ينقسم عليه الحطاب ، من البسط والاقتصار ، والجمع والتفريق ، والاستعارة والتصريح ، والتجوز والتحقيق ، ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامهم — موجود فى القرآن ، وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم فى الفصاحة والإبداع والبلاغة » .

والمعنى السابع ص ٦٣: «أن المعانى التى تضمنها فى أصل وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات فى أصل الدين ، والرد على الملحدين، على تلك الألفاظ البديعة ، وموافقة بعضها بعضاً فى اللطف والبراعة مما يتعذر على البشر ويمتنع » .

والمعنى الثامن: أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته ، بأن تذكر منه الكلمة فى تضاعيف كلام ، أو تقذف ما بين شعر ، فتأخذها الأسماع وتتشوف إليها النفوس ، ويرى وجه رونقها بادياً ، غامراً سائر ما تقرن به ، كالدرة التى ترى فى سلك من خرز ، وكالياقوتة فى واسطة العقد . وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها فى تضاعيف كلام كثير ، وهى غرة جميعه ، وواسطة عقده ، والمنادى على نفسه بتميزه ، وتخصصه برونقه وجماله ، واعتراضه فى حسنه ومائه » .

ثم قال فى ص ٦٤: «ولولا هذه التى بيناها ، لم يتحير فيه أهل الفصاحة ، ولكانوا يفزعون إلى التعمل للمقابلة ، والتصنع للمعارضة ... فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك – علم أن أهل المعرفة منهم بالصنعة إنما عدلوا عن هذه الأمور ، لعلمهم بعجزهم عنه ، وقصور فصاحتهم دونه » .

والمعنى التاسع ص ٦٦: «أن الحروف التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفاً ، وعدد السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمانية وعشرون سورة وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف الحملة ، وهو أربعة عشر حرفاً ؛ ليدل بالمذكور على غيره ، وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم ».

والمعنى العاشر: « أنه سهيل سبيله ، فهو خارج عن الوحشى المستكره والغريب المستنكر ، وعن الصنعة المتكلفة . وجعله قريباً إلى الأفهام ، يبادر معناه لفظكه إلى القلب ، ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس . وهو مع ذلك ممتنع المطلب ، عسير المتناول ، غير مطمع مع قربه فى نفسه ، ولا مروهيم مع دنوه فى موقعه ـ أن يقدر عليه ، أو يظفر به » .

ثم قال فى ص ٧٠: « وقد يمكن فى تفاصيل ما أوردنا من المعانى الزيادة والإفراد ؛ فإنا جمعنا بين أمور ، وذكرنا المزية المتعلقة بها . وكل واحد من تلك الأمور مما يمكن اعتماده فى إظهار الإعجاز فيه » .

ثم ختم كلامه في هذا الفصل بالإجابة على سؤال هام أورده في ص ٧١ ، وهو : « فإنه قيل: فهل تزعمون أنه معجز ؛ لأنه حكاية لكلام القديم سبحانه ،

أو لأنه عبارة عنه ، أو لأنه قديم فى نفسه ؟ »

قيل: «لسنا نقول بأن الحروف قديمة ، فكيف يصح التركيب على الفاسد ؟ ولا نقول أيضاً: إن وجه الإعجاز فى نظم القرآن من أجل أنه حكاية عن كلام الله ؛ لأنه لو كان كذلك لكانت التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله عز وجل معجزات فى النظم والتأليف . وقد بينا أن إعجازها فى غير ذلك . وكذلك يجب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومنفردها . وقد ثبت خلاف ذلك » .

\* \* \*

والفصل الرابع ص ٧٧ : عقده لشرح ما بينه من وجوه إعجاز القرآن الثلاثة السابقة ، وهي الإخبار عن الغيوب ، والإنباء عن قصص الأولين وسير المتقدمين و براعة النظم والتأليف والرصف .

. . .

والفصل الخامس ص ٧٦ : مقصور على نفي الشعر من القرآن .

وأما الفصل السادس فقد عقده لنبي السجع من القرآن . وقد استهله بقوله: « ذهب أصحابنا كلهم إلى نبي السجع من القرآن . وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعرى في غير موضع من كتبه . وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع في القرآن ؛ وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام ، وأنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة ، كالتجنيس والالتفات ؛ وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة . وأقوى ما يستدلون به عليه : اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون ، عليهما السلام ، ولكان السجع قيل في موضع : «هارون وموسى » ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون ؛ قيل : هورون »

ثم قال الباقلانى : « وهذا الذي يزعونه غير صحيح . ولو كان القرآن سجماً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ؛ ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز . ولو جاز أن يقولوا : شعر معجز ، وكيف والسجم عا كان يألفه الكهان من العرب ، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر ؟ لأن الكهانة تنافى النبوات ، وليس كذلك الشعر . وقد روى أن النبى

صلى الله عليه وسلم قال للذين جاءوه وكلموه فى شأن الجنين : كيف ندى من الاشرب ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ، أليس دمه قد يُطكَل ؟ فقال : «أسجاعة كسجاعة الحاهلية ؟ » وفى بعضها : «أسجعًا كسجع الكهان ؟ » فرأى ذلك مذمومًا لم يصح أن يكون فى دلائته .

والذي يقد رونه أنه سجع فهو وهم ؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعاً ؛ لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ببعض الوجوه دون بعض ؛ لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع ، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع ؛ لأن اللفظ يقع فيه تالياً للمعنى » . ثم قال : « ويقال لهم : لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه سجعاً لكان مذموماً مرذولا ؛ لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه ، واختلفت طرقه : كان قبيحاً من الكلام . وللسجع منهج مرتب محفوظ ، وطريق مضبوط متى أخل به المتكلم وقع الحلل في كلامه ، ونسب إلى الحروج عن الفصاحة » .

ثم قال: « فلو رأوا أن ما تلى عليهم من القرآن سجعًا لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدل ، فنزيد في الفصاحة على طريقة القرآن ، ونتجاوز حده في البراعة والحسن »

ويقول ص ٩٠: « ولو كان الكلام الذى هو فى صورة السجع منه لما تحيروا فيه ، ولكانت الطباع تدعو إلى المعارضة ؛ لأن السجع غير ممتنع عليهم ، بل هو في عادتهم ، فكيف تنقض العادة بما هو نفس العادة ، وهو غير خارج عنها ولا متميز منها؟ ».

ثم مضى فى حديثه عن السجع ، وذكر فيما ذكر اختلاف العلماء فى الشعر كيف اتفق للعرب قوله أولاً ؟ وهل كان اتفاقًا غير مقصود إليه ؟ أم تواضعوا على هذا الوجه من النظم ؟ وأن الله عرفهم محاسن الكلام ، ودلم على كل طريقة عجيبة . ثم أعلمهم عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن « ووجدوا أن هذا لما تعذر عليهم مع التحدى والتقريع الشديد والحاجة الماسة إليه ، مع علمهم بطريق وضع النظم والنثر ، وتكامل أحوالهم فيه — دل على أنه احتص به ؛ ليكون دلالة على

النبوة ، ومعجزة على الرسالة » .

وختم الباقلاني كلامه في هذا الفصل بإلزام عجيب لخالفيه حيث يقول في ص ٩٩ : « ولابد لمن جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه من أن يسلم ما ذهب إليه النظام ، وعبّاد بن سليمان ، وهشام الفوطيّ ، ويذهب مذهبهم ، في أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز ، وأنه يمكن معارضته ؛ وإنما صرفوا عنه ضربًا من الصرف . ويتضمن كلامه تسليم الحبط في طريقة النظم ، وأنه منتظم من فرق شي ، ومن أنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها . ويستهين ببديع نظمه وعجيب تأليفه الذي وقع التحدي إليه ! وكيف يعجزهم الحروج عن السجع والرجوع إليه ، وقد علمنا عادتهم في خطبهم وكلامهم ، أنهم كانوا لايلزمون أبداً طريقة السجع والوزن ، بل كانوا يتصرفون في أنواع مختلفة . فإذا ادعوا على القرآنِ مثل ذلك ؛ لم يجدوا فاصلة بين نظمى الكلامين ! »

هذا مجمل ما قاله الباقلاني في هذا الفصل الذي عقده لبيان نبي السجع من القرآن ؛ وهو أخف فصول الكتاب وزناً ، وأقلها قدراً ، وأحفلها بالحطأ البين في أصل الفكرة ، وفي كيفية نصرتها والدفاع عنها ، والحجاج دونها ، والرد على مخالفيها ومرد ذلك – فيما يلوح لى – إلى أن الباقلاني قد اندفع في كلامه بدافع المناصرة لمذهب الأشاعرة الذي كان يدين به .

والذى حدا بالأشاعرة إلى نبى السجع من القرآن أنهم ظنوا ، بل تيقنوا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ذم السجع فى حديث الجنين . ومن قصة هذا الحديث أن حمل بن مالك بن النابغة كان قد تزوج بامرأتين ، يقال لإحداهما : مليكة بنت ساعدة ؛ وللأخرى : أم عفيفة بنت مسروح ؛ فتغايرتا كما هو الشأن دائمًا بين الضرتين ، فضربت أم عفيفة مليكة بمسطح بيتها أو بعمود فسطاطها ، وهى حامل فألقت جنينها ، ورفعت قضيتها إلى النبى فقضى على عاقلة الضاربة بغرة : عبد أو أمة . فقال أخوها العلاء بن مسروح : يارسول الله ، أنغرم من لا أكل عبد أو أمة . فقال أخوها العلاء بن مسروح : يارسول الله ، أنغرم من لا أكل كسجع الجاهلية ؟ » وقد روى قول النبى بعدة روايات ، منها : « أسجع كسجع الجاهلية ؟ » وقد روى قول النبى بعدة روايات ، منها : « أسجع كسجع

الجاهلية وكهانتها ؟ ». ومنها: « دعنى من أراجيز الأعراب ». ومنها: «أسجاعة بك ؟ ». ومنها: «أسجع كسجع الجاهلية ؟ قيل: يارسول الله، إنه شاعر ». ومنها: «لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء » ومنها . «إنما هذا من إخوان الكهان ». ومنها: «إن هذا ليقول بقول شاعر ، بل فيه — أى في الجنين — غرّة ». ومنها: «أسجع كسجع الأعراب ؟ »

وقد فهم كثير من العلماء أن هذا الحديث إنما ورد فى ذم السجع ، والتنفير منه . ولاشك أنهم واهمون فى ذلك . ولو كان النبى أراد إلى ذمه لقال : «أسجعًا» فقط . و إنما أراد النبى بقوله هذا ، كما يتضح من سياق الحديث ، إنكار تشادق هذا الساجع فى دفعه حقيًّا وجب عليه وعلى عاقلته ، وقعقعته بالسجع على طريقة الكهان فى الجاهلية .

وقد أغرب الباقلاني في استنباطه من هذا الحديث ص ٨٨: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن السجع مذموم ، فلا يصح أن يكون في دلالته على نبوته ا وكيف يذم النبي السجع وكثير من كلامه مسجوع ؟ يقول : « أيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطمعوا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام ؟ »

وقد أخطأ الباقلانى فى قوله: إن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى السجع . فليس السجع كذلك على الإطلاق ، وإنما هذا نوع من السجع ردىء لا يقع إلا فى كلام الضعفاء . ومنه نوع آخر يقع فيه اللفظ موقعه الرائع ، وهو مع ذلك تابع للمعانى . وهذا هو النوع المحمود منه الذى جاء فى المأثور الصحيح عن بلغاء الجاهلية ، وفصحاء الإسلام ؛ وورد فى أحاديث الرسول على الصحيح عن بلغاء الجاهلية ، وفصحاء الإسلام ؛ وإليه يُريغ المثبتون للسجع فى أكمل وجه وأتم نسق اتفق وجوده فى كلام البشر ؛ وإليه يُريغ المثبتون للسجع فى القرآن ، القائلون بأن ما كان منه كذلك هو نهاية النهايات ، وأبعد الغايات فى البلاغة ، وقد بان بطلاوته وصفاء لفظه وتمكن معناه — عن جميع ما جرى هذا المجرى من كلام الخلق .

ولو قد تدبر الباقلاني ما حكاه من قول المثبتين للسجع في القرآن: إنه مما يبين

به فضل الكلام، وإنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والقصاحة ، كالتجنيس والالتفات ، وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة لو تدبر هذا القول ، ولم يكن مدفوعاً إلى معارضته لمخالفته مذهب أصحابه \_ لرآه قولاً وجيهاً ، ولما وجد بين السجع وبين أنواع البديع التي ذكرها من فرق ؛ ولقال عنه مثل قوله عن البديع ص ١٧٠ : « ولكن قد يمكن أن يقال في البديع الذي حكيناه وأضفناه إلبهم : إن ذلك باب من أبواب البراعة ، وجنس من أجناس البلاغة ؛ وإنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم ، ولا وجه من وجوه فصاحاتهم ؛ وإذا أورد هذا المورد ، ووضع هذ الموضع ؛ كان جديراً » .

ولو صنع ذلك لاهتدى إلى سواء الصراط ، ولما ذهب يتمحل العلل الواهية لنبى السجع من القرآن ، كقوله : «لو كان الذى فى القرآن على ما تقدر ونه سجعًا لكان مذمومًا مرذولا ؛ لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه ، واختلفت طرقه — كان قبيحًا من الكلام ! وللسجع منهج مرتب محفوظ ، وطريق مضبوط ، متى أخل به المتكلم وقع الحلل فى كلامه ، ونسب إلى الحروج عن الفصاحة ... فلو كان ما تلى عليهم من القرآن سجعًا لقالوا : نحن نعارضه بسجع معتدل ، فنزيد فى الفصاحة على طريقة القرآن ، ونتجاوز حدّه فى البراعة والحسن » . وفوق ما فى كلامه هذا من خطأ وتهافت ، فإن فيه هفوة أخرى ، إذ حكم قواعد البلاغة فى القرآن ؛ مع أن القرآن هو الأساس الذى يجب أن تحاكم إليه قواعد البلاغة ، وأن تجرى على سننه ، ووفق أحكامه .

وكقوله: « ولابد لمن جوز السجع فى القرآن وسلك ما سلكوه ، من أن يسلم ما ذهب إليه النظام وعبّاد وهشام ، ويذهب مذهبهم فى أنه ليس فى نظم القرآن وتأليفه إعجاز ، وأنه يمكن معارضته ، وإنما صرفوا عنه ضربًا من الصرف! ويتضمن كلامه تسليم الحبط فى طريقة النظم ، وأنه منتظم من فرق شيى ، ومن أنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها! ويستهين ببديع نظمه ، وعجيب تأليفه الذى وقع التحدى إليه » !!!

وهذه الزامات عجيبة لا تلزم المثبتين للسجع في القرآن بحال من الأحوال ؟ `

لأنهم يرون أن السجع الرائع مظهر من مظاهر الاقتدار على البلاغة ، والامتلاك لزمام الفصاحة ، وأن السجع الكثير في القرآن قد جاء في أرفع صور البيان ، وباين كل أسجاع الساجعين ، كما يؤمنون بأن سر إعجاز القرآن نظمه البديع ، وبلاغته الرائعة المجاوزة لحميع بلاغات العرب .

وأى فارق بين مشاركة القرآن كله لغيره من الكلام فى كونه كلاماً عربياً مؤلفاً من ألفاظ فصيحة بليغة ، وبين مشاركة بعض آيه فى كونها جاءت مسجوعة ؟ وكيف يكون السجع المحمود من أمارات الفصاحة المعدودة ، التى يقصد إليها أعلام البلغاء فى بعض كلامهم لتوشيته وتزيينه ، وتحسينه بعقد المناسبة بين ألفاظه ثم نجرد القرآن منه ، وننفيه عنه بزعمنا ؛ مع ادعائنا أنه قد اشتمل على أنواع البلاغة والفصاحة جميعاً ؟

ولئن قال الباقلانى : إن السجع عيب يجب تفيه عن القرآن ؛ فإنى أقول : إن السجع من الميزات البلاغية التي يجدر بنا أن ننزه القرآن عن خلوه منها .

والفصل السابع من فصول إعجاز القرآن ص ١٠١ فى ذكر البديع من الكلام، بدأه الباقلانى بقوله: إن سأل سائل فقال: هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة تضمنه البديع ؟ قيل: ذكر أهل الصنعة ومن صنقف فى هذا المعنى من صفة البديع ألفاظاً نحن نذكرها ، ثم نبين ما سألوا عنه ؛ ليكون الكلام وارداً على أمر مبين ، وباب مقرر مصور » . ثم نقل جملة من بديع الشعر ، بعضها من كتابى البديع لابن المعتز ، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر ؛ وقال ص ١٦٦: « وقد قد ر مقدرون أنه يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب التى نقلناها ، وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه . وليس كذلك عندنا ؛ لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع لها ، والوجوه التى نقول : إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها ، فليس مما يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه بحال » . وحتم كلامه فى هذا الفصل بقوله : « إنا لا نجعل الإعجاز متعلقاً بهذه الوجوه أن تكون متعلقاً بهذه الوجوه أن تكون متعلقاً بهذه الوجوه أن تكون

هذه الوجوه مؤثرة في الجملة ، آخذة بحظها من الحسن والبهجة ، متى وقعت في الكلام على غير وجه التكلف المستبشع ، والتعمل المستشنع » .

والفصل الثامن فى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن . وعنده: أن أعجاز القرآن لا يخفى على العربى البليغ الذى قد تناهى فى معرفة اللسان العربى ، ووقف على طرقها ومذاهبها ، ولا يشتبه على ذى بصيرة ، ولا يخيل عند أخى معرفة . وأما من لم يبلغ فى الفصاحة الحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام ، ووجوه تصرف اللغة ؛ فهو كالأعجمي فى أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن إلا بأن يعلم أن العرب قد عجزوا عنه ؛ وإذا عجز هؤلاء عنه فهو عنه أعجز .

ثم نقل الماقلانى نصوصاً من خطب النبى وكتبه ، وكلام أبى بكر وعمر وعمان وعلى وابن عباس وعبد الله بن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز والحجاج وقس ابن ساعدة وأبى طالب . وقد استغرقت هذه النصوص من ص ١٩٦-إلى ص٢٣٤.

ثم قال: إنه نسخ لقارئ كتابه جملاً من كلام الصدر الأول ومحاوراتهم وخطبهم ، ليتأملها بسكون طائر ، وخفض جناح ، وتفريغ لُب ، وجمع عقل حتى يقع له الفصل بين كلام الآدميين ، وبين كلام رب العالمين ، ويعلم أن نظم القرآن يخالف نظمهم ، ويتبين الحد الذي يتفاوت بين كلام البليغين والحطببين والشاعرين ، وبين نظم القرآن جملة .

ثم عقد باباً جليل الشأن عظيم الخطر ص ٢٣٦ ، لبيان أن نظم القرآن يزيد في فصاحته على كل نظم ؛ قال فيه : «إذا أردنا تحقيق ما ضمناه لك ، فن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها . وصحة نظمها ، وجودة بلاغتها ، ورشاقة معانيها ، وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها ؛ مع كونه من الموصوفين بالتقدم في القسناعة ، والمعروفين بالحذق في البراعة ؛ فنقفك على مواضع خللها ، وعلى تفاوت نظمها ، وعلى اختلاف فصولها ، وعلى كثرة فضولها ، وعلى شدة تعسفها ، وبعض تكلفها ؛ وما تجمع من كلام رفيع ، يقرن بينه وبين كلام وضيع ؛ وبين لفظ سوقى ، يقرن بلفظ ملوكي » .

وبعد أن عرض لكلام مسيلمة ، رجع إلى ما ضمنه من الكلام على الأشعار

المتفق على جودتها . فهد لذلك بالكلام على جودة شعر امرئ القيس وبراعته وفصاحته ، وما ابتدعه في طرق الشعر ، ثم عرض لنقد معلقته حيث يقول ص ٢٤٣: « ونظم القرآن جنس متميز ، وأسلوب متخصص ، وقبيل عن النظير متخلص ؛ فإذا شئت أن تعرف عظم شأنه ، فتأمل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القيس في أجود أشعاره ، وما نبين لك من عرواره ؛ على التفصيل » . ثم مضى في نقد المعلقة ، وانتهى منه في ص ٢٧٧ بعد أن بين أن «هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة ، وأبيات متوسطة ، وأبيات ضعيفة مرذولة ، وأبيات وحشية غامضة مستكرهة ، وأبيات معدودة بديعة ، وأن وحشيها مستنكر يروع السمع ، ويهول القلب ، ويكد اللسان ؛ ويعبس معناه في وجه كل خاطر ، ويكفهر مطلعه على كل متأمل أو ناظر ؛ ولا يقع عمثله التمدين والتفاصح » .

ثم قال ص ٢٧٧: « وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت في أبياتها تفاوتاً بيناً في الجودة والرداءة ، والسلاسة والانعقاد ، والسلامة والانحلال والتمكن والاستصعاب ، والتسهل والاسترسال ، والتوحش والاستكراه ؛ وله شركاء في نظائرها ، ومنازعون في محاسنها ، ومعارضون في بدائعها . ولاسواء كلام ينحت من الصخر تارة ، ويذوب تارة ؛ ويتلون تلون الحرباء ، ويختلف اختلاف الأهواء ، ويكثر في تصرفه اضطرابه ، وتتقاذف به أسبابه ، وبين قول يجرى في سبكه على نظام ، وفي رصفه على منهاج ، وفي وضعه على حد. وفي صفائه على باب ؛ وفي بهجته و رونقه على طريق ، مختلفه مؤتلف ، ومؤتلفه متحد ، ومتباعده متقارب ، وشارده مطبع ، ومطبعه شارد ، وهو على منصر قاته واحد لا يستصعب في حال ، ولا يتعقد في شأن » .

ثم عرض لنظم القرآن ونهجه ، فقال : « فأما نهج القرآن ونظمه ، وتأليفه ورصفه ؛ فإن العقول تتيه فى جهته ، وتحار فى بحره ، وتضل دون وصفه . ونحن فلا كر لك فى تفصيل هذا ما تستدل به على الغرض ، وتستولى به على الأمد ، وتصل به إلى المقصد ، وتتصور إعجازه كما تتصور الشمس ، وتتيقن تناهى بلاغته كما تتيقن الفجر ؛ وأقرر عليك الغامض ، وأسهل لك العسير » .

ثم ذكر آبات كثيرة ، وبين أسرار إعجازها بيانًا شافيًا كافيًا ، عَلَى نحو رائع جميل ، كقوله في ص ٢٩٤: « ما رأيك في قوله تعالى : ﴿ إِن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ويستخيي نساءهم ؛ إنه كان من المفسدين ﴾ ؟ هذه تشتمل على ست كلمات ، سناؤها وضياؤها على ما ترى ، وسلاستها وماؤها على ما تشاهد ، ورونقها على ما تعاين، وفصاحتها على ما تعرف . وهي تشتمل على جملة وتفصيل ، وجامعة وتفسير : ذكر العلو في الأرض باستضعاف الحلق بذبح الولدان وسبي النساء ؛ وإذا تحكم في هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما ؟! لأن النفوس لا تطمئن على هذا الظلم ، والقلوب لاتقر على هذا الجور . ثم ذكر الفاصلة التي أوغلت في التأكيد ، وكفت في التظليم ، وردت آخر الكلام على أوله ، وعطفت عجزه على صدره . ثم ذكر وعده تخليصهم بقوله : ﴿ وَنِرِيد أَن بَمَنَ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وبجعلهم بقوله : ﴿ وَنِرِيد أَن بَمَنَ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وبجعلهم الوارثين ﴾ . وهذا من التأليف بين المؤتلف ، والجمع بين المستأنس » .

وقد استغرق كلامه على تلك الآيات من ص ٢٨١ – إلى ٣٢٠ ؛ ثم رجع إلى حديثه عن امرئ القيس وعمن عارض القرآن بشعره ؛ ثم قال ص ٢٢٧ : « فإن قال قائل: أجدك تحاملت على امرئ القيس، ورأيت أن شعره يتفاوت بين اللين والشراسة، وبين اللطف والشكاسة ؛ وبين التوحش والاستئناس، والتقارب والتباعد ؛ ورأيت الكلام الأعدل أفضل، والنظام المستوثق أكل ؛ وأنت تجد البحترى يسبق في هذا الميدان ، ويفوت الغاية في هذا الشأن ؛ وأنت ترى الكتاب يفضلون في هذا الميدان ، ويقدمون رأيه في البلاغة على كل رأى ؛ وكذلك تجد لأبي نواس من بهجة اللفظ ، ودقيق المعنى ، ما يتحير فيه أهل الفضل ... فكيف يعرف فضل ما سواه عليه ؟ »

ثم خلص من الإجابة عن هذا السؤال ؛ وقال فى ص ٣٣٣ : « ونحن نعمد إلى بعض قصائد البحرى فنتكلم عليها ، كما تكلمنا على قصيدة امرى القيس ؛ ليزداد الناظر فى كتابنا بضيرة ، ويستخلص من سر المعرفة سريرة ؛ ويعلم كيف تكون الموازنة ، وكيف تقع المشابهة والمقاربة . ونجعل تلك القصيدة التى نذكرها

أجود شعره ». وهي التي مطلعها:

أهلا بذلكم الحيال المقبل فعل الذي نهواه أو لم يفعل

ثم أخذ في نقدها حتى قال في ص ٣٧٣: « وإنما اقتصرنا على ذكر قصيدة البحرى ؛ لأن الكتاب يفضلونه على أهل دهره ، ويقدمونه على من في عصره . ومنهم من يدعى له الإعجاز غلوًا، ويزعم أنه يناغى النجم في قوله علوًا . . فبينا قدر درجته ، وموضع رتبته ، وحد كلامه . وهيهات أن يكون المطموع فيه كالمأيوس منه ، وأن يكون الليل كالنهار ، والباطل كالحق ، وكلام رب العالمين ككلام البشر » .

والحق أن نقد الباقلانى لمعلقة امرئ القيس وقصيدة البحترى ، من نماذج النقد الأدبى الرائعة ، وصوره الرفيعة البارعة ؛ غير أنه شان حسنها ، وشاب صفاءها ، بتحامله عليهما ، وإسرافه فى نقد أبياتهما ؛ كقوله فى نقد قول امرئ القيس ص ٢٥٣ :

ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت: لك الويلات إنك مرجلي

قوله: «دخلت الحدر خدر عنيزة » ذكره تكريراً لإقامة الوزن ، لا فائدة فيه غيره ، ولاملاحة له ولارونق! وقوله: « فقالت: لك الويلات إنك مرجلي » كلام مؤنث من كلام النساء ، نقله من جهته إلى شعره! وليس فيه غير هذا!! وكقوله ص ٢٣٥ في نقد قول البحترى:

أهلاً بذلكم الحيال المقبل فعل الذى نهواه أو لم يفعل برق سرى في بطن وجرة فاهتدت بسناه أعناق الركاب الضلَّل

البیت الأول فی قوله : « ذاکم الحیال » ثقل روح وتطویل وحشو ، وغیره أصلح له . وأخف منه قول الصنوبری :

أهلاً بـــذاك الزَّور مــن زَوْرِ شمس بدت فى فلك الدَّوْرِ وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف ، فيصير إلى الكزازة ، وتعود ملاحته بذلك ملوحة ، وفصاحته عيًّا ، وبراعته تكلفًا ، وسلاسته تعسفًا،

وملاسته تلوياً وتعقداً ، فهذا فصل . وفيه شيء آخر ، وهو: أن هذا الحطاب إنما يستقيم مهما خوطب به الحيال حال إقباله ، فأما أن يحكى الحال التي كانت وسلفت على هذه العيادة ؛ ففيه عُهد قُ ، وفي تركيب الكلام عن هذا المعنى عقدة . وهو لبراعته وحذقه في هذه الصنعة \_ يَعَلقُ نحو هذا الكلام ، ولا ينظر في عواقبه ؛ لأن ملاحة قوله تغطى على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور . ثم قوله : فعل الذي نهواه أو لم يفعل » ؛ ليست بكلمة رشيقة ، ولا لفظة ظريفة ؛ وإن كانت كسائر الكلام » .

ولست أشك فى أن الباقلانى قد حاد عن جادة الصواب عندما حكم بأن بيت الصنوبرى ثقيل الصنوبرى أخف من بيت البحرى . وغنى عن البيان أن بيت الصنوبرى ثقيل بالغ الثقل ؛ وحسبه أن يجتمع فى شطره الأول « الزور من زور » ، وأن يكون فى شطره الثانى كلمة « الدَّوْر » ، ليأخذ سبيله إلى مستقره فى حضيض الشعر الأوهد.

وأما نقد الباقلاني لبيت البحرى الثاني ، فإني أورده ليكون بيانا لمنهجه في نقده ولأنه استطرد فيه إلى نقد امرئ القيس بنقد لطيف ذهببه ، ولم يسبقه أحد إليه. قال : « فأما بيته الثاني ، فهو عظيم الموقع في البهجة ، وبديع المأخذ ، حسن الرواء ، أنيق المنظر والمسمع ، عملاً القلب والفهم ، ويفرح الحاطر ، وتسرى بشاشته في العروق . وكان البحرى يسمى نحو هذه الأبيات عروق الذهب ، وفي نحوه ما يدل على براعته في الصناعة ، وحذقه في البلاغة . ومع هذا كله فيه ما نشرحه من الحلل ، مع الديباجة الحسنة ، والرونق المليح . وذلك أنه جعل الحيال كالبرق من الحلل ، مع الديباجة الحسنة ، والرونق المليح . وذلك أنه جعل الحيال كالبرق كذلك يضيء ما مر حوله ، وينور ما مر به . وهذا غلو في الصنعة ، إلا أن كذلك يضيء ما مر حوله ، وينور ما مر به . وهذا غلو في الصنعة ، إلا أن ذكره «بطن وجرة » حشو ، وفي ذكره خلل ؛ لأن النور القليل يؤثر في بطون الأرض وما اطمأن منها ، بخلاف ما يؤثر في غيرها ؛ فلم يكن من سبيله أن يربط ذلك ببطن وجرة . وتحديده المكان – على الحشو – أحمد من تحديد امرئ القيس من ذكر « سقط اللوى بين الدخول فحومل ، فتوضح فالمقراة » ؛ لم يقنع من ذكر « سقط اللوى بين الدخول فحومل ، فتوضح فالمقراة » ؛ لم يقنع بذكر حد ، حتى حده بأربعة حدود ، كأنه يريد بيع المنزل فيخشي إن أخل

بحد أن يكون بيعه فاسداً أو شرطه باطلا!! فهذا باب. ثم إنما يذكر الحيال بخفاء الأثر ، ودقة المطلب، ولطف المسلك . وهذا الذى ذكره يضاد هذا الوجه، ويخالف ما وضع عليه أصل الباب . ولا يجوز أن يقدر مقدر أن البحرى قطع الكلام الأول ، وابتدأ بذكر برق لمع من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة ؛ لأن هذا القطع إن كان فعله ، كان خارجاً به ، عن النظم المحمود، ولم يكن مبدعاً ؛ ثم كان لاتكون فيه فائدة ؛ لأن كل برق شعل وتكرر وقع الاهتداء به في الظلام ؛ وكان لا يكون بما نظمه مفيداً ولا متقدماً . وهو على ما كان من مقصده ، فهو ذو لفظ محمود ، ومعنى مستجلب غير مقصود ، ويعلم بمثله أنه طلب العبارات ، وتعليق القول بالإشارات. وهذا من الشعر الحسن الذي يحلو لفظه ، وتقل فوائده ».

ومن شواهد تجنى الباقلانى على البحترى قوله فى ص ٢٤٠: «وأما قوله : ما الحسن عندك يا سعاد بمحسن فيما أتاه ولا الجمال بمُجْمَلِ عُدُل المشوق وإن من سيما الهوى فى حيث يجهله لـَجَاجُ العُدُلُ

قوله فى البيت الأول: «عندك » حشو ، وليس بواقع ولا بديع ، وفيه كلفة ، والمعنى الذى قصده ، أنت تعلم أنه متكرر على لسان الشعراء. وفيه شيء آخر ، لأنه يذكر أن حسنها لم ينحسن فى تهييج وجده. وتهييم قلبه ؛ وضد هذا المعنى هو الذى يميل إليه أهل الهوى والحب . وبيت كشاجم أسلم من هذا وأبعد من الحلل ؛ وهو قوله :

بحياة حسنك أحسني ، وبحق من جعل الجمال عليك وقفاً أجملي »

ولست أرى رأى الباقلانى فى أن كلمة «عندك» قد وقعت حشواً متكلفاً ، ليست بواقعة ولا بديعة ؛ وإنما هى فى هذا المقام قد وقعت موقعها الطبيعى البديع ، ولم يجتلبها التكلف حشواً لا يغنى غناءه فى تأدية المعنى ، وإنما هى أصيلة فى أصل المعنى ، ولا يؤدى معناها غيرها . واست أشك كذلك فى أن بيت البحرى أمثل من بيت كشاجم .

ويخيل إلى أن الباقلاني قد ضلعنه معنى بيت البحترى؛ إذ فهم أنه 🛚 يذكر

أن حسنها لم يحسن فى تهييج وجده وتهييم قلبه ». وإنى أفهم أن المعنى الذى أراغ إليه البحترى: أن حسنها لم يحسن إليه بما يود الحبيب من حبيبه أن يحسن إليه به ، مما يمتع نفسه ، ويروى ظمأ جبه ؛ وأن جمالها لم يجمل بإصفاء المودة ، وإنالة جنى الحب المشتهى . وبذلك يتسق معنى البيت ، مع المعنى الذى يميل إليه أهل الهوى والحب .

ولئن كان الباقلانى قد أخطأ فى نقد بيت البحرى الأول ، وضل عن معناه ، فإنه أصاب فى نقده للبيت الثانى ، حيث يقول : « وأما البيت الثانى فإن قوله : « فى حيث » حشا بقوله كلامه ، ووقع ذلك مستنكراً وحشيناً نافراً عن طبعه ، جافينا فى وضعه ؛ فهو كرقعة من جلد فى ديباج حسن ! فهو يمحوحسنه ، ويأتى على جماله . ثم فى المحى شىء ؛ لأن بحاج العدلاً لايدل على هوى مجهول ، ولو كان مجهولا لم يهتدوا للعدل عليه . فعلم أن المقصد استجلاب العبارات . ثم لوسلم من هذا الحلل لم يكن فى البيت معنى بديع ، ولا شىء يفوت قول الشعراء فى العذل ؛ فإن ذلك جملهم الذلول ، قولم المكرر المقول » .

. . .

ثم قال الباقلاني في ص ٣٧٤ « وأما الغرض الذي صنفنا فيه ، في التفصيل والكشف عن إعجاز القرآن ، فلم نجده على التقريب الذي قصدنا ، وقد رجونا أن يكون ذلك مغنياً ووافياً . . وقد قصدنا فيا أمليناه الامحتصار ، ومهدنا الطريق » .

ثم عرض لنقد الحاحظ فى ص ٣٧٧: بأن كلامه قريب ، ومنهاجه معيب ونطاق قوله ضيق . ومن أجل ذلك يستعين بكلام غيره ، ويفزع إلى ما يوشح به كلامه ، من بيت سائر ، ومثل نادر ؛ وحكمة منقولة ، وقصة مأثورة ؛ فإذا أطال ولم يستعن بكلام غيره ، كان كلامه ككلام غيره .

ثم زعم أن أبا الفضل بن العميد قد سلك مسلكه ، ونازعه طريقته ، فلم يقصر عنه . ولعله قد بان تقدمه عليه ؟ لأنه يأخذ فى الرسالة الطويلة فيستوفيها على حدود مذهبه ، ولا يقتصر على أن يأتى بالأسطر من نحو كلامه ؟ كما ترى الجاحظ يفعل

فى كتبه ، متى ذكر من كلامه سطراً أتبعه من كلام الناس أوراقاً ؛ وإذا ذكر منه صفحة بنى عليه من قول غيره كتاباً » . وفى هذا الكلام حق كثير ، وظلم مبين ؛ وأين كلام ابن العميد من سحر الحاحظ ؟ هيهات هيهات أن يقارنه أو يقاربه .

\* \* \*

ثم عقد فصلاً فى ص ٣٨٠ لبيان أن عجز سائر أهل الأعصار عن الإتيان بمثل القرآن ثابت ، كعجز أهل العصر الأول .

ثم أعقبه بفصل فىالتحدى ووجه الحاجة إليه فى باب القرآن ص ٣٨٢ .

وتلاه بفصل فى قدر المعجز من القرآن عند الأشاعرة والمعتزلة ص ٣٨٦ ؟ «فذهب عامة الأشاعرة إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن : السورة ، قصيرة كانت أو طويلة ، أو ما كان بقدرها . قال الأشعرى : فإذ كانت الآية بقدر حروف سورة ، وإن كانت سورة الكوثر ، فذلك معجز ؛ ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة فى أقل من هذا القدر . وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهى معجزة » .

وبعده فصل فى أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة ؟ ص ٣٩٣ وقد ذهب إلى أن الأعجمى لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاً ، وكذلك غير البليغ من العرب ؛ فأما البليغ الذى أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة ، فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه عن الإتيان بمثله، ويعلم عجز غيره بمثل ما يعرف عجز نفسه.

وجعل الفصل الذي يليه ص ٣٩٤ فيا يتعلق به الإعجاز: أهو الحروف المنظومة ؟ أم الكلام القائم بالذات ؟ أم غير ذلك ؟ وذهب إلى أن التحدى واقع إلى أن يأتوا بمثل الحروف المنظومة ، التي هي عبارة عن كلام الله تعالى، في نظمها وتأليفها ، وهي حكاية لكلامه ، ودلالات عليه ، وأمارات له ؛ على أن يكونوا مستأنفين لذلك ، لا حاكين لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر فصلا فى وصف وجوه من البلاغة ، بدأه بقوله: « ذكر بعض أهل الأدب والكلام : أن البلاغة على عشرة أقسام ...» . وهذا البعض الذى لم يشأ

أن يصرح باسمه ، هو معاصره أبو الحسن : على بن عيسى الرمانى المعتزلى وقد نقل الباقلانى هذا الفصل الطويل بأمثلته من كتابه : « النكت في إعجاز القرآن» ؛ وعلى عليه تعليقات شتى . وقد ذيلت كل مثال نقله بما قاله الرمانى فيه ؛ لتم فائدة القارئ ، وليستبين الفرق بين الرجلين .

ثم عقد الباقلاني فصلا في حقيقة المعجز ص ٤٣٦ ، فبين معنى إعجازه على أصول الأشاعرة بأنه لايقدر العباد عليه ، وإنما ينفرد الله بالقدرة عليه ؛ ولما لم يقدر عليه أحد شبّة بما يعجز عنه العاجز ؛ وإنما لا يقدر العباد على مثله ؛ لأنه لو صح أن يقدر وا عليه بطلت دلالة المعجز ؛ وقد أجرى الله العادة بأن يتعذر فعل ذلك منهم وأن لا يقدروا عليه . ولو كان غير خارج عن العادة لأتوا بمثله ، أو عرضوا عليه من كلام فصحابهم وبلغائهم ما يعارضه. فلما لم يشتغلوا بذلك علم أنهم فطنوا لحروج ذلك عن أوزان كلامهم ، وأساليب نظامهم ؛ وزائت أطماعهم عنه . وتعرض في هذا الفصل لنظم القرآن ص ٤٣ ، وأن أصحابه قالوا فيه: إن الله يقدر على نظم هيئة أخرى تزيد في الفصاحة عليه ، كما يقدر على مثله وأما بلوغ بعض نظم القرآن الرتبة التي لا مزيد عليها ، فقد قال مخالفونا : إن هذا غير ممتنع . والذى نقوله : إنه لا يمتنع أن يقال إنه يقدر الله تعالى على أن يأتي بنظم ألمغ وأبدع من القرآن كله . وأما قدر العباد فهي متناهية في كل ما يقدرون عليه ، ها تصح قدرتهم عليه » .

وعقد بعد ذلك فصلا فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم ، وأمور تتصل بالإعجاز ، بين فيه أنه محال أن يكون القرآن من كلامه عليه السلام ، ورد فيه على قول من يقول لولا أن كلامه معجز لم يشتبه على ابن مسعود الفصل بين المُعوَّذتين وبين غيرهما من القرآن ؛ وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت فى أنه هل هومن القرآن أم لا .

وقال: إن هذا من تخليط الملحدين ، وإن الذى يروونه فى ذلك خبر واحد ، لا يسكن إليه فى مثل هذا ولا يعمل به. وقد جوّز أن يكون أبى قد كتب دعاء القنوت على ظهر مصحفه لئلا ينساه ، كما جوز أن يكون ابن مسعود قد شذ عن مصحفه إثبات المعوذتين ، أو أن يكون الناقل اشتبه عليه الأمر ؛ لأن مصحفه غالف فى النظم والترتيب مصحف عمّان . وقال : « ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا ، لكانت الصحابة تناظره على ذلك ، وكان يظهر وينتشر ؛ فقد تناظروا فى أقل من هذا ؛ وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه ؟ ! وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف ، فكيف يقدح بمثل هذه الحكايات الشاذة المولدة فى الإجماع المتقرر ، والاتفاق المعروف ؟ » مثل هذه الحكايات الشاذة المولدة فى الإجماع المتقرر ، والاتفاق المعروف ؟ » ثم قال : « ولو كان القرآن من كلامه ، لكان البون بين كلامه وبينه مثل ما بين خطبة وخطبة ينشئهما رجل واحد ؛ وكانوا يعارضونه ؛ لأنبًا قد علمنا أن القدر الذى بين كلامهم وبين كلام النبى صلى الله عليه وسلم ، لا يخرج إلى حد الإعجاز ، بين كلامهم وبين كلام النبى صلى الله عليه وسلم ، لا يخرج إلى حد الإعجاز ، ولا يتفاوت التفاوت الكثير ، ولا يخى كلامه من جنس أوزان كلامهم ، وليس كذلك نظم القرآن ؛ لأنه خارج من جميع ذلك » .

ثم أجاب إجابة دقيقة موفقة على اعتراض أورده فى ص ٤٤٦ وهو : « ولو كان القرآن معجزاً لم يختلف أهل الملة فى وجه إعجازه ؟ »

ثم أعقبه بفصل موجز لبيان أن من شرط المعجز أن يعلم أنه أتى به من ظهر عليه .

ثم ذكر الباقلانى الفصل الأخير من كتابه ص ٢٥٤، وقال فى مستهله: 
ه قد ذكرنا فى الإبانة عن معجز القرآن وجيزاً من القول ، رجونا أن يكنى، وأملًا 
أن يقنع ؛ والكلام فى أوصافه — إن استقصى — بعيد الأطراف ، واسع الأكناف ؛ 
لعلو شأنه ، وشريف مكانه . والذى سطرناه فى الكتاب ، وإن كان موجزاً ، 
وما أمليناه فيه ، وإن كان خفيفاً ، فإنه ينبه على الطريقة ، ويدل على الوجه 
ويهدى إلى الحبحة ؛ ومتى عظم محل الشيء ققد يكون الإسهاب فيه عيناً ، والإكثار 
فى وصفه تقصيراً ... ولولا أن العقول تختلف ، والأفهام تتباين ، والمعارف 
تتفاضل — لم نحتج إلى ما تكلفنا ؛ ولكن الناس يتفاوتون فى المعرفة ، ولو اتفقوا فيها 
لم يجز أن يتفقوا فى معرفة هذا الفن ، أو يجتمعوا فى الهداية إلى هذا العلم ؛ لاتصاله 
بأسباب خفية ، وتعلقه بعلوم غامضة الغور ، عميقة القعر ، كثيرة المذاهب ، قليلة 
بأسباب خفية ، وتعلقه بعلوم غامضة الغور ، عميقة القعر ، كثيرة المذاهب ، قليلة

الطلاب، ضعيفة الأصحاب، وبحسب تأتتى مواقعه تقع الأفهام دونه، وعلى قدر لطف مسالكه يكون القصور عنه . . فإذا كان نقد الكلام كله صعباً ، وتمييزه شديداً ، والوقوع على اختلاف فنونه متعذراً ؛ وهذا في كلام الآدمين ؛ فما ظنك بكلام رب العالمين ؟ »

ثم قال : « وقد بينا في نظم القرآن أن الجملة تشتمل على بلاغة منفردة ، والأسلوب يختص بمعنى آخر من الشرف » . وأطلق لقلمه العنان في وصف القرآن وما اشتمل من جوامع المعانى وعظيم البلاغة وعجيب النظم المفارق لسائر النظوم ؟ فأتى فى ذلك بما يلذ ويشوق . ويعجب ويطرب؛ ومن قوله فى هذا المعنى : « تجد فيه الحكمة وفصل الخطاب مجلوة عليك في منظر بهيج ، ونظم أنيق ، ومعرض رشيق ، غير مُعتاص على الأسماع ، ولا مغلق على الأفهام ، ولا مستكره في اللفظ ولامستوحش في المنظر ؛ غريب في الجنس ، غير غريب في القبيل ؛ ممتلئ ماء ونضارة ، ولطفاً وغصارة ؛ يسرى في القلب كما يسرى السرور ،ويمر إلى مواقعه كما يمرالسهم ، ويضيء كما يضيء الفجر ، ويزخر كما يزخر البحر ؛ طموح ، العباب ، جموح على المتناول المنتاب ؛ كالروح في البدن ، والنور المستطير في الأفق ، والغيث الشامل، والضياء الباهر، ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ ؛ من توهم أن الشعر يلحق شأوه بان ضكلاله ، ووضح جهله ، إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن ، وتداولته القلوب ، وانثالت عليه الهواجس ؛ وضرب الشيطان فيه بسهمه، وأخذ منه بحظه. ولما دونه من كلامهم فهو أدنى محلا ، وأقرب مأخداً ، وأسهل مطلبًا .. والقرآن كتاب دل على صدق متحمله ، ورسالة دلت على صحة قول المرسل بها، وبرهان شهد له براهين الأنبياء المتقدمين ، وبينة على طريقة ما سلف إلى الأولين . تحداهم به إذ كان من جنس القول الذي زعموا أنهم أدركوا فيه النهاية ، وبلغوا فيه الغاية ؛ فعرفوا عجزهم ، كما عرف قوم عيسى نقصانهم فيما قدروا من بلوغ أقصى الممكن في العلاج ، والوصول إلى أعلى مراتب الطب؛ فجاءهم بما بهرهم من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وكما أتى موسى بالعصا التي تلقفت ما برعوا فيه من سحرهم ، وأتت على ما أجمعوا عليه من أمرهم ، وكما سخر لسلمان الريح والطير والجن حين كانوا يولعون به من فائق الصنعة وبدائع اللطف . ثم كانت هذه المعجزة مما يقف عليه الأول والآخر وقوفاً واحداً ، ويبقى حكمها إلى يوم القيامة . . . فتأمل ما عرفناك فى كتابنا ، وفرغ له قلبك . واجمع عليه لبك ؛ ثم اعتصم بالله يهدك ، وتوكل عليه يعنك و يجرك ، واسترشده يرشدك ، وهو حسبى وحسبك ، ونعم الوكيل » .

## رأى الرافعي في إعجاز القرآن:

قال في كتاب « تاريخ آداب العرب » ٢/ ١٥٣ : « وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ فوضع كتابه المشهور " إعجاز القرآن " ، الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه باب في الإعجاز على حدة ؛ والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطى ، ولا كتاب الرماني ، ولا كتاب الحطابى الذى كان يعاصره، وأومأ إلى كتاب الجاحظ بكلمتين لا خير فيهما ، فكأنه هو ابتدأ التأليف في الإعجاز بما بسط في كتابه واتسع ، وفي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا التأليف لا يرد في نشأته إلى غير الجاحظ . على أن كتاب الباقلاني وإن كان فيه الجيد الكثير ؛ وكان الرجل قد هذبه وصفاه وتصنع له ، إلا أنه لم يملك فيه بادرة عابها هو من غيره ، ولم يتحاش وجهاً من التأليف لم يرضه من سواه ، وخرج كتابه كما قال هو في كتاب الجاحظ: "لم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعني ". فإن مرجع الإعجاز فيه إلى الكلام ، وإلى شيء من المعارضة البيانية بين جنس وجنس من القول ، ونوع وآخر من فنونه ، وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل من النظم والنَّبر ؛ ذهبت بأكثره ، وغمرت جملته ؛ وعدها في محاسنه وهي من عيوبه، وكان الباقلاني ، رحمه الله وأثابه ، واسع الحيلة في العبارة ، مبسوط اللسان إلى مدى بعيد ، يذهب في ذلك مذهب الحاحظ ومذهب مقلده ابن العميد ؛ على بصر وتمكن وحسن تصرّف ؛ فجاء كتابه وكأنه في غير ما وضع له ؛ لما فيه من الإغراق في الحشد ، والبالغة في الاستعانة ، والاستراحة إلى النقل إذ كان أكبر غرضه فى هذا الكتاب أن "ينبه على الطريقة ، ويدل على الوجه ، ويهدى إلى الحجة "وهذه ثلاثة لو بُسطت لها كل علوم البلاغة وفنون الأدب لوسعتها ، وهى مع ذلك حشو ووصل .

على أن كتابه قد استبد بهذا الفرع من التصنيف في الإعجاز، واحتمل المؤنة فيه بجملتها من الكلام والعربية والبيان والنقد، وو في بكثير مما قصد إليه من أمهات المسائل والأصول التي أوقع الكلام عليها ، حتى عد وه الكتاب وحده ، لا يُشرك العلماءُ معه كتاباً آخر في خطره ومنزلنه ، وبُعد غوره ، وإحكام ترتيبه ، وقوة حجته ، وبسط عبارته ، وتوثيق سرده . فانظر ما عسى أن يكون غيره مما سبقه أو تلاه . وما زاد الباقلاني ، رحمه الله ، على أن ضمن كتابه روح عصره ، وعلى أن جعله في هذا الباب كالمستحثِّ للخواطر الوانية، والهمم المتثاقلة في أهل التحصيل والاستيعاب الذين لم يذهبوا عن معرفة الأدب ، ولم يغفلوا عن وجه اللسان ، ولم ينقطعوا دون محاسن الكلام وعيونه ، ولم يضلوا في مذاهبه وفنونه ، حتى قال : " إن الناقص في هذه الصنعة كالحارج عنها ، والشادي فيها كالبائن منها ". وقد كانت علوم البلاغة لم تهذب لعهده ، ولم يبلغ منها الاستنباط العلمي ولم تجرد فيها الأمهات والأصول ، ككتب عبد القاهر ومن جاء بعده ؛ فبسط الرجل من ذلك شيئاً ، وأجمل شيئاً ، وهذب شيئاً ، ونحا في الانتقاد منحى الذين سبقوه من العلماء بالشعر وأهل الموازنة بين الشعراء ، وكانت تلك العصور بهم حفيلة . وبالجملة فقد وضع ما لم يكن يمكن أن يوضع أوفى منه في عصره . .

وقد طبع كتاب « إعجاز القرآن » عدة طبعات : الأولى بمطبعة الإسلام بمصر في سنة ١٣١٥ .

والثانية على هامش كتاب الإتقان للسوطى المطبوع بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣١٧ .

والثالثة على هامشه كذلك في المطبعة الأزهرية بالقاهره سنة ١٣١٨ .

والطبعة الرابعة في المطبعة السلفية سنة ١٣٤٩ ؛ وهي بتحقيق الأستاذ محب الدين الحطيب . وقد عارضها بنسخة محطوطة في دار الكتب المصرية ، وصدرها بكلمة طيبة عن الباقلاني . ومع أن هذه الطبعة أحسن طبعات الكتاب جميعاً ، فإنها لم تخل من شوائب التصحيف والتحريف ، والنقص الكثير : وفيها ما هو أكثر من ذلك . فقد كرر فيها كلام الباقلاني من السطر الحادي عشر من صفحة ١٧ إلى السطر الأول من ص ١٩ ، فأعيد بنصه وفصه ابتداء من السطر الثاني والعشرين من صفحة ٢١٩ إلى السطر التاسع من صفحة ٢١٩ ، مع أنه مقحم في هذا الموضع إقحاماً يأباه المقام .

ومن أمثلة النقص الواقع فيها: ما جاء فى ص ٤١: « وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة . فرأيناه غير مختلف » وقد ورد هذا الكلام فى طبعتنا كاملا ص ٥٦ « . . عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتًا بينًا ، ويختلف اختلافًا كبيراً . ونظرنا القرآن فيها يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف » .

ومنها فى ص ٧٠ وكقول على «حين سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم: إنما قال ذلك والدين فى قل » . وهو فى طبعتنا : «حين سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم : غير وا الشيب ولا تشبهوا باليهود — : إن النبى صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك والدين فى قل » .

ومنها ما جاء فى ص ٧٧٪ ومن البليغ عندهم الغلو كقول النمر بن تولب » وهو فى طبعتنا: « ومن البليغ عندهم الغلو والإفراط فى الصفة ، كقول النمر بن تولب ». ومنها فى ٨٣ « إذا فريق منكم بربهم يشركون . ويعدون من البديع الموازنة» .

وفى طبعتنا ص ١٣٣ « ... يشركون . ومن هذا الجنس قول هند بنت العمان للمغيرة بن شعبة، وقد أحسن إليها : برَّتك يد نالتها خصاصة بعد ثروة ، وأغناك الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة . ويعدون من البديع الموازنة » .

ومنها فى ص ١٤٣٥ ونحوه صحة التفسير ، كقول القائل » . وفى طبعتنا ص١٤٣٥ « ونحوه صحة التفسير ، وهو أن توضع معان تحتاج إلى شرح أحوالها ، فإذا شرحت أثبتت تلك المعانى من غير عدول عنها ، ولا زيادة ولا نقصان ، كقول القائل » . وفى نفس الصفحة منها : « ومن البديع التكميل والتتميم ، كقول نافع بن خليفة » . وهو فى صفحتنا نفسها : « ومن البديع التكميل والتتميم وهو أن يأتى بالمعنى الذى بدأ به بجميع المعانى المصحة المتممة لصحته ، المكملة لجودته ، من غير أن يخل بعضها ، ولا أن يغادر شيئًا منها . كقول القائل : وما عسيت أن أشكرك عليه من مواعيد لم تشن بمطل ، ومرافد لم تشب بمن ، وبشر لم يمازجه ملق ، ولم يخالطه مذق . وكقول نافع بن خليفة » .

ومنها فى ص ٢٢٠ « وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت فى أنه هل هو من القرآن أم ، ولا يجوز أن يخفى عليهم » وهو فى طبعتنا ص ٢٤٢ «... هو من القرآن أم لا ، قيل: هذا من تخليط الملحدين ؛ لأن عندنا أن الصحابة لم يخف عليهم ما هو من القرآن ، ولا يجوز أن يخفى عليهم » .

وقد رمزت إلى طبعة السلفية برمز « س » ووضعت كل زيادة عليها بين هاتين العلامتين [ ] .

وأمثلة التحريف والتصحيف كثيرة مبينة فى أماكنها من الكتاب ، ولكنا نذكر منها :

جاء فى ص ٦٦ منها « وفطنوا لحسنه فنتبعوه من بعد ، وبنوا عليه وطلبوه ، ورتبوا فيه المحاسن التى يقع الاضطراب بوزنها ، وتهش النفوس إليها » . والصواب في طبعتنا ص ٩٧ « التى يقع الإطراب بوزنها » .

وجاء فى ص ٩٧ م كامرى القيس ، وزهير ، والنابغة وإلى يومه ، ونحن نبين تميز كلامهم » . والصواب فى طبعتنا ص ١٦٧ ه والنابغة ، وابن هرمة ، ونحن

نبين. تميز كالامهم ».

وحاء في ص ١٣١ « وإنما قرع له الأصمعي إلى إفادته هذه الفائدة خشية أن يعاب عليه » . والصواب في طبعتنا ص ٢٤٥ « وإنما فزع الأصمعي إلى إفادته هذه الفائدة ؛ خشة أن يعاب عليه » .

وجاء فى ص ١١٤ « هذا ما صالح عليه محمد بن عبدانله ، صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو : اصطلحنا على وضع الحرب عن الناس عشرين سنة يأمن فيه الناس» . والصواب فى طبعتنا ص ٢٠٥ « اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيها الناس » .

وجاء فى ص ١٣٠ فى كلام الباقلانى عن امرى القيس: «ثم ترى أنفس الشعراء تتشوق إلى معارضته ، وتساويه فى طريقته ، وربما عثرت فى وجهه على أشياء كثيرة ، وتقدمت عليه فى أسباب عجيبة » . والصواب فى طبعتنا ص ٢٤٢ « . وربما غَبَرَت فى وجهه فى أشياء كثيرة » .

وجاء في كلام الباقلاني على بيت امرئ القيس:

وما ذرفت عيناك إلا لتضربى بسهميك في أعشار قلب مقتل مص ١٣٨ « لأنه إن كان محتاجاً معلى ما وصف به نفسه من الصبابة فقلبه كله لها ، فكيف يكون بكاؤها هو الذي يخلص قلبه لها ؟ »

والصواب كما فى طبعتنا ص ٢٦٠ « لأنه إن كان محباً ـ على ما وصف به نفسه من الصبابة .. » .

ص ۱۰۰ «ثم ترى أنفس الشعراء تنشوق إلى معارضته ، وتساويه فى طريقته وربما عثرت فى جهة على أشياء كثيرة ، وتقدمت عليه فى أسباب عجيبة »

والصواب كما فى طبعتنا ص ٢٤٢ « . . وربما غَبَــَّرَت فى وجهه فى أشياء كثيرة . . »

ومن أجل ذلك وأمثاله رأيت أن أنشر الكتاب نشرة علمية قويمة ، تقوم أوَدَه ، وتكمل نقصه ، وكان لى ما أردت ، بحمد الله وتوفيقه . وقد اعتمدت في نشره على أربع نسخ خطية :

فالنسخة الأولى: صورتها عن نسخة المتحف البريطاني رقم ٧٧٤٩ وعدد أوراقها ١٣٩ ورقة ، وخطها نسخ جميل وقد ضبطت كلماتها بالحركات . وكتب في آخرها بخط يخالف خطها : « هذا ما كتبه المؤلف لحزانة كتب عضد الدولة ، وطالع قبه الحسن ابن المؤلف ، سنة تسع وتسعين بعد الثلثائة» . ولست أمترى في أن هذه العبارة مزورة ، قد كتبها كاتب ليضي على النسخة قيمة تاريخية ليتسنى له بيعها بثمن مرتفع . وبعيد أن يكتب الباقلاني هذه النسخة لمكتبة عضد الدولة ، ويكون فيها : « خطبة لقس بن ساعدة الإيادي رضى الله عنه ! » ، ولا يعني بتصحيحها فيها : « خطبة لقس بن ساعدة الإيادي رضى الله عنه ! » ، ولا يعني بتصحيحها أماكنه من النكتاب . وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز « م » .

والنسخة الثانية : صورتها عن نسخة مكتبة «كوبريلى» بالآستانة ، وهى تقع فى ١٠٤ ورقات، ومقاسها ١٦,٨ × ١٦,٨ وخطها نسخ مشكول بالحركات، وهى مخرومة من وسطها ، وقد كتب فى آخرها بخط ناسخها : « وكان الفراغ من نسخه سلخ الشهر المعظم رجب سنة ثمانية عشر وستائة. علقه الشريف حسن بن الشريف عمد ، بن الشريف على بن الشريف حسين ، الحسينى ، السمرقندى الناسخ ، وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا » وقد رمزت إليها بالحرف دك » .

والنسخة الثالثة : مخطوطة خاصة مجهولة التاريخ ، وليس عليها ما يدل على اسم ناسخها ، وهي مكتوبة بخط مغربي دقيق ، غير مضبوطة وتقع في ١١٢ ورقة وقد فقلت منها الورقة الأولى ، وقد رمزت إليها بالحرف د ب ،

والنسخة الرابعة صورتها عن النسخة المحفوظة بمكتبة والإسكوريال، بأسبانيا تحت رقم ١٤٣٥ وهي تقع في ١٢٥ ورقة ، وقد جاء في آخرها : وكان الفراغ منه في غرّة ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ، نسخته من أصل الفقيه الإمام أبي الحجاج : يوسف بن عبد العزيز اللخمي ، الذي عليه خط شيخه عمدة أهل الحق ، أبي عبد الله التميمي . وأخبرني أنه نسخها من نسخة صحيحة عليها مكتوب : فرغ من نسخها فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعمائة . وقال لى : توفى القاضى المؤلف ، رحمه الله ، سنة أربع وأربعمائة . وعارضت نسخى هذه بالأصل ، وقرأتها عليه وهو يمسك أصله ، والحمد لله رب العالمين » وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف «١» .

\* \* \*

و بعد ، فإنى أحمد الله سبحانه أن وفقنى لإخراج الكتاب على هذا النحو ، فإن كنت أصبت قالحير أردت ، وإن تكن الأخرى فحسبى أننى بذلت فيه وسعى ، وفي لفتات النقاد ما يكمل النقص ويسد الحلل ، والله ولي التوفيق .

السيد أحمد صقر

القاهرة يوم الحميس ( ١٨ من المحرم سنة ١٣٧٤ هـ القاهرة يوم الحميس ( ١٩٥٤ من سبتمبر ١٩٥٤ م

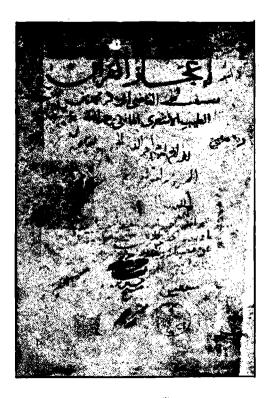

اللوحة رقم : ١ عنوان نسخة المتحف البريطانى المرموز لها بحرف : م

اللوحنان : ۲ ، ۳ الصفحنان الأولى والأخيرة من نسخة المتحف البريطانى الموموز لها يحرف : م



اللوحة : ٤ عنوان نسخة كوبريللى المرمهز لها بحرف : ك

اللوحة : ٥ الصفحة الأولى من نسخة كوبريللى المرموز لها بحرف : ك

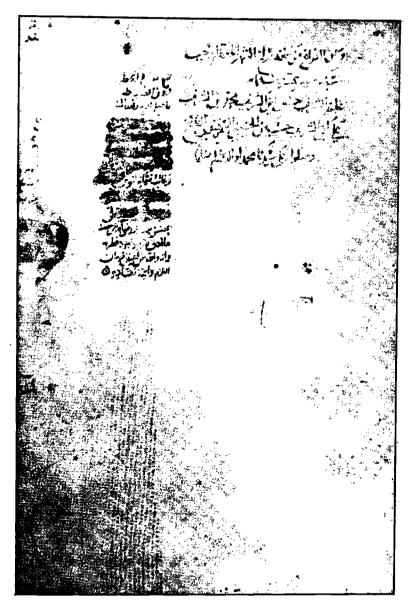

اللوحة : ٦ آخر صفحة من نسخة كوبريللى المرموزلها بحرف : ك

والبالعث وعنوا الألدود مرالفيل 1. 16. 15 11 ويعظ وعلمساط ولما أولافون موسي الراية " we stay a good of stay of 1 a loty 7, 10 4 . 1 1, 200 00 11. 62 etale I le min منزاله بوشد مر با مام و الموسيد. و على ما واسي طاره و الموسيد والخرق والعدار المشاعرة الأنكرو الماعوسي وملام على سورن عدد الرالديس بالدواما إلى yelling in the standing الرعد حل مرم عد العالمة المعالمة المعالمة الدنسيمام لسيد على عليها ، تعلى ورود المهام المولى . الاحرد سيدا حروف وطن وطال ووالفات المولى . وجدلسرمسيك بوي رواء المالك Just short good and a less.

> اللوحة : ٧ الصفحة الأخيرة من نسخة الأسكوريال المرموز لها بحرف : ١ مر

## إعجازالفرآن

للتبافلاني أبي بكرمحند بن الطيت الحمد لله المُنعم على عباده عا هداهم إليه من الإعان ، والمُتَمّم إحسانَهُ عا أقام لهم من جلى البرهان ، الذى حمد نفسه عا(1) أنزل من القرآن ، ليكونَ بشيرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ، وهاديًا إلى ما ارتضى لهم من دينه ، وسلطانًا أوضح وجه تَبْيينِه (٢) ، ودليلًا على وحدانيته ، ومُرشدًا إلى معرفة عِزّته وجبرُونه ، ومُفصِحًا عن صفات جلاله ، وعلوً شأنه وعظيم (١) سُلطانه ، وحُجةً لرسوله الذى أرسله به ، وعلَمًا على صِدقِه ، وبينة على وحيه ، وصَادِعٌ بأمره .

فما أشرفه من كتاب يتضمّنُ صدق متحمّلِه ، ورسالة تشتمل على قول مؤدّيها . بَيْن فيه سبحانه أن حُجّته كافية هادية ، لا يُحتاجُ مع وضوحها إلى بيّنة تَعْدُوها ، أو<sup>(1)</sup> حُجَّة تَتلُوها ، وأنَّ الذهابَ عنها كالذّهاب عن الضَّرُوريَّات ، والتَّشكُّكِ في المشَّاهدات . ولذلك قال عزَّ ذكره : ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْك كِتَابًا في قِرْطاسٍ فَلمسوه بِأَيدِيهم / لَقَال الذِينَ كَفَروا إِنْ هذا إلَّا سِحرٌ مبين ﴾ (٥) . وقال عز وجل : ﴿ وَلَو فَتَحْنَا عليهم بابًا مِنَ السَّماء فَظلُّوا فيه يَعْرُجُون . لقَالُوا : إنَّما سُكِّرَت أَبصَارُنا ، بَلْ نَحْن قَومٌ مَسْحُورُون ﴾ (١) .

فله الشكر على جزيل إحسانِه ، وعَظيم مِنْنِهِ . والصلاة على محمد المصطفى وآله ، وسلم .

ومن أهم ما يجب على أهل دين الله كَشْفُه ، وأولَى ما يلزم بحثُه ؛

<sup>(</sup>۱) : «نیا» (۲) : «نیا» (۱)

 <sup>(</sup>ه) سورة الأنمام : ٧

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر : ١٥. يعرجون : يصعدون . سكرت : صارت سكرى ، أى غشيهم ما غطى أبصارهم ، كما غشى السكران ما غطى عقله ، القرطبى ٨/١٥ – ٩

ما كان لأصل دينهم قوامًا، ولقاعدة توحيدهم عِمادًا (١) ويظامًا وعلى صِدق نبيهم ، صلى الله عليه وسلم ، بُرهانًا ، ولعجزته ثَبتًا وحُجَّة (١) ولا سيّما أن الجهل ممدودُ الرّواق ، شديدُ النّفاق (١) ، مستول على الآفاق ، والعلم إلى عفاء ودُروس ، وعلى خفاء وطُموس ، وأهله فى جَفوة الزمن البهيم (١) ، يقاسون من عبُوسه لِقاء الأسد الشتيم (٥) حتى صار ما يكابدونه قاطعًا عن الواجب من سلوك مناهجه ، والأَخْذِ في سُبُله .

أ فالناس بين رجلين : ذاهب عن الحق ، ذاهل عن الرُّشد ، وآخر مَصْدُود عن نُصرته ، مَكْدُود في صنعته .

فقد أدَّى ذلك إلى خوض الملحدين ، فى أصول الدين ، وتَشكيكهم أهل الضَّعف فى كل يقين .

وقد قلَّ أنصارُه ، واشتغل عنه أعوانُه ، وأسلمه أهله . فصار عُرْضَةً لن شاء أن يَتعرض فيه ، حتى عاد مِثْل الأَمر الأَوَّل على ما خاضوا فيه عند ظهور أمره . فمن قائل قال : إنه سحر<sup>(1)</sup> ، وقائل يقول : إنه شعر<sup>(۷)</sup> ، وآخر يقول : إنه أساطيرُ الأَوَّاين<sup>(۱)</sup> ، وقالوا : لو نشاءُ لقلنا مثل هذا<sup>(۱)</sup> . إلى الوجوه التى حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا فيه ، وتكلموا به ، فصرفوه إليه .

وذكر لى عن بعض جُهَّالهم أنه جعل يعْدِلُه ببعض الأَشعار، ويوازن

<sup>(</sup>۱) م : «عصاماً أو »

<sup>(</sup> ٢ ) ا : «حجة وتبياناً » ٤ م : «وحجة لمعجزته وتبياناً »

<sup>(</sup>٣) الرَّواق : الفسطاط. النُّماق : الرواج (٤) البهم : الأسود

<sup>(</sup>ه) في اللسان ١١/١٥ «أبد شتم : عابس»

<sup>(</sup>٦) قال تعالى فى سورة سبأ ٤٣ : ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحرمبين )

 <sup>(</sup> ۷ ) قال تمالى فى سورة الأنبياء ف : (بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) ،
 وقال فى سورة الصافات ٣٦ : (ويقولون : أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون)

<sup>(</sup> A ) قال تمالى في سورة الفرقان . و (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا )

<sup>(ُ ﴾ )</sup> قال تعالى في سورة الأنفال ٢١ : ( و إذا تُتل عليهم آياتنا قالواً قد سممنا ، لو نشاء لقلنا مثل هذا ، إن هذا إلا أساطير الأولين)

بينه وبين غيره من الكلام ، ولا يرضَى بذلك حتى يُفَضله عليه !

وليس هذا ببديع من مُلْحِدة هذا العصر ، وقد سبقهم إلى عُظْم (١) / ما يقولونه إخوانهم من ملحدة قريش وغيرهم . إلا أن أكثر مَنْ كان طَعَن ٦ فيه في أول أمره استبان رُشْدَه ، وأبصر قصده ، فتاب وأناب ، وعرف من (٢) نفسه الحق بغريزة طبعه ، وقوة إتقائه ، لا لتصرف لسانه ، بل لهداية (٢) ربه وحسن توفيقه ، والجهل في هذا الوقت أغلب ، والملحدون (٤) فيه عن الرشد أبعد ، وعن الواجب أذهب .

وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب النافعة في معانى القرآن ، وتكلم في فوائده من أهل صناعة الكلام ، وتكلم في فوائده من أهل صناعة الكلام ، أن يَبُسُطوا القول في الإبانة عن وجه معجزته ، والدلالة على مكانه. فهو أحت بكثير مما صنَّفوا فيه من القول في الجزء [والطَّفْرة] (٥) ، ودقيق الكلام في الأعراض ، وكثير من بديع الإعراب وغامض النحو . فالحاجة إلى هذا أمس ، والاشتغال به أوجب .

وقد قَصَّر بعضُهم فى هذه المسألة ، حتى أدَّى ذلك إلى تحول قوم منهم إلى مذاهب البراهِمة فيها ، ورأوا أنَّ عَجْزَ أصحابهم عن نصرة هذه المعجزة يوجب أن لا مُسْتَنْصَرَ<sup>(1)</sup>فيها ، ولا وجه لها ، حين رأوهم قد برَعُوا فى لطيف ما أبدعوا ، وانتهوا إلى الغاية فيما أحْدَثُوا / ووَضَعُوا . ثم رأوا ما وصنَّفوه فى هذا المعنى غير كامل فى بابه ، ولا مستوفَّى فى وجهه ، قد أُخِلَّ بتهذيب طرقه ، وأهبل ترتيب بيانه .

وقد يُعْذَر بعضُهم فى تفريط يقع منه فيه ، وذهاب عنه ؛ لأَن هذا الباب مما لا يمكن إحكامه إلا بعد (٧) التقدُّم فى أمور شريفة المحل ، عظيمة المقدار ، دقيقة المسلك لطيفة المأُخذ .

Y

<sup>(</sup>۱) م: «أعظم» (۲) ك: «على»

<sup>(</sup>٣) ا : «بداية» (٤) ك : «والملحد»

<sup>(</sup>ه) الزيادة من ۱، م (٦) س: «أن لا يستنصر»

<sup>(</sup>٧) س ، ك : « مما يحكن إحكامه بعد »

وإذا انتهينا إلى تفصيل القول فيها ، استبان ما قلناه من الحاجة إلى هذه المقدمات ، حتى مكن بعدها إحكام القول في هذا الشأن .

وقد صنَّف « الجاحظ » فى نظم القرآن كتابًا ، لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ، ولم يكشف عما يلتبس فى أكثر هذا المعنى .

وسأَلنا سائلٌ أن نذكر جملةً من القول جامعةً ، تسقِطُ. الشبهات ، وتريل الشكوك التي تعرض للجُهَّال ، وتنتهى إلى ما يَخْطُر لهم ، ويَعْرض لأَفهامهم ، من الطعن في وجه المعجزة .

فأَجبناه إلى ذلك ، متقربين إلى الله عزَّ وجل ، ومتوكلين عليه وعلى حسن توفيقه ومَعُونته .

ونحن نُبَيِّنُ ما سبق فيه البيانُ من غيرنا ، ونشير إليه ولا نبسط القول ؛ لئلًا يكون ما أَلَّفناه مكرَّرًا ومَقُولًا ، بل يكون مستفادًا من جهة هذا الكتاب خاصة .

/ ونَصِفُ ما يجب وصفُه من القول فى تنزيل مُتَصَرَّفات الخطاب ، وترتيب وجوه الكلام ، وما تختلف فيه طرقُ البلاغة ، وتتفاوت من جهته سُبُل البراعة ، وما يشتبه له ظاهر الفصاحة ، ويختلف فيه المختلفون من أهل صناعة العربية ، والمعرفة بلسان العرب فى أصل الوضع .

ثم ما اختلفت به مذاهب مستعمليه فى فنون ما ينقسم إليه الكلام ، من شعر ورسائل وخُطَب ، وغير ذلك من مجارى الخطاب . وإن كانت هذه الوجوه الثلاثة أصول ما يبين فيه التفاصع ، وتُقْصد فيه البلاغة ؛ لأن هذه أمور يُتَعَمَّل لها فى الأَغلب ، ولا يُتَجوَّز فيها .

ثم من بعد هذا(١) الكلامُ الدائر في محاوراتهم. والتفاوتُ فيه أكثر؟

<sup>(</sup>١) ب: وثم من بمنعام

لأَن التعمل فيه أقل ، إلا من غزارة طبع ، أو فَطَانة تصنُّع وتكلُّف .

ونشير إلى ما يجب في كل واحد من هذه الطرق ، ليعرف عظيمُ محلِّ القرآن ، وليُعْلَم ارتفاعُه عن مواقع هذه الوجوه ، وتجاوزُه الحدُّ الذي يصح أو يجوز أن يوازن بينه وبينها ، أو يشتبه ذلك على متأمل .

ولسنا نزعم أنه يمكننا أن نبين ما رُمنا بيانَه ، وأردنا شرحه وتفصيله ، لن كان عن معرفة الأدب ذاهبًا(١) وعن وجه اللسان غافلًا؛ لأن ذلك مما لا سبيل إليه ، إلا أن يكون الناظر فيما نعرض عليه مما قصدنا إليه من أهل صناعة العربية ، قد وقف على جُمَل من محاسن الكلام ومُتَصَرَّفاته ومذاهبه ، وعرف جملة من طرق المتكلمين ، ونظر في شيء من أصول الدين .

وإنما ضَمن الله عز وجل فيه البيان لمثل من وصفناه ، فقال : ﴿ كِتَابُّ فُصِّلَتْ آيَاتُه قَرَآنًا وَالله عَرَانًا وَالله عَرَانًا عَرَبيًا لقوم يَعلمون (١٠٠ وقال : ﴿ إِنَّا جعلناه قَرَآنًا عَرَبيًا لَعَلَى اللهُ عَلَيْكُم تَعْقِلُون (١٠٠ .

<sup>(</sup>۱) م : و ذاهلا ع

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : ٣

<sup>(</sup>۳) سورة الزخرف : ۳

## في أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزتُها القرآن

الذى يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز القرآن ، أنَّ نبوة نبينا عليه السلام بُنيت الله على هذه المعجزة ، وإن كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة . إلا أنَّ تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة ، وأحوال خاصة ، وعلى أشخاص خاصة . ونقل بعضها نقلًا متواتراً يقع به العلم وجوداً . وبعضها مما نقل نقلًا خاصاً ، إلا أنه حُكى بمشهد من الجمع العظيم وأنهم شاهدوه ، فلو كان الأمر على خلاف ما حُكى لأنكروه ، أو لأنكره بعضهم ، فحل محل المعنى الأول ، وإن لم يتواتر أصل النقل فيه . وبعضها مما نقل من جهة الآحاد ، وكان وقوعه بين يدى الآحاد .

فأما دلالة القرآن فهى عن معجزة عامة ، عَمَّتِ الثَّقلَيْن ، وبقيت بقاء العَصْرين . ولزومُ الحجة بها فى أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حدُّ واحد ، وإن كان قد يُعلم بعجز أهل العصر الأول عن الإتيان / عثله – وجُهُ دلالته ، فيعنى ذلك عن نظر مجدَّدٍ فى عجز أهل هذا العصر عن الإتيان عن الإتيان المنطر فى حال أهل العصر الأول .

وإنما ذكرنا هذا الفصل ، لما حُكى عن «بعضهم »أنه زعم أنه وإن كان قد عجز عنه أهل العصر الأول فليس أهل هذا العصر بعاجزين عنه، ويكفى عجزُ أهل العصر الأول في الدلالة ؛ لأنهم خُصُّوا بالتَّحَدِّي دون غيرهم (٣).

<sup>(</sup>۱) م : «أثبتت » ن مثله » (۲) س : «أول المصر عن مثله »

<sup>(</sup>٣) ليس القرآن وإعجازه على ذلك ، فإن أهل العصر الأولى لم يخصوا بالتحدى دون غيرهم ، وذلك لأن القرآن معجزة باقية على الزمن ؛ فالتحدى باق معها على الزمن ، فهو تحد لأهل كل عصر كما كان لأهل الهصر الأول ، وقد حبا الله هذا الرسول العربي الكريم بالرسالة «مؤيداً بدلالة على الأيام باقية ، وعلى الدهور والمنين دامجة . يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقاً ، بعلى مر الليالى والأيام التلاقاً ، كما قال العلمرى في مقدمة تفسيره ٢/١ . فالإعجاز فيها واقع في كل عصر . والتحدى بها لازم لأهل كل زمان

ونحن نبين خطأً هذا القول في موضعه ، إن شاء الله :

فأما الذى يبين ما ذكرناه من أن الله تعالى حين ابتعثه جعل معجزته القرآن ، وبَنَى أمر نبوَّته عليه - فَسُورٌ كثيرة وآيات نذكر بعضها ، وننبه بالمذكور على غيره ، فليس يخي بعد التنبيه على طريقه .

فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ الرَّ . كِتاب أَنزَلْناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) (١) فأخبر أنه أنزله ليقع الاهتداء به ، ولا يكون كذلك إلا وهو حجة ، ولا يكون حجة إن لم يكن معجزة .

/ وقال عز وجل : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مَنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكُ فَأَجِرْهُ حَتَى يُسَمَعُ ١٢ كَلَامَ الله ﴾(٢) فلولا أن سماعَه إياه حجةٌ عليه لم يقف أمره على سماعه . ولا يكون حجةً إلا وهو معجزة .

وقال عز وجل : (وإنه لتنزيلُ رب العالمين ، نَزَل به الروح الأَمين ، على قلبك لتكونَ من المنذرين ) . وهذا بيّن جدًّا فيا قلناه ، من أنه جعله سببًا لكونه منذرًا . ثم أوضح ذلك بأن قال : (بلسان عربي مبين) (١٠) . فلولا أنَّ كونه بهذا اللسان حجةً ، لم يُعقب كلامَه الأَوَّلَ به .

وما من سورة افتُتِحتْ بذكر الحروف المقطَّعة إلا وقد أُشْبِع فيها بيانُ ما قاناه . ونحن نذكر بعضَها لتستدل بذلك على ما بعده.

وكثيرٌ من هذه السور إذا تأملته فهو من أوله إلى آخره مبنيٌّ على لزوم حجة القرآن ، والتنبيه على وجه معجزته .

فمن ذلك سورة المؤمن في قوله عز وجل : ﴿ حَمْ . تنزيلُ الكتاب من الله العزيز العليم ﴾ . ثم وصف نفسه بما هو أهله من قوله تعالى : ﴿ غافرِ الذنب ، وقابل التَّوب ، شديدِ العقاب ذى الطَّوْل ، لا إِلَّه إلا هو ، إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغُرُرُكُ / تقلبُهم في ١٣

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : ١ (٢) سورة التوبة : ٦

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : ١٩٢ – ١٩٥٠ (٤) هي سورة غافر

البلاد ﴾ فدل على أن الجدال في تنزيله كفر وإلحاد .

ثم أخبر بما وقع (١) من تكذيب الأمم برسلهم ، بقولة عز وجل : (كذّبت قبلَهم قومُ نوح والأحزاب من بعدهم ، وهمّت كل أمة برسولهم ليأخذوه ، وجادلوا بالباطل لِيدُحِضُوا به الحقّ ) فتوعّدهم بأنه آخِذُهم في تكذيب الأنبياء .

ورد براهينهم فقال تعالى : ﴿ فَأَخِذْتُهُم فَكِيفَ كَانَ عَقَابٍ ﴾ .

ثم توعدهم بالنار ، فقال تعالى : ﴿ وكذلك حَقَّتْ كلمة ربك على النار ﴾ .

ثم عظّم شأن المؤمنين بهذه الحجة ، بما أخبر من استغفار الملائكة لهم ، وما وعدهم عليه من المغفرة ، فقال تعالى : ﴿ الذين يحملون العرش ومَن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا : ربنا وسِعْتَ كلَّ شيء رحمة وعلما ، فاغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذابَ الجحيم ﴾ . فلولا أنه برهان قاهر لم يَذُمَّ الكفّار على العدول عنه ، ولم يحمد المؤمنين على المصير إليه .

ثم ذكر تمام الآيات في دعاء الملائكة للمؤمنين ، ثم عطف على وعيد الكافرين ، فذكر آيات ، ثم قال : ﴿ هو الذي يريكم آياته ﴾ . فأمر بالنظر في آياته وبراهينه ، إلى أن قال : ﴿ رفيعُ الدرجات ذو العرش ، يُلتى الروحَ من أمره على من يشاءُ من عباده ، لينذر يومَ التّلاق ﴾ / فجعل القرآن والوحى به كالروح ؛ لأنه يودًى إلى حياة الأبد ، ولأنه لا فائدة للجسد من دون الروح . فجعل هذا الروح سببًا (٢) للإنذار ، وعلمًا عليه ، وطريقًا إليه . ولولا أن ذلك برهانً بنفسه لم يصح أن يقع به الإنذار والإخبار عما يقع عند مخالفته ، ولم يكن الخبر عن الواقع في الآخرة عند ردّهم دلالتَه (٢) من الوعيد — حجةً ولا معلومًا صدقُه ، فكان لا يلزمهم قبوله .

فلما خلص من الآيات في ذكر الوعيد على ترك القبول ، ضُرب لهم

<sup>(</sup>۱) ا : ما رقع به م : «عما رقع به (۲) م : «سبيلا به (۳) م : « دلالة »

المثل بمن خالف الآيات ، وجحد الدلالات والمعجزات ، فقال : ﴿ أَوَ لَمَ يَسْيِرُوا فَى الأَرْضِ فَيْنَظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقَبَةُ الذِّينِ كَانُوا مِن قبلهم ، كانُوا هم أَشَدَّ منهم قوةً وآثارًا في الأَرْض ، فأَخذهم الله بذُنوبهم ، وما كان لهم من الله من واق ﴾ .

ثم بين أن عاقبتهم صارت إلى السوآى ، بأن رُسُلهم كانت تأتيهم بالبينات ، وكانوا لا يقبلونها منهم . فعلم أن ما قدَّم ذكره فى السورة بَيَّنَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما السلام ، ومجيئهما بالبينات ، ومخالفتهم حكمها ، إلى أن قال تعالى : ﴿ الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله / على كل قلب متكبِّر جبّار ﴾. فأخبر أن جدالهم فى هذه الآيات لا يقع ١٥ بحجة ، وإنما يقع عن جهل ، وأن الله يطبع على قلوبهم ، ويصرفُهم عن تفهم وجه البرهان . لجحودهم وعنادهم واستكبارهم .

ثم ذكر كثيرًا من الاحتجاج على التوحيد ، ثم قال تعالى : ﴿ أَلَم تَر إِلَى الذين يجادلون في آيات الله أنَّى يُصرفون ﴾ .

ثم بين هذه الجملة ، وأن من آياته الكتاب ، فقال : ﴿ الذين كذَّبوا بِالكتابِ وَبَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسُوف يعلمون ﴾. إلى أن قال : ﴿ وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله ﴾ .

فدل على أن الآيات على ضربين : أحدهما كالمعجزات التى هى أدلة (١) فى دار التكليف. والثانى الآيات التى ينقطع عندها العذر ، ويقع عندها العلم الضرورى ، وأنها إذا جاءت ارتفع التكليف ، ووجب الإهلاك . ولى أن قال تعالى : ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا ﴾ . فأعلمنا أنه قادر على هذه الآيات ، ولكنه إذا أقامها زال التكليف ، وحَقَّت العقوبة على الجاحدين .

<sup>(</sup>١) ا،م: «الأدلة».

وكذلك ذكر في ﴿ حَم ﴾ السجدة (١) على هذا المنهاج الذي شرحنا ، فقال عز وجل : ﴿ حَم . تنزيلٌ من الرحمن الرحم . كتابٌ فُصَّلَتْ آياتُه قرآنًا عربيًّا لقوم يعلمون . بشيرًا ونذيرًا ﴾ فلولا أنه جعله / برهاناً لم يكن بشيرًا ولا نذيرًا ، ولم يَخْتَلِفْ بأن يكون عربيًّا مفصَّلًا أو بخلاف (١) ذلك .

ثم أخبر عن جحودهم وقلة قبولهم ، بقوله تعالى : ﴿ فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾ . ولولا أنه حجة لم يضرهم الإعراض عنه .

وليس لقائل أن يقول: قد يكون حجة ولكن (۱۳ يحتاج فى كونه حجة إلى دلالة أخرى ، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة ، ولكنه يحتاج إلى دلالة على صدقه ، وصحة نبوّته .

وذلك : أَنه إنما احتَجَّ عليهِم بنفس هذا التنزيل ، ولم يذكر حجةً ، يُبرَه ؛

ويبين ذلك: أنه قال عقيب هذا: ﴿ قُلْ إِنَّا أَنَا بِشُرُّ مِثْلَكُم يُوحَىٰ إِلَّ ﴾. فأخبر أنه مثلهم لولا الوحى .

ثم عطف عليه بحمد المؤمنين به المصدِّقين له ، فقال : ﴿ إِن الذين آمنوا بهذا الوحى آمنوا بهذا الوحى والتنزيل، وعرفوا هذه الحجة .

ثم رجع إلى ذكر القرآن ، فقال : ﴿ وقال الذين كفروا لا تُسمعوا لهذا القرآن والْغُوا فيه لعلكم تَغلِبون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هی سورة : فصلت (۲) ا ، م : « خلاف »

<sup>(</sup>٣) س : « ويحتاج »

ثم أثنى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول ، فقال : ﴿ إِنَّ الذين قالوا ربَّنا اللهُ ثم استقاموا تتَنَزَّلُ عليهم الملائكةُ أَلَّا تَخافوا ولا تَحْزَنُوا وأَبْشِرُوا ﴾. ثم قال : ﴿ وإمَّا ينْزَغَنَّكَ من الشيطان نَزْغ فاستعذ بالله إنَّه هو السَّمِيع العَلم ﴾ .

وهذا ينبه على أن النبى صلى الله عليه وسلم يعرف إعجاز القرآن ، وأنه دلالة له على جهة الاستدلال ؛ لأن الضروريّات لا يقع فيها نزغُ الشيطان . ونحن نبين ما يتعلق بهذا الفصل في موضعه .

ثم قال: ﴿ إِنَّ الذين يُلْحِدُون في آياتنا ﴾ ، إِلَى أَن قال: ﴿ إِن الذين كَفروا بِالذِّكْرِ لمَّا جاءَهم ، وإِنَّه لَكِتَابُ عَزِيزٌ ، لا يأتيه الباطلُ مِنْ بين يَدَيْه ولا مِن خَلْفِه ﴾ .وهذا وإن كان متأوّلًا على أنه لا يوجد فيه غيرُ الحق مما يتضمّنه من أقاصيص الأولين وأخبار المرسلين ، وكذلك لا يوجد خُلْفٌ فيا يتضمنه (١) من الإخبار عن الغيوب وعن الحوادث التي أنبا أنها تقع في الاتي – فلا يخرج عن أن يكون متأولًا على ما يقتضيه نظام الحطاب ، من أنه لايأتيه ما يبطله من شبهة سابقة / تَقَدْرَ في معجزته أو تُعارضه في طريقه. وكذلك لايأتيه من بعده قَطَّ أمرٌ يُشكَلُكُ في وجه دلالته [ وإعجازه ] . وهذا أشبه بسياق الكلام ونظامه .

ثم قال: ﴿ ولو جَعَلْناهُ قرآنًا أَعْجَمِيًّا لقالوا: لولا فُصِّلَتْ آياتُه ، أَأَعْجَمِيًّا لَكَانوا يحتجون في رده : إمَّا بأَن ذلك خارج عن عرف خطابهم ، أو كانوا يعتذرون بذهابهم عن معرفة معناه ، وبأنهم لا يبين (٢) لهم وجه الإعجاز فيه . لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم ، أو بغير ذلك من الأُمور ، وأنه إذا تحدّاهم إلى ما هو من لسانهم وشأتهم فعجزوا عنه ـ وجبت الحجة عليهم به ، على ما نبينه في وجه هذا الفصل . إلى أن قال : ﴿ قل أَرأيتُم إِنْ كَانَ مِنْ عند الله ثم كَفَرْتُم به ، مَن أَصَلُّ ممن هو في شِقاق بَعِيد ﴾

 <sup>(</sup>۱) م : « تضمنه »
 (۲) سورة فصلت : ؛ ؛ (۳) م : « وبأنه لا يتبين »

رالذى ذكرناه من نظم هاتين السورتين ينبه على غيرهما من السور ، فكرهنا سَرْدَ القول فيها . فايتأمل المتأمل ما دللناه عليه يَجده كذلك .

ثم مما يدل على هذا مَوله عز وجل: ﴿ وَقَالُوا : لُولا أُنْزِلَ عليه آياتُ من ربّه ، قل إِنما الآياتُ عند الله ، وإنما أنا نذيرٌ مُبِين . أَوَ لَم يكفهِم أَنّا أَنْزَلْنا عليكَ الكتاب يُتْلَى عليهم ﴾ (١) فأخبر أن الكتاب آيةٌ من / آياته ، وعلَم من أعلامه ، وأن ذلك يكنى في الدلالة ، ويقوم مَقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء ، صلوات الله عليهم .

ويدلُّ عليه قوله عز وجل : ﴿ تبارك الذي نزَّل الفُرْقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ، الذي له مُلْكُ السموات والأَرض ﴾ (٢).

ويدل عليه قوله : ﴿ أَم يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا ، فَإِنْ يَشَا اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلَبَكَ ، ويَمْحُو اللهُ الباطلَ ويُحِقُّ الحقَّ بكلماته ﴾ (٣)

فدل على أنه جعل قلبه مستودعًا لوَحْيه ، ومستنزلًا لكتابه ، وأنه لو شاء صرف ذلك [عنه] إلى غيره . وكان له حكم دلالته على تحقيق الحق ، وإبطال الباطل مع صرفه عنه . ولذلك أشباه كثيرة تدل على نحو الدلالة التي وصفناها .

فبان بهذا وبنظائره (٤) ما قلناه ، من أن بناء نبوّته صلى الله عليه وسلم على دلالة القرآن ومعجزته ، وصار له من الحكم فى دلالته على نفسه وصدقه أنه عكن أن يعلم أنه كلام الله تعالى ، وفارق حكمه حكم غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ لأنها لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد عليها ، ووصف مُنْضَاف (٥) إليها ؛ لأن نظمها ليس معجزًا (٦) ، وإن / كان ما تتضمنه (٧)

من الإحبار عن الغيوب<sup>(٨)</sup> معجزًا

وليس كذلك القرآن ؛ لأنه يشاركها في هذه الدلالة ، ويزيد عليها

(١) سورة الفنكبوت : ٥٠ و ١٥ (٢) سورة الفرقان : ١ و ٢

(٣) سورة الشورى : ٢٤ (١) ا : «بها وينظائرها »

(a) س: «مضاف» : «بمعجز»

(v) س : « عن الغائبات والغيوب »

فى أن نظمه معجز، فيمكن أن يستدل به عليه ، وحلَّ فى هذا من وجه محلَّ سهاع الكلام من القديم سبحانه وتعالى ؛ لأن موسى عليه السلام لما سمع كلامه علم أنه فى الحقيقة كلامه .

وكذلك من يسمع القرآن يعلم أنه كلام الله ، وإن اختلف الحالُ فى ذلك من بعض الوجوه ؛ لأن موسى عليه السلام سمعه من الله عز وجل ، وأسمعه نفسه متكلمًا ، وليس كذلك الواحد منًّا. وكذلك قد يختلفان فى غير هذا الوجه ، وليس ذلك قَصْدنا بالكلام فى هذا الفصنل .

والذى نرومه الآن ما بينًاه من اتِّفاقهما فى المعنى الذى وصفناه ، وهو : أنه عليه السلام يعلم أن ما يسمعه كلامُ الله من جهة الاستدلال ، وكذلك نحن نعلم ما نقروُّه(١) من هذا على جهة الاستدلال.

<sup>(</sup>۱) ا ، م 🖫 و ما تعلمه و

## في [بيان وجه] الدلالة على أن القرآن معجز

قد ثبت بما بينا في الفصل الأوَّل أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم مبنية على دلالة معجزة القرآن فيجب أن نبين وجه الدلالة من ذلك :

قد ذكر العلماءُ أن الأصل في هذا هو : أن يُعلم أن القرآن ، الذي هو متلوًّ محفوظ مرسومٌ في المصاحف ، هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه هو الذي تلاه على من في عصره ثلاثًا وعشرين سنة .

والطریق إلى معرفة ذلك هو النقل المتواتر ، الذى يقع عنده العلم الضرورى به .

وذلك أنه قام به فى المواقف ، وكتب به إلى البلاد ، وتحمّله عنه إليها من تابعه ، وأورده على غيره ممن لم يتابعه . حتى ظهر فيهم الظهور الذى لا يشتبه على أحد، ولا يخيل أنه قد خرج من أتى بقرآن يتلوه ، ويأخذه على غيره ، ويأخذه غيره على الناس ، حتى انتشر ذلك فى أرض العرب كلها ، وتعدّى إلى الملوك المُصَاقِبَة لهم ، كملك الروم والعجم والقبط والحبش ، وغيرهم من ملوك الأطراف.

ولما ورد ذلك مضادًا لأديان أهل ذلك العصر كلهم ، ومخالفًا لوجوه اعتقاداتهم المختلفة في الكفر وقف جميع أهل المخلاف على جملته ، ووقف جنيع أهل دينه الذين أكرمهم الله بالإعان على جملته / وتفاصيله ، وتظاهر بينهم ، حتى حفظه الرجال، وتنقلت به الرّحال ، وتعلّمه الكبير والصغير ؛ إذ كان عمدة دينهم ، وعلمًا عليه ، والمفروض تلاوتُه في صلواتهم ، والواجب استعمالُه في أحكامهم .

ثم تناقله خلف عن سلف هم (۱) مثلهم فی کثرتهم وتوفّر دواعیهم علی نقله ، حتی انتهی إلینا ، علی ما وصفناه من حاله

فَلْنَ يَتَشَكُّكُ أَحدٌ ، ولا يجوز أَن يتشكك ، مع وجود هذه الأسباب ، في أَنه أَتَى بهذا القرآن من عند الله تعالى . فهذا أَصْلُ .

وإذا ثبت هذا الأصل وجودًا ، فإنا نقول : إنه تحدًّاهم إلى أن يأتوا عثله ، وقرَّعهم على ترك الإتيان به ، طول السنين التي وصفناها ، فلم يأتوا بذلك . [وهذا أصلُ ثان] .

والذى يدل على هذا الأصل : أنّا قد علمنا أن ذلك مذكور فى القرآن فى المواضع الكثيرة ، كقوله : ﴿ وَإِنْ كُنّم فى رَيْب مما نزّالنا على عبدنا فأتوا بسورة مِن مِثْله ، وادْعوا شُهداء كم مِنْ دون الله إن كنتم صادقين . فإنْ لم تَفْعَلُوا ولن تفعلوا فاتّقوا النار التي وَقُودُها الناس والحجارة أُعِدّت للكافرين ﴾ (١)

وكقوله: ﴿ أَم يقولون آفترَاه ، قل فأتوا بعَشْرِ سُورَ مِثْلِه مُفْتَريات ، سَّ وادْعُوا مَن استطعتم من دونِ الله إن كنتم صادقين. فإن / لم يَسْتجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعِلْم الله ، وأن لا إله إلا هو ، فهل أُنتم مُسلمون ﴾ (١٠).

فجعل عجزهم عن الإتيان عمله دليلًا على أنه منه، ودليلًا على وحدانيته . وذلك يدل عندنا على بطلان قول من زعم أنه لا يمكن أن تُعلم بالقرآن الوحدانية ، وزعم أنَّ ذلك مما لا سبيل إليه إلا من جهة العقل ؛ لأن القرآن كلام الله عز وجل ، ولا يصح أن يُعلم الكلام حتى يُعلم المتكلم أوَّلًا .

فقلنا : إذا ثبت بما نبيّنُه إعجازُه ، وأن الخلق لا يقدرون عليه - ثبت أن الذي أتى به غيرهم ، وأنه إنما يختص بالقدرة عليه من يختص بالقدرة عليهم ، وأنه صدق . وإذا كان كذلك كان ما يتضمنه صدق ، وإذا كان كذلك كان ما يتضمنه صدق ، وإذا أمكن معرفتُه من جهة العقل امتنع أن يُعرف من [طريق القرآن ، بل

<sup>(</sup>۱) ا: وعن سلفهم به (۲) ا: «عل به

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٣ و ٢٤ (٤) سورة هود : ١٣ و ١٤

مكن عندنا أن يُعرف من ] الوجهين .

وليس الغرضُ تحقيقَ القول في هذا الفصل ؛ لأنه خارج عن مقصود كلامنا ، ولكنَّا ذكرناه من جهة دلالة الآية عليه .

ومن ذلك قوله عز وجل : ﴿ قل لئن اجتمعَتِ الإِنْسُ والجنَّ على أَن يأتوا بِمِثل هذا القرآن لا يأتونَ بِمِثْله ولو كان بعضُهم لبعض ظَهِيرًا ﴾ (١) وقوله : ﴿ أَمْ يقولون تَقَوَّلُه ، بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث / مثلِه إن كانوا صادقين ﴾ (٢) فقد ثبت مما بينًاه أَنه تحدًّاهم إليه ، ولم يأتوا عثله .

وفى هذا أمران : أحدُهما التحدى إليه . والآخرُ أنهم لم يأتوا له عشل (٢٠). والذى يدل على ذلك النقلُ المتواتر الذى يقعُ به العلم الضرورى ، فلا يمكن جحُودُ واحد من هذين الأمرين

وإِن قال قائل : لعله لم يقرأ عليهم الآيات التي فيها ذكر التحدّى ، وإنما قرأ عليهم ما سِوَى ذلك من القرآن - : كان ذلك قولاً باطلاً ، يُعلم بطلانُه بمثل القرآن أضعاف هذا! وهو يبلغ حِمْل جَمَل ! وأنه كُتِم ، وسيُظْهِره [ المهدى] !!!

أَو يدَّعى أَن هذا القرآن ليس هو الذى جاء به النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو شئ وضَعه عمر أَو عَبَانُ ، رضى الله عنهما ، حيث وُضِع (٥) المصحفُ.

أُو يدعى فيه زيادة أُو نقصانا .

وقد ضَمِنَ اللهُ حفظَ. كِتابه أَن يأْتِيه الباطل من بين يديه أَو من خلفه ، ووَعْدُه الحق .

١ وحكاية قول من قال ذلك يغنى عن الردِّ عليه . لأَن العَدَد الذين / أخذوا
 القرآن في الأمصار وفي البوادى ، وفي الأسفار والحضر ، وضبطوه حفظًا ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ٨٨ (٢) سورة الطور : ٣٣ و ٣٤

<sup>(</sup>٣) ا ، م : «يأتوا بمثله » (٤) س : «مثل »

<sup>(</sup>ه) ا ، م : ورضعای

من بين صغيرٍ وكبير ، وعرفوه حتى صار لا يشتبه على أحد منهم حرف ــ لا يجوز عليهم السهوُ والنسيانُ ، ولا التخليطُ فيه والكتمانُ .

واو زادوا أو نقصوا أو غيَّروا لَظَهر. وقد علمت أن شعر امرى القيس وغيره - على أنه لا يجوز أن يظهر ظهور القرآن ، ولا أن يُحفظ كحفظه ، ولا أن يُضبط كضبطه ، ولا أن تَمَسَّ الحاجة اليه إمساسها (١) إلى القرآن - لو زيدَ فيه بيت ، أو نُقِص منه بيت ، لا ، بل لو غُيِّر فيه لفظ - لتبرَّأ منه أصحابُه ، وأنكره أربابه .

فإذا كان ذلك مما لا يمكن [أن يكون] في شعر امرئ القيس ونظرائه ، مع أن الحاجة إليه تقع لحفظ العربية ، فكيف يجوز أو يمكن ما ذكروه في القرآن ، مع شدة الحاجة إليه في [الصلاة التي هي]أصل الدين ، ثم في الأحكام والشرائع ، واشتال الهمم المختلفة على ضبطه

فمنهم من يضبطه لإحكام قراءته ومعرفة وجوهها ، وصحة أدائها .

ومنهم من يحفظه للشرائع والفقه.

ومنهم من يضبطه ليعرف تفسيره ومعانيه .

ومنهم من يقصد بحفظه الفصاحة والبلاغة .

/ ومن الماحدين من يُحصِّله لينظر في عجيب شأنه .

وكيف يجوز على أهل هذه الهمم المختلفة والآراء المتباينة - على كثرة أعدادهم ، واختلاف بلادهم ، وتفاوت أغراضهم - أن يجتمعوا على التغيير والتبديل والكمان؟!

ويبين ذلك : أنك إذا تأملت ما ذكر فى أكثر السور مما بينًا ، ومن نظائره فى رد قومه عليه وردغيرهم ، وقولهم : ﴿ لو نَشَاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا ﴾ (٢) وقول بعضهم : ﴿ ماسَمِعْنا بهذا فى المِلَّة الآخرة ، إنْ هذا إلا أَخْتِلاق ﴾ (٦) إلى الوجوه التى يصرف إليها قولهم فى الطعن عليه .

41

<sup>(</sup>١) س : «مساسها » (٢) سورة الأنفال : ٣١ (٣) سورة ص : ٧

فمنهم من يستهين بها<sup>(۱)</sup> ويجعل ذلك سببًا لتركه الإتيان عمثله . ومنهم من يزعم أنه مُفترًى ، فلذلك لا يأتى عمثله . ومنهم من يزعم أنه دارس ، وأنه أساطير الأولين . وكرهنا أن نذكر كل آية تدل على تحديه ، لئلا يقع التطويل .

ولو جاز أن يكون بعضه مكتومًا لجاز على كله . ولو جاز أن يكون بعضه موضوعًا لجاز ذلك في كله .

فثبت بما بينًاه أنه تحدًّاهم به، وأنهم لم يأتوا بمثله (١). وهذا الفصل قد بينًا أن الجميع قد ذكروه وبنوًا عليه .

/فإذا ثبت هذا وجب أن يُعلم بعدَه أنَّ تركهم للإتيان عمثله كان لعجزهم عنه .

والذّى يدل على أنهم كانوا عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن : أنه تحدّاهم إليه حتى طال التحدّى ، وجعله دلالة على صدقه ونبوته ، وضمّن أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وسبّى ذريتهم ، فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلوا ، وتوصلوا إلى تخليص أنفسهم وأهايهم وأموالهم من حكمه ، بأمر قربب ، هو عادتُهم في لسانهم ، ومألوف من خطابهم ، وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال ، وإكثار البراء والجدال ، وعن الجلاء عن الأوطان ، وعن تسليم الأهل والذرية للسبي .

فلما لم تحصل هذاك معارضة منهم ، عُلمَ أَنهم عاجزون عنها .

يُبيِّنُ ذلك أن العدوَّ يقصد لدفع قول<sup>(3)</sup> عدوه بكل ما قدر عليه من المكايد، لاسيا مع استعظامه ما بَدَهه بالمجيء من<sup>(6)</sup> خلع آلهته ، وتسفيه رأيه في ديانته ، وتضليل آبائه ، والتغريب عليه بما جاء به ، وإظهار أمر يوجب الانقيادَ لطاعته ، والتصرف على حكم إرادته ، والعدول عن إلفه وعادته ، والانخراط. في سلك الأتباع بعد أن كان متبوعًا ، والتشييع بعد

<sup>(</sup>٣) س : «وتضين » (٤) ا : ولقول »

<sup>(</sup>ه) ا: «م»

أَن كان مشيَّمًا ، وتحكيم الغير في ماله ، وتسليطه إياه على جملة أحواله ، والدخول تحت تكاليف شاقة ، / وعبادات مُتْعِبة ، بقوله ، وقد علم أن بعض ٢٨ هذه الأحوال مما يدعو إلى سلب النفوس دونه .

هذا، والحبينة حبيتهم، والهمم الكبيرة هممهم، وقد بذلوا له السيف فأخطرُ وا(1) بنفوسهم وأموالهم. فكيف يجوز أن لا يتوصلوا إلى الرد عليه وإلى تكذيبه بأهون سعيهم ومألوف أمرهم، وما يمكن تناولُه من غير أن يعرق فيه (١) جبين ، [أو ينقطع دونه وتين ]، أو يشتمل به خاطر، وهو لسانهم الذي يتخاطبون به ، مع بلوغهم في الفصاحة النهاية التي ليس وراءها مُتطلع ، والرتبة التي ليس فوقها (١) مُنزع ؟!

ومعلوم أنهم لو عارضوه بما تحداهم إليه لكان فيه توهينُ أمره ، وتكذيبُ . قوله ، وتفريقُ جمعه ، وتشتيتُ أسبابه ، وكان من صدق به يرجع على أعقابه ، ويعود في مذهب أصحابه .

فلما لم يفعلوا شيئًا من ذلك ، مع طول المدة ، ووقوع الفُسحة ، وكان أمره يتزايد حالًا فحالًا ، ويعلو شيئًا فشيئًا ، وهم على العجز عن القدح في آيته ، والطعن [ مما يؤثر] في دلالته – عُلِم مما<sup>(١)</sup> بينا أنهم كانوا لا يقدرون على معارضته ، ولا على توهين حجنه .

/ وقد أخبر الله تعالى عنهم: أنهم (قوم خَصِمون) (٥) وقال: (وتنْذِر ٢٩ به قومًا لُدًّا ) (١) ، وقال: (خَلَقَ الإِنسانَ من نُطفة فإذا هو خَصيم مُبِين) (٧). وعلم أَيضًا ما كانوا (٨) يقولونه من وجوه اعتراضهم على القرآن ، مما حكى الله عز وجل عنهم من قولهم: (لو نَشاء لقلنا مِثْل هذا ، إِنْ هذا إلَّا أَساطِيرُ الأُولِين ) (١) وقولهم: ( ما هذا إلا سحْرٌ مُفْترًى ، وما سمعناً

<sup>(</sup>۱) س : «وأخطروا»

<sup>(</sup>٣) س : «مطلع . . . وراءها »

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الزخرف : ٥٨

<sup>(</sup>٧) سورة النحل : ٤

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال : ٣١

<sup>(</sup>۲) ا ، م : «له»

<sup>(</sup>٤) ا ، م : ه عا ي

<sup>(</sup>٦) سورة مريم : ۹۷

<sup>(</sup> A ) س : « أن ما كانوا »

بهذا في آبائنا الأولين)(١) وقالوا : ﴿ يَا أَيُهَا الذِي نَزِّلُ عَلَيْهِ الذِّكُرِ إِنْكَ لَمَجْنُونَ ﴾(١) وقالوا : ﴿ أَفْتَأْتُونَ السَّحرِ وأَنْمَ تَبْصِرُونَ ﴾(١) وقالوا : ﴿ أَنِنَا لَتَارِكُوا آلِهَتَنا لشاعِرِمجنونَ ﴿ أَنِنَا لَلْيِن كَفُرُوا : إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وأَعانِهُ عَلَيْهُ قُومِ آخرون ؛ فقد جاءُوا ظلْمًا وزُورًا ، وقالوا : ﴿ إِلَا إِفْكُ افْتَرَاهُ وأَعانِهُ عَلَيْهُ قُومِ آخرون ؛ فقد جاءُوا ظلْمًا وزُورًا ، وقالوا : ﴿ أَسَاطِيرُ الأَولِينِ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمكَىٰ عليه بُكرةً / وأَصِيلًا ﴾(٥) ، ﴿ وقالُ الظّالمون : ﴿ الذين جعَلُوا القرآن عِصِينَ ﴾(١) .

إلى آيات كثيرة فى نحو هذا ، تدل على أنهم كانوا متحيرين فى أمرهم ، متعجبين من عجزهم ، يفزعون إلى نحو هذه الأمور : من تعليل وتعذير ، ومدافعة بما وقع التحدى إليه ، ووجد (١٨) الحث عليه .

وقد علم منهم أنهم ناصبوه الحرب ، وجَاهَدُوه<sup>(١)</sup> ونابذوه ، وقطعوا الأَرحام ، وأخطروا بأَنفسهم ، وطالبوه بالآيات والإِتيان [بالملائكة] وغير ذلك من المعجزات ، يريدون تعجيزه ليَظْهرُوا عليه بوجه من الوجوه .

فكيف يجوز أن يقدروا على معارضته القريبة السهلة عليهم - وذلك يدْحَضُ حجته ، ويفسد دلالته ، ويبطل أمره - فيعدلون عن ذلك إلى سائر ما صاروا إليه من الأمور التي ليس عليها مزيد في المنابذة والمعاداة ، ويتركون الأمر الخفيف ؟!

هذا مما يمتنع وقوعه في العادات ، ولا يجوز اتفاقه(١٠) من العقلاء.

وإلى هذا [الموضع] قد استقصى أهلُ العلم الكلام ، وأكثروا في هذا المعنى وأحكموه .

ا ويمكن أن يقال : إنهم لو كانوا قادرين على معارضته والإتيان بمثل ما أتى به ، لم يجز أن يتفق منهم ترك المعارضة ، وهم على ما هم عليه من

| (٢) سوزة الحجر : ٦       | (١) سورة القصص : ٣٦      |
|--------------------------|--------------------------|
| ( ٤ ) سورة الصافات : ٣٦  | (٣٠) سورة الأنبياء : ٣   |
| (٦) سورة الفرقان : ٨     | (ه) سورة الفرقان : ؛ و ه |
| ( ۸ ) س ، ۹ وعرف ۵       | (٧) سورة الحجر : ٩١      |
| (١٠) س : ﴿ إِنْقَالُهُ ﴾ | (٩) س: « وجاهروه »       |

الذَّرابة والسَّلاقة (١) ، والمعرفة بوجوه الفصاحة ؛ وهو يستطيل عليهم بأنهم عاجزون عن مباراته ، وأنهم يَضْعُفُون عن مجاراته . ويكرر (١) في جاء به ذكر عجزهم عن مثل ما يأتى به ، ويقرعهم ويؤنبهم عليه ، ويُدرِكُ آماله فيهم ، وينجع ما سعى له في تركهم (١) المعارضة .

وهو يذكر فيا يتلوه تعظم شأنه ، وتفخيم أمره ، حتى يتلو قوله تعالى : 

( قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ) (٤) ، وقوله : ( يُنزّلُ الملائكة بالروح مِنْ أمرِه على مَن يَشاءُ مِنْ عباده أنْ أنذِروا أنه لا إله إلّا أنا فاتقون ) (٤) ، وقوله : ( ولقد آتيناك سَبْعًا من المَثَاني والقرآنَ العظم ) (٢) ، وقوله : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لَه لَحَافِظُون ) (٨) ، وقوله : ( وإنه لذِكر لك ولِقَومك وسوف تُسْئلون ) (٨) وقوله : ( هُدّى للمتقين ) (١) ، وقوله : ( الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مَثاني تقشيرٌ منه جلود الذين يَخْشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذِكر الله ) (١١).

إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن تعظيم شأن القرآن . فمنها ما يتكرر في السورة في مواضع منها ، ومنها ما ينفرد فيها . وذلك مما يدعوهم إلى المباراة ، ويحضهم على المعارضة ، وإن لم يكن متحديًا إليه .

أَلَا تَرَى أَنهم قد ينافر شعراؤهم بعضهم بعضًا ؟ ولهم في ذلك مواقف معروفة ، وأخبار مشهورة ، وآثار منقولة مذكورة (١١٠) . وكانوا يتنافسون على الفصاحة والخطابة والذّلاقة ، ويتبجحون بذلك ، ويتفاخرون بينهم .

<sup>(</sup>١) فى اللسان ١٦ / ٢٥ : « وسلقه بلسانه يسلقه سلقاً : أسمه ما يكره فأكثر ، وسلقه بالكلام سلقاً : إذا آذاه ، وهو شدة القول باللسان ، وفى التنزيل : (سلقوكم بالسنة حداد) أى بالغوا فيكم بالكلام وخاصموكم فى الغنيمة أشد مخاصمة وأبلغها »

<sup>(</sup>۲) ا ، م و رتکرر ، (۲) س ؛ و ما یسمی له یترکهم ،

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الإسراء : ٨٨ ( ٥ ) سورة النحل : ٢

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ٨٧ سورة الحجر : ٩

<sup>(</sup>٨) سورة الزخرف : ٤٤ (٩) سورة البقرة : ٢

<sup>(</sup>١٠) سونة الزمر : ٣٣ (١١) س : و وأيام منقولة وكانوا ه

فلن يجوزَ \_ والحالُ. هذه \_ أن يتغافلوا عن معارضته لو كانوا قادرين عليها ، تحدَّاهم أو لم يتحدَّهم إليها .

ولو كان هذا القبيل مما يقدر عليه البشر ، لوجب فى ذلك أمر آخر ، وهو : أنه لو كان مقدوراً المعباد لكان قد اتفق إلى وقت مبعثه من هذا لقبيل ما كان مكنهم أن يعارضوه به ، وكانوا لا يفتقرون إلى تكلف وضعه ، وتعَمَّل نظيه فى الحال .

/ فلما لم نرهم احتجوا عليه بكلام سابق، وخطبة متقدمة، ورسالة سالفة ، ونظم بديع ، ولا عارضوه به فقالوا : هذا أفصح مما جثت به وأغرب منه أو هو مثله ُ ـ عُـلـم أنه لم يكن إلى ذلك سبيل ، وأنه لم يوجد له نظير .

ولوكانًا وجد له مثلٌ لكان يُنقل إلينا، ولعرفناه من القل إلينا أشعار أهل الجاهلية، وكلام الفصحاء والحكماء من العرب، وأدين إلينا كلام الكهان وأهل الرجز والسجع والقصيد، وغير ذلك من أنواع بلاغاتهم ، وصنوف فصاحاتهم .

فإن قيل: الذى بنى عليه الأمر فى تثبيت معجزة القرآن: أنه وقع التحدى إلى الإتيان بمثله ، وأنهم عجزوا عنه بعد التحدى إليه .فإذا نظر الناظر وعرف وجه النقل المتواتر فى هذا الباب – وجب له العلم بأنهم كانوا عاجزين عنه . وما ذكرتم يوجب سقوط تأثير التحدى، وأن ما أتى به قد عُرف العجز عنه بكل حال .

قيل: إنما احتيج إلى التحدي لإقامة الحجة، وإظهار وجه البرهان [على الكافة]. لأن المعجزة إذا ظهرت فإنما تكون حجة بأن يدعبها. من ظهرت عليه ، ولا تظهر على مدع لما الاوهى معلومة أنها من عند الله. فإذا كان يظهر وجه الإعجاز فيها للكافة بالتحدي وجب فيها التحدي . لأنه تزول بذلك الشبهة عن الكل ، وينكشف للجميع أن / العجز واقع عن المعارضة . وإلا كان (١) مقتضى ماقد مناه من الفصل أن من كان يعرف وجوه الحطاب ، ويتَفتين في مصارف (٢) الكلام ، وكان كاملا في فصاحته ، جامعاً للمعرفة بوجوه الصناعة – لو أنه احتهج عليه بالقرآن ، وقيل له : إن الدلالة على النبوة والآية الرسالة ماتلوته (١) عليك منه ،

<sup>(</sup>١) س : « و إلا فإن » . (٢) س : « و يتقن مصارف » .

<sup>(</sup>٣) س: «على الرسالة ما أتلوه».

لكان ذلك بالغاً (١) في إيجاب الحجة [عليه] ، وتماماً في إلزامه فرضَ المصير إليه .

ومما يؤكد هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الآحاد إلى الإسلام ، عتجاً عليهم بالقرآن ، لأنا نعلم [ضرورة] أنه لم يُلزمهم تصديقه تقليداً ، ونعلم أن السابقين الأولين إلى الإسلام لم يقلدوه ، إنما دخلوا على بصيرة . ولم نعلمه قال لهم : ارجعوا إلى جميع الفصحاء ، فإن عجزوا عن الإتيان بمثله فقد ثنت عجني .

بل لما رآهم يعلمون إعجازه ،ألزمهم حكمه فقبلوه ، وتابعوا الحق ، وبادروا إليه مستسلمين ، ولم يشكّوا في صدقه ، ولم يرتابوا في وجه دلالته .

فن كانت بصيرتُه أقوى، ومعرفتُه أبلغ ، كان إلى القبول منه / أسبق . وم ومن اشتبه عليه وجه ُ الإعجاز ، أو خيى (٢) عليه بعض ُ شروط المعجزات وأدلة النبوّات ــ كان أبطأ إلى القبول ، حتى تكاملت أسبابه ، واجتمعت له بصيرته وترادفت عليه موادةًه .

وهذا فصل يجب أن يتملَّم القول فيه [ من ] بعد، فليس هذا بموضع له .

ويبين ماقلناه: أن هذه الآية علم "يلزم الكل قبوله والانقياد له ؛ وقد علمنا تفاوت الناس فى إدراكه ، ومعرفة وجه دلالته ؛ لأن الأعجمى لايعلم أنه معجز إلا بأن يعلم عَجْزَ العرب عنه . وهو يحتاج فى معرفة ذلك إلى أمور لايحتاج إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة . فإذا عرف عجز أهل الصنعة حل محلهم ، وجرى مجراهم فى (٣) توجّه الحجة عليه .

وكذلك لايعرف المتوسط من أهل اللسان ، من هذا الشأن ، مايعرفه العالى فى هذه الصنعة . فر بما حل فى ذلك محل الأعجمى ، فى أن لاتتوجه عليه الحجة حتى يعرف عجز المتناهى فى الصنعة عنه .

وكذلك لايعرف المتناهى فى معرفة الشعر وحدّه ، أو الغاية ُ فى معرفة الخطب أو الرسائل وحدهما ــــ [ من ] غَـَوْرِ هذا الشأن ــــ ما يعرف من استكمل معرفة َ

<sup>(</sup>١) س: «بلاغاً ». (٢) س: «واشتبه ».

<sup>(</sup>٣) ا : ومن ي .

٣٦ جميع تصاريف الحطاب ووجوه / الكلام وطرق البراعة . فلا تكون الحجة قائمة على المختص ببعض هذه العلوم بانفرادها دون تحققه لم يعجز (١) البارع في هذه العلوم كلها عنه .

فأما من كان متناهياً في معرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغة والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة ، فهو منتنى سمع القرآن عرف إعجازه . وإن لم نقل ذلك أدتى هذا القول إلى أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف إعجاز القرآن حين أوحى إليه ، حتى سبر الحال بعجز أهل اللسان عنه ! وهذا خطأ من القول .

فصح من هذا الوجه أن النبى صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه القرآن عرف كونه معجزاً ، أو عرف بأن (٢) قيل له : إنه دلالة وعلم على نبوتك. – أنه كذلك ، من قبل أن يقرأه على غيرة أو يتحداً ى إليه سواه .

ولذلك قلنا : إن المنتاهى فى النصاحة والعلم بالأساليب التى يقع فيها التفاصح ، متى سمع القرآن عرف أنه معجز ؛ لأنه يعرف من حال نفسه أنه لايقدر عليه ، وهو يعرف من حال غيره مثل مايعرف من حال نفسه ، فيعلم أن عجز غيره عليه ، وهو وإن كان يحتاج بعد هذا إلى / استدلال آخر على أنه علم على نبوته ، ودلالة على رسالته (٣) بأن يقال له : إن هذه آية لنبي ، وإنها (١) ظهرت عليه ، واد عاها معجزة له ، وبرهاناً على صدقه .

فإن قيل : فإن من الفصحاء من يعلم عجز نفسه عن قول الشعر ، ولا يعلم مع ذلك عجز نفسه عن مثل القرآن ، فهو يخفى عليه عجز غيره .

قيل : هو مع مستقرّ العادة ، وإن عجز عن قول الشعر ، وعلم أنه مفحم ، فإنه يعلم أن الناس لاينفكون من وجود الشعراء فيهم .

ومتى علم البليغ المتناهى فى صنوف البلاغات عجزه عن القرآن ، علم عجز غيره عنه ، وأنه كَـهُـوَ ، لأنـّه ُ (٥) يعلمُ أن ّحاله وحال غيره فى هذا الباب سواء .

<sup>(</sup>١) س : «يعجز » . (٢) س : «معجزاً ، وبأن قيل » .

<sup>(</sup>٣) س : وعلى نبوة . . . على رسالة ي . . (٤) س : و لنبيه و إنما ي .

<sup>(</sup>ه) س : وغيره لأنه كهو لأنه ي

إذ ليس في العادة مثل للقرآن يجوز أن(١) يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه . فإذا لم يكن لذلك مثل في العادة - وعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلام ، وأنواع الخطاب ، ووجد القرآن مبايناً لها \_ علم خروجه عن العادة ، وجرى مجرى مايعلم أن إخراج اليد البيضاء من الحيب خارج عن العادات ، فهو لايجوَّزه من نفسه ، وكذلك لابجوّز وقوعه من غيره ، إلا على وجه نقض العادة ، بل يرى وقوعه / موقع المعجزة . وهذا وإن كان يفارق فلق البحر ، وإخراج اليد البيضاء ونحو ذلك من وجه ، فهو<sup>(٢)</sup>أنه يستوى الناس في معرفة عجزهم عنه ، بكونه ه<sup>(٢)</sup> ناقضاً للعادة ، من غير تأمل شديد ، ولانظر بعيد . فإن النظر في معرفة إعجاز القرآن يحتاج إلى تأمل، ويفتقر إلى مراعاة مقدّمات، والكشف عن أمور نحن ذاكروها بعد هذا الموضع. فكل واحد مهما (٤) يؤول إلى مثل حكم صاحبه ، في الجمع الذي قدمناه .. ومما يبين ماقلناه ـ : من أن البليغ المتناهي في وجوه الفصاحة يعرف إعجاز القرآن ، وتكون معرفته حجة عليه ، إذا تُتحدُدي إليه وعجز عن مثله، وإن لم ينتظر وقوع التحدَّى في غيره ، وما الذي يصنع ذلك بالغير . \_ فهو ماروي في الحديث أن جُبُـير بن مُطْعِيم ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في مُعَنَّى حليف له ، أراد أن يفاديـَه ، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة ﴿ والطور وكتاب مسطور﴾ في صلاة الفجر ، قال : فاما انتهى إلى قوله : ﴿ إِنْ عَذَابَ ربك لواقع ، مالَهُ من دافع ﴾ ، قال : خشيت أن يدركني العذاب. فأسلم (٥٠). وفي حديث آخر: أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه سمع سورة (طه) فأسلم (١١). ٣٩ / وقد روى أن قوله عز وجل في أوّل ﴿حَمُّ السَّجِدَةُ إِلَى قُولُهُ : ﴿ فَأَعْرِضَ أكثرُهم فهم لا يسمعون ﴾ (٧) نزات في شيبة وعتبة ابني ربيعة ، وأبي سفيان بن

<sup>(</sup>٣) س : « فكونه » . (٤) س : «منها » .

<sup>(</sup>٥) وأجع البخارى ٢٤٩/٧ (من الفتح ) والإصابة ٢/٥٣١ – ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) راجع الإصابة ٤/٠٨٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت : ٤ .

إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليكلمه ، وكان حسن الحديث ، عجيب البيان (١) ، بليغ الكلام ، وأرادوا أن يأتيهم بما عنده ، فقرأ النبى صلى الله عليه وسلم سورة (حم) السجدة ، من أولها حتى انتهى إلى قوله : ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) ، فوثب مخافة العذاب ، فاستحكوه ما سمع فذكر أنه لم يفهم (٢) منه كلمة واحدة ، ولا اهتدى لجوابه . ولو كان ذلك من جنس كلامهم لم يخف عليه وجه الاحتجاج والرد . فقال له عثمان بن مظعون : لتعلموا أنه من عند الله ، إذ لم يهتد لجوابه (٣) .

وَأَبْيَنِ مَنِ ذَلَكَ قُولَ الله عَزَ وَجَلَ : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينِ استجارَكَ فَأَجِرْهُ ، حَتى يسمعَ كَلَامَ الله ، ثم أَبلِغُه مَأْمَنهُ ﴾ (١) فجعل سماعه حجةً عليه بنفسه ، فدل على أن فيهم من يكون سماعه إياه حجة عليه .

فإن قيل: لوكان [كذلك] على ماقلتم، لوجبأن يكون حال/ الفصحاء الذين كانوا فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم، على طريقة واحدة فى إسلامهم عند سماعه.

قيل له : لا يجب ذلك ؛ لأن صوار فه م كانت كثيرة ، منها أنهم كانوا يشكّون : ففيهم (٥) من يشك في إثبات الصانع ، وفيهم من يشك في التوحيد ، وفيهم من يشك في النبوة . ألا ترى أن أباسفيان بن حرب ، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم عام الفتح ، قال له النبي عليه السلام : أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال : بلى . فشهد، قال : أما آن لك أن تشهد أنى رسول الله؟ قال : أما هذه فني النفس منها شيء ؟!

فكانت وجوه شكوكهم مختلفة، وطرق شبههم متباينة: فمنهم من قلبَّت شبههه، وتأمل الحجة حق تأملها ولم يستكبر، فأسلم. ومهم من كثرت شبهه، أو أعرض (١٠) عن تأمل الحجة حق تأملها، أو لم يكن في البلاغة على حدود الهاية، فتطاول عليه الزمان إلى أن نظر واستبصر، وراعى واعتبر، واحتاج إلى أن يتأمل (٧) عَجَدْزَ غيره عن الإتيان بمثله، فلذلك وقف أمره.

<sup>(</sup>۱) س : «عجيب الشأن » (۲) س : «لم يسمع »

<sup>(</sup>٣) راجم تفسير القرطبي ٣٣٨/١.

<sup>( ۽ )</sup> سورة التوبة : ٦ ( ۽ ) س : ۽ يشکون شہ

<sup>(</sup>٦) م ، س : « وأعرض »

<sup>(</sup> ه ) س : ويشكون منهم، ( ٧ ) م : « إلى تأمل،

ولو كانوا فى الفصاحة على مرتبة واحدة ، وكانت صوارفهم وأسبابهم متفقة — لتوافوا إلى القبول جملة واحدة .

/ فإن قيل: فكيف يعرف البليغ الذى وصفتموه إعجاز القرآن ؟ وما الوجه ١٠ الذى يتطرق به إليه ، والمنهاج الذى يسلكه ، حتى يقف به على جلية الأمر فيه ؟ قيل: هذا سبيله أن يفرد له فصل.

. . .

فإن قيل: فلم زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف البلاغات، وتصرفهم فى أجناس الفصاحات؟ وهلا قلم: إن من قدر على جميع هذه الوجوه البديعة بوجه (١) من هذه الطرق الغريبة — كان على مثل نظم القرآن قادراً، وإنما يصرفه الله عنه ضرباً من الصرف ،أو يمنعه من الإتيان بمثله ضرباً من المنع ، أو تقصر دواعيه [ إليه ] دونه ، مع قدرته عليه . ليتكامل ما أراده الله من الدلالة ، ويحصل ماقصده من إيجاب الحجة ؛ لأن من قدر على نظم كلمتين بديعتين ، لم يعجز عن نظم مثلها ، وإذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية إلى الأولى ، وكذلك الثالثة ، حتى يتكامل قدر الآية والسورة ؟

فالجواب: أنه لوصح ذلك لصح لكل من أمكنه نظم ربع بيت، أومصراع من بيت – أن ينظم القصائد ويقول الأشعار، وصَحَ لكل ناطق – قد يتفق فى كلامه الكلمة البديعة – نظم الخطب البليغة والرسائل العجيبة! ومعلوم أن ذلك غير سائغ ولا ممكن.

على أن ذلك لولم يكن معجزاً على ما وصفناه من جهة نظمه / الممتنع ، لكان ٢٩ مهما حط من رتبة البلاغة فيه ، ومنع (٢) من مقدار الفصاحة فى نظمه ، [كان] أبلغ فى الأعجوبة (٣) ، إذا صرفوا عن الإتيان بمثله ، ومنعوا من (٤) معارضته ، وعدلت دواعيهم عنه ، فكان يستغنى عن إنزاله على النظم البديع ، وإخراجه فى (٥) المعرض الفصيح العجيب .

<sup>(</sup>۱) س : « وتوجه »

<sup>(</sup>٣) م : «فى العجوبة » (٤) س : «عن » '

<sup>(</sup>ه)نم: وعلى

على أنه لوكانوا صُرفوا على ما ادعاه ، لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرصف. لأنهم لم يتحدُّوا إليه ، ولم تلزمهم حجته .

فلمسًّا لم يوجد في كلام من قبله مثلة ، علم أن ما ادَّعاه القائل « بالصرفة » ظاهر البطلان.

وفيه معنى آخر ، وهو : أن أهل الصنعة في هذا الشأن إذا سمعوا كلاماً مطمعاً لم يخفُّ عليهم ،ولم يشتبه لديهم .

ومن كان متناهياً في فصاحته لم يجز أن يطمع في مثل هذا القرآن بحال . فإن قال صاحب السؤال : إنه قد يطمع في ذلك .

قيل له : أنت تزيد على هذا فتزعم أن كلام الآدى قد يضارع القرآن ، سع وقد يزيد / عليه في الفصاحة ولا يتحاشاه ، ويحسب أن ما ألفه (١٠ في الجزء والطُّفْرَة هو أبدع وأغرب من القرآن لفظاً ومعنتي ! ولكن ليس الكلام على ما يقدَّره مقذرً في نفسه ، ويحسبه ظانًا من أمره . والمرجوع في هذا إلى جملة الفصحاء دون الآحاد . ونحن نبين بعد هذا وجه امتناعه عن الفصيح البليغ، ونميزه في ذلك عن سائر أجناس الخطاب ، ليعلم أن ما يقدره من مساواة كلام الناس به تقدير ظاهر الحطأ ببيّن الغلط ، وأن هذا التقيدير من جنس من حكى الله تعالى قوله في محكم كتابه: ﴿ إِنَّهُ فَكُّرُ وَقَدُّرُ فَقُتِل كَيفَ قَدَّر ، ثُم قُتِل كيف قَدَّر ، ثُمَّ نَظَر ، ثُمَّ عَبَس وبَسَر ، ثُم أَدْبَرَ واستكبر، فقال إِنْ هذًا إِلَّاسِحْرٌ يُؤْثَر ، إِنْ هذَا إِلَّا قولُ البِشَر ﴾ (١) فهم يعبرون عن دعواهم : أنهم يمكنهم أن يقولوا مثله ، وأن (٣) ذلك من قول البشر ؛ لأن لما كان من قولم فليس يقع فيه التفاضل إلى الحد الذي يتجاوز إمكان معارضته

ويما يبطل ماذكروها من القول « بالصَّرُّفة» أنه لوكانت المعارضة ممكنة ــوإنما مَـنَـع منها «الصرفة» ــ لم يكن الكلام معجزاً ، وإنما يكون المنع هو المعجز (1)، فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر: ١٨ – ٢٥ (۱)م: «أن ما قد ألفه» (٤) س: « المنع معجزاً »

<sup>(</sup>٣) س: «بأن»

/ وليس هذا بأعجب مما ذهب إليه فريق مهم : أن الكل قادرون على الإتيان \$2 مثله ، وإنما يتأخرون عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه به .

ولا بأعجب من قول فريق مهم : إنه لافرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى في هذا الباب ، وإنه يصح من كل واحد مهما الإعجاز على حد واحد .

فإن قيل : فهل تقولون بأن غير القرآن من كلام الله عز وجل معجز ، كالتوراة والإنجبل والصحف ؟

قيل : ليس شيء من ذلك بمعجز (١٦ في النظم والتأليف ، وإن كان معجزاً كالقرآن فيما يتضمن من الإخبار عن الغيوب(٢) .

وإنما لم يكن معجزاً لأن الله تعالى لم يصفه بما وصف به القرآن ، ولأنا قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه كما وقع التحدي إلى القرآن .

ولمعنى آخر ، وهو أن ذلك اللسان لايتأتى فيه من وجوه الفصاحة ، مايقع به التفاضل الذى ينتهى إلى حد الإعجاز ، ولكنه يتقارب . وقد رأيت أصحابنا يذكرون هذا في سائر الألسنة ، ويقولون : ليس / يقع فيها من التفاوت مايتضمن التقديم العجيب . ويمكن بيان ذلك بأنا (٣) لانجد في القد رالذي نعرفه من الألسنة للشيء الواحد ، من الأسماء مانعرف من اللغة ، وكذلك لانعرف فيها الكلمة الواحدة تتتناول المعانى الكثيرة على ما تتناوله العربية ، وكذلك التصرف في الاستعارات ولإشارات ، ووجوه الاستعمالات البديعة ، التي يجه وتفصيلها بعد هذا .

ويشهد لذلك من القرآن: أن الله تعالى وصفه بأنه : ﴿ بلسان عربى مبين ﴾ (١) وكرر ذلك في مواضع كثيرة ، وبيّن أنه رفعه عن أن يجعله أعجميًّا .

فلو كان يمكن في لسان العجم إيراد مثل فصاحته ، لم يكن ليرفعه عن هذه المنزلة . وأنه وإن كان يمكن أن يكون من فائدة قوله : إنه عربي مبين ، أنه مما يفهمونه ولايفتقرون فيه إلى الرجوع إلى غيرهم ، ولا يحتاجون في تفسيره إلى سواهم (٥٠)، فلا يمتنع أن يفيد ما قلناه أيضاً ، كما أفاد بظاهره ما قد مناه .

ويبين ذلك أن كثيراً من المسلمين قد عرفوا تلك الألسنة ، وهم من أهل

<sup>(</sup>٣) م : « فأِنَّا » (٤) سورة الشعراء: ١٩٥

<sup>(</sup>ه) س: وإلى من ي

البراعة فيها ، وفى العربية ، فقد وقفوا على أنه ليس فيها / من التفاضل والفصاحة ، مايقع فى العربية . ومعنى آخر ، وهو أنا لم نجد أهل التوراة والإنجيل اد عوا الإعجاز لكتابهم ، ولا اد على المسلمون فعلم أن الإعجاز مما يختص به القرآن .

ويبين هذا أن الشعر لايتأتى فى تلك الألسنة ، على ماقد اتفق فى العربية . وإن كان قد يتفق منها صنف أو أصناف ضيقة ،لم يتفق فيها من البديع ما يـُمكن ويَتأتَى فى العربية . وكذلك لايتأتى فى الفارسية جميع الوجوه التى تتبين فيها الفصاحة ، على مايتأتى فى العربية .

فإن قيل : فإن المجوس تزعم أن كتاب زرادشت ، وكتاب مانى معجزان ؟

قيل: الذي يتضمنه كتاب ماني ، من طرق النبير تشجات (١) ، وضروب من الشعوذة ، ليس يقع فيها إعجاز. ويزعمون أن في الكتاب الحكم ، وهي حكم منقولة ، متداولة على الألسن (٢) ، لاتختص بها أمة دون أمة ، وإن كان بعضهم أكثر اهتماماً بها ، وتحصيلا لها ، وجمعاً لأبوابها .

وقد اد عى قوم أن « ابن المقفع » عارض القرآن ، وإنما فزعوا إلى « الدرّة » و «التليمية» . وهما كتابان : أحدهما يتضمن حكماً منقولة ، توجد عند / حكماء كل أمة مذكورة بالفضل . فليس فيها (٣) شيء بديع من لفظ ولامعنى .

والآخر فى شيء من الديانات ، وقد تهوُّس فيه بمالا يخني على متأمل .

وكتابه الذى بيناه فى الحكم ، منسوخ من كتاب بزرجمهر فى الحكمة . فأى صنع له فى ذلك ؟ وأى فضيلة حازها فيها جاء به ؟

وبعد ، فليس يوجد له كتاب يدًعى مدع أنه عارض فيه القرآن ، بل يزعمون أنه استغل بذلك مدة ، ثم مزق ما جمع ، واستحيا لنفسه من إظهاره . فإن كان كذلك ، فقد أصاب وأبصر القصد ، ولا يمتنع أن يشتبه عليه الحال في الابتداء ثم يلوح له رشده ، ويتيين له أمره ، وينكشف له عجزه . ولو كان بتى على اشتباه الحال عليه ، لم يخف علينا موضع غفلته ، ولم يشتبه لدينا وجه شبهته .

ومتى أمكن أن تدعى الفرس في شيء من كتبها أنه معجز في حسن تأليفه ، وعجيب نظمه ؟

<sup>(</sup>۱) النيرنجات: ضروب من السحر وليست به ، إنما هي تخييل وتلبيس. كما في تاج العروس ١٠٥/٢ (٢) م: والألسن التي ه. (٣) م: وفليس في هذا منها شيء ه

## فى جملة وجوه إعجاز القرآن

ذكر أصحابنا وغيرهم فى ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز :

أحدها: يتضمن الإخبار عن الغيوب ، وذلك مما لايقدر عليه البشر ، ولا سبيل لهم إليه . فن ذلك ماوعد الله تعالى نبيه ، عليه السلام ، أنه سيظهر دينه على الأديان ، بقوله عز وجل : ﴿ هُوَ الذي أَرسلَ رَسُولَه بالهدى ودينِ الحق ، لِيُظْهِرَهُ على الدّينِ كلّه ، ولو كَرِه المُشرِكون ﴾ (١) ، ففعل ذلك .

وكان أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، إذا أغزى جيوشه عرَّفهم ما وعدهم الله ، من إظهار دينه . ليثقوا بالنصر ، ويستيقنوا بالنجح .

وكان عمر بن الحطاب ، رضى الله عنه ، يفعل كذلك فى أيامه ، حتى وقد ف أصحاب جيوشه عليه ، فكان سعد بن أبى وقاص ، رحمه الله ، وغيره من أمراء الجيوش ، من جهته ، يذكر ذلك لأصحابه ، ويحر ضهم / به ، ويوثق لهم ؛ وكانوا علم عن الظفر فى مُتوَجها آنهم (٢) ، حتى فُتيح إلى آخر أيام عمر ، رضى الله عنه ، إلى بلغخ ، وبلاد الهند ، وفتح فى أيامه مرو الشاهجان ، ومرو الروذ ، ومنعهم من العبور إلى جيحون ، وكذلك فتح فى أيامه فارس إلى إصطخر (١٠) ، وكذلك فتح فى أيامه فارس إلى إصطخر (١٠) ، وكرمان ، ومكران ، وسيجستان، وجميع ماكان من مملكة كسرى ، وكل ماكان عملكه ملوك فارس ، بين البحرين من الفرات إلى جيحون ، وأزال ملك ملوك الفرس ، علكه ملوك فارس ، وفتح أبداً ، إن شاء الله تعالى ، ثم إلى حدود إر مينية ، فلم يعد إلى اليوم ، ولايعود أبداً ، إن شاء الله تعالى ، ثم إلى حدود إر مينية ، وإلى باب الأبواب . وفتح أيضاً ناحية الشام ، والأرد أن ت ، وفلسطين ، وفسطاط مصر ، وأزال ملك قيصر عنها ، وذلك من الفرات إلى بحر مصر ، وهو ملك قيصر . وغزت الحيول فى أيامه إلى عد مورية ، فأخذ الضواحى كلها ، ولم يبق قيصر . وغزت الحيول فى أيامه إلى عد مورية ، فأخذ الضواحى كلها ، ولم يبق

<sup>(</sup>١) سورة التوية: ٣٣ (٢) س : وفي موجاتهم ي

<sup>(</sup>٣) س: « بجيجون » (٤) ا: « إلى الإصطخر »

منها (١) إلا ما حَـجَـزَ دونه ُ بحر ، أو حال عنه جبل منيع ، أو أرض خشنة ، أو بادية غير مسلوكة .

وقال الله عز وجل : ﴿ قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا سَتُغْلَبُونُ وَتُحَسَّرُونَ إِلَى جَهُمُ وبئس المِهاد﴾ (٢) ، فصدق فيه .

/ وقال فى أهل بـدر : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحدَى الطَّائِفَتِينَ أَنْهَا لَكُمْ ﴾ (١٠). . و وفي له يما وعد .

ووفى لهم بما وعد . وجميع الآيات التي يتضمنها القرآن ، من الإخبار عن الغيوب ، يكثر جداً ، و إنما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل .

والوجه الثانى : أنه كان معلوماً من حال النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه كان أميًّا لايكتب ، ولا يحسن أن يقرأ .

وكذلك كان معروفاً من حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً من كتب المتقدمين ، وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم . ثم أتى بجمل ماوقع وحدث من عظيمات الأمور ، ومهمات السير ، من حين خلق الله آدم عليه السلام ، إلى حين مبعثه ، فذكر في الكتاب ، الذي جاء به معجزة له : قصة آدم عليه السلام ، وابتداء خلقه . وما صار أمره إليه من الحروج من الجنة . ثم جملاً من أمر ولده وأحواله وتوبته ؛ ثم ذكر قصة نوح عليه السلام ، وما كان بينه وبين قومه ، وما انتهى إليه أمرهم (١٠) . وكذلك أمر إبراهيم عليه السلام ، إلى ذكر سائر الأنبياء المذكورين في القرآن ، والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء ، صلوات الله عليهم .

/ ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لاسبيل إليه ، إلا عن تعلم ؛ وإذكان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار وحملة الأخبار ، ولا متردداً إلى التعلم منهم ، ولا كان ممن يقرأ ، فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه – علم أنه لايصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحى . ولذلك قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ وَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينَكَ إِذًا لاَ رُتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾ (٥) وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرُّف الآيَاتِ وَلِيقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ (١) . وقد بينا أن من

<sup>(</sup>۱) س : « دوما » (۲) سورة آل عزان: ۱۲

<sup>(</sup>٣٠) سورة الأنفال: ٧ (٤٠) س ، م : ﴿ إِنَّهِ أَمْرِهِ ﴾

<sup>(</sup>ه) سورة العنكبوت: ٨٨ (٦) سورة الأنعام: ١٠٥

٥٢

كان يختلف إلى تعلم علم ، ويشتغل بملابسة أهل صنعة ، لم يخف على الناس أمره ، ولم يشتبه (١) عندهم مذهبه ، وقد كان يعرف فيهم من يحسن هذا العلم ، وإن كان نادراً ، وكذلك كان يعرف من يختلف إليه للتعلم ، وليس يخيى في العرف عالم كل صنعة ومتعلمها ، فلو كان مهم لم يخف أمره .

والوجه الثالث: أنه بديع النظم ، عجيب التأليف ، متناه ٍ في البلاغة إلى الحد الذي يُعلَم عجز الحلق عنه .

والذى أطلقه العلماء هو على هذه الجملة ، ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل ، ونكشف الجملة التي أطلقوها .

فالذى يشتمل عليه بديع نظمه ، المتضمن للإعجاز وجوه :

منها: مايرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباين (٢) مذاهبه — خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم ، وله أسلوب يختص به ، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد . وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم ، تنقسم إلى أعاريض الشعر ، على اختلاف أنواعه ، ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقنى ، ثم إلى مايرسل أصناف الكلام المعدل المسجع ، ثم إلى معدل موزون غير مسجع ، ثم إلى مايرسل إرسالاً ، فتطلب فيه الإصابة والإفادة ، وإفهام المعانى المعرضة على وجه بديع ، ترتيب لطيف ، وإن لم يكن معتدلا في وزنه ، وذلك شبيه (٣) بجملة الكلام الذي ترتيب لطيف ، وإن لم يكن معتدلا في وزنه ، وذلك شبيه (٣) بجملة الكلام الذي وباين لهذه الطرق . ويبقى علينا أن نبين أنه ليس من باب السجع ، ولا فيه شيء منه ، وكذلك ليس من قبيل الشعر ؛ لأن من الناس من زعم أنه كلام مسجع ، ومهم من يدعى (٤) فيه شعراً كثيراً . والكلام عليهم يذكر بعد هذا الموضع . فهذا إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كلامهم ، وأساليب خطابهم فهذا إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كلامهم ، وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة ، وأنه معجز . وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن ، وتحميز حاصل في جميعه .

<sup>(</sup> ٤ ) س : ر أن فيه ۾

<sup>(</sup>۳) م : «يشتبه»

/ ومنها أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة ، والتصرف البديع ، والمعانى اللطيفة ، والفوائد الغزيرة ، والحكم الكثيرة ، والتناسب في البلاغة . والتشابه في البراعة ، على هذا الطول ، وعلى هذا القدر. وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة ، وإلى شاعرهم (١) قصائد محصورة ، يقع فيها مانبينه بعد هذا من الاختلال ، ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف ، ويشملها (٢) مانبديه منالتعمل والتكلف ، والتجوّز والتعسف .وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسباً في الفصاحة ، على ما وصفه الله تعالى به ، فقال عزَّ من قائل : ﴿ الله نزَّل ا أَحسنَ الحديث كتابًا متشابهًا ، مَثانى تقشَعِرٌ منه جلودُ الذين يخشون ربَّهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله (١٦) وقوله : ﴿ ولو كَانَ من عندِ غير اللهِ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ (٤) فأخبر سبحانه أن كلام الآدى إن امتد وقع فيه التفاوت ، وبان عليه الاختلال .

وهذا المعنى هوغير المعنى الأول الذي بدأنا بذكره ، فتأمله تعرف الفصُّل (٥٠) .

/ وفي ذلك معنى ثالث : وهو أن عجيب نظمه ، وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين ، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها : من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج ، وحكم وأحكام ، وإعذار وإنذار ، ووعد ووعيد ، وتبشير وتخويف ، وأوصاف ، وتعليم أخلاق كريمة ، وشيم رفيعة ، وسير مأثورة . وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها . ونجد كلام البليغ الكامل ، والشاعر المفلق ، والخطيب المصقع ــ يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور .

فن الشعراء من يجوّد في المدح دون الهجو.

ومهم من يبرز في الهجو دون المدح .

ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين .

ومنهم من يجود في التأبين دون التقريظ .

<sup>(</sup>٢) س : «ويقع فيها » (۱) م : «شاعر »

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النساء : ٨٢ (٣) سورة الزمر: ٢٣

<sup>(</sup> a ) س : « الفضل »

ومنهم من يغرب فى وصف الإبل أو الحيل ، أو سير الليل ، أو وصف الحرب ، أو الغزل ، أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله (١) الكلام ، ولذلك ضرب المشكل بامرى القيس إذا ركب ، والنابغة إذا رهب ، وبزهير إذا رغب . ومثل ذلك يختلف فى الحطب والرسائل وسائر أجناس الكلام .

ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ ، رأيت التفاوت فى شعره على حسب الأحوال التى يتصرف فيها ، فيأتى بالغاية فى البراعة فى معنى ،/ فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ، ووقف دونه ، وبان الاختلاف على شعره ؛ ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم ؛ لأنه لا خلاف فى تقد مهم (٢)فى صنعة الشعر ؛ ولا شك فى تبريزهم فى مذهب النظم . فإذا كان الاختلال يتأتى فى شعرهم ، لاختلاف ما يتصرفون فيه ، ستغنينا عن ذكر من هو دونهم . وكذلك يستغى به عن تفصيل نحو هذا فى الخطب والرسائل ونحوها . ثم نجد من الشعراء من يجود فى الرجز ، ولا يمكنه نظم القصيد أصلا . ومنهم من ينظم القصيد ، ولكن يقصر [ تقصيراً عجيباً (٢٠) ، ويقع ذلك من رجزه موقعاً بعيداً . ومنهم من يبلغ فى القصيدة الرتبة العالية ، ولا ينظم الرجز ، أو يقصر ] فيه مهما تكلفه أو تعمله (٤) .

ومن الناس من يجود فى الكلام المرسل ، فإذا أتى بالموزون قصر ونقص نقصاناً بيِّناً (°) . ومنهم من يوجد بضد ذلك .

وقد تأملنا نظم القرآن ، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التى قد منا ذكرها ، على حد واحد ، فى حسن النظم ، وبديع التأليف والرصف ، ٥٦ لا تفاوت (٦) فيه ، ولا انحطاط عن المنزلة العليا ، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الحطاب ، من الآيات الطويلة والقصيرة ، فرأينا الإعجاز فى جميعها على حد واحد لا يختلف . وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة [ تفاوتاً بيناً ، ويختلف اختلافاً كبيراً . وفظرنا القرآن فها يعاد ذكره من القصة الواحدة ] فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت

<sup>(</sup>١) س : « ويتداوله » (٢) م : « في تقديمهم »

<sup>(</sup>ه) س : وعجيبا ۽ « لا يتفاوت »

بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة . فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر ، لأن الذى يقدرون عليه قد بيئًا فيه التفاوت الكثير ، عند التكرار وعند تباين الوجوه ، واختلاف الأسباب التي يتضمن .

ومعنى رابع : وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتًا بيِّنًّا فى الفصل والوصل ، والعلوّ والنزول ، والتقريب والتبعيد ، وغير ذلك مما ينقسم إليه الحطاب عند النظم ،

ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع .

ألا ترى أن كثيرًا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره ، والحروج من باب إلى سواه . حتى إن أهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحترى ، مع جودة نظمه ، وحسن وصفه — فى الحروج من النسيب إلى المديح . وأطبقوا على أنه لا يحسنه ، ولا يأتى فيه بشيء ، وإنما اتفق له — في (١١) مواضع معدودة — خروج يرتضى ، وتنقل يستحسن .

/وكذلك يختلف سبيل غيره عند الخروج من شيء إلى شيء ، والتخوّل من باب إلى باب . ونحن نفصل بعد هذا ، ونفسر هذه الجملة ، ونبين (٢) أن القرآن على اختلاف [ فنونه و ] ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة — يجعل المختلف كالمؤتلف ، والمتباين كالمتناسب ، والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد . وهذا أمر عجيب ، تبين به الفصاحة ، وتظهر به البلاغة ، ويخرج معه الكلام عن حد العادة ، ويتجاوز العرف .

ومعنى خامس: وهو أن نظم القرآن وقع موقعًا فى البلاغة يخرج عن عادة كلام (٣) [ الحن ، كما يخرج عن عادة كلام الإنس ] . فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا ، ويقصرون دونه كقصورنا ، وقد قال الله عز وجل : ﴿ قُلْ لَنْ الْجَسَعَت الْإِنْسُ والجنُّ على أَن يأتوا عمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا (٤) ﴾ .

<sup>(</sup>١) م : « أن قوله مواضع » على أن »

<sup>(</sup>٣٪ س : « كلام الإنس والحن . فهم يمجزون ، (٤) سورة الإسراء : ٨٨

فإن قيل: هذه دعوى منكم، وذلك أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم عجز الجن عن [ الإتيان ] بمثله، وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان بمثله، وإن كنا عاجزين، كما أنهم قد يقدرون غلى أمور لطيفة، / وأسباب غامضة دقيقة، ٥٨ لا نقدر نحن عليها، ولا سبيل لنا \_للطفها \_ إليها. وإذا كان كذلك، لم يكن إلى علم ما ادعيتم سبيل.

قيل: قد يمكن أن نعرف ذلك بخبر الله عز وجل. وقد يمكن أن يقال: إن هذا الكلام خرج على ما كانت العرب تعتقده من مخاطبة الحن، وما يروون لهم من الشعر، ويحكون عنهم من الكلام، وقد علمنا أن ذلك محفوظ عندهم منقول عنهم. والقدر الذى نقلوه [من ذلك] قد تأملناه، فهو فى الفصاحة لا يتجاوز حد فصاحة الإنس، ولعله يقصر عنها. ولا يمتنع أن يسمع كلامهم، ويقع بينهم وبينهم محاورات فى عهد الأنبياء، صلوات الله عليهم، وذلك الزمان مما لا يمتنع فيه وجود ما ينقض العادات. على أن القوم إلى الآن يعتقدون مخاطبة الغيلان، ولهم أشعار محفوظة مدونة (١) فى دواوينهم. قال تأبط شراً (٢):

وأدهم قد جُبْت جِلْبابه كما اجتابت الكاعبُ الخَيْعَلَا<sup>(1)</sup> إلى أن حدا الصبحُ أثناءَه ومَزَّق جلبابه الأليسلا<sup>(1)</sup> اعلى شَيْم نار تَنَوَّرتُها فبتُ لها مُدبِرًا مُقبِسلا<sup>(0)</sup> فأصبحت والغول لى جارة فيا جارتا أنتِ ما أهولا وطالبتها بُضْعها ، فالتوت بوجه تهول واستغولا<sup>(1)</sup> فمن سال أين ثوت جارتى فإن لها باللَّوى منزلا وكنتُ إذا ما هممت اعتزم ت وأَحْرِ إذا قلت أن أفعلا

<sup>(</sup>۱) س : «مروية»

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الشعر والشعراء ١/٢٧١ ، والأبيات في حاسة ابن الشجري ص ٤٧

 <sup>(</sup>٣) الأدهم هنا : الليل . اجتابت : لبست . الحيمل : ثوب تبتذله المرأة . والبيت في االسان
 ٢٢٣/١٣ . وقد نسبه ابن برى لحاجز السروى

<sup>(</sup>٤) حدا : ساق . أثناء الليل : أوقاته وقطعه . الأليل : الشديد الظلمة

<sup>(</sup> ه ) الشيم : النظر إلى النار ١٠ وفي حاسة ابن الشجرى : « على ضوه » . تنورتها : تبصرتها

<sup>(</sup>٦) البضع: الفرج ، تبول: صار هولة ، من الهول : أي كريه المنظريفزع منه. واستغول: تلون

وقال آخر(١):

عَشُوا نارى فقلت: مَنُونَ أَنتَم ؟ فقلت إلى الطعام فقال منهم نقلها(٣) لطولها . وقال عُبيد بن أيوب :

٦٠ /فللــه درُّ الغـــول أَيِّ رفيقة أرنَّت بلحن بعد لحن وأوقدت وقال ذو الرمة (٦) بعد قوله :

قد أُعْسِف النازحَ المجهول معْسِفُه للجنُّ بالليـــل في حافاتها زَجَلُ دَوَيَّة وِدُجَىٰ ليل كأنهما وقال أيضًا:

وكم عرَّستُ بعد السُّرى من معرَّس به من كلام الجن أصوات سَامر(١٠)

فقالوا: الجنّ ، قلت: عِمُوا ظلاما زعيم يحسد الإنس الطعاما(٢) ويذكرون لامرئ القيس قصيدة مع عَمْرو الجني ، وأَشعارًا لهما ، كرهنا

لصاحب قفر خائف يَتَقَفُّو (٤) حواليَّ نيراناً تَلُوحُ وتُزهرُ (٥)

في ظِل أَخضرَ يدعو هامَهُ البومُ (٧) كما تَنَاوحَ يومَ الرّيح عَيْشُوم (٨) يَمُّ تراطنُ في حافاته الروم<sup>(٩)</sup>

- (١) هو شُمير بن الحارث الضبى كما في نوادر أبي زيد ص ١٢٣ . راجع خزانة الأدب ٣/٣ والحيوان ٤٨٢/٤ ، ١٩٧/٦ ومعنى عشوا نارى : رأوها ليلا على بعد فقصدوها مستضيئين بها . وفي نوادر أبي زيد : أتوا ناري فقلت منون قالوا سراة الحن . . .
  - (٢) س : « فقمت الى » (٣) س : « ذكرها »
  - (٤) ا،م : «متقفر » . وفي الحيوان ٢/ ١٦٥ «متقتر » ، وفي منتهى العلب « ينقتر » .
- ( ه ) أرنت : صوتت . وفي منتهي الطلب : « تعنت » ، وفي س و الحيوان ٤/٢/٤ ، ١٢٣/٠ : (٦) ديوانه ص ٧٤ه والحيوان ٦/٥/٦
- (٧) أعسف : أسير على غير هداية . النازح : البعيد . والأخضر هنا : الأسود ، والمراد به الليل. وفي الديوان : « أغضف » أي أسود ، والهام : ذكر البوم ، وأنثاه الصدي .
- ( ٨ ) حافاتها: جوانبها. زَجل: صوت. عيشوم: من ضروب النبت يتخشخش إذا هبت عليه الربح
- (٩) م : « في حافاتها » . والدوية : الفلاة ، واليم : البحر . الدجي : الليل . والرطانة :: كلام المجم والروم وما ليس بعربي من اللغات . حافاته : جوانبه . شبه البرية وما تراكم عليها من سواد الليل بالبحر وأمواجه
- (١٠) ديوانه ص ٢٩٢ والحيوان ١٧٦/٦ والتعريس : النزول آخر الليل للنوم والاستراحة. سامر: الذين يتحدثون بالليل.

ورمل عزيفُ الجن في عَقَبَاته هَزيرٌ كَتَضْرابِ المُغَنِّينِ بالطبل<sup>(۱)</sup>
وإذا كان القوم يعتقدون كلام الجن ومخاطباتهم ، ويحكون عنهم ، وذلك القدر المحكى لا يزيد أمره على فصاحة العرب – صح ما وصف عندهم من عجزهم عنه كعجز الإنس.

ويبين ذلك من القرآن: أن الله تعالى حكى عن الجن ما تفاوضوا فيه من القرآن فقال : ﴿ وَإِذْصَرِفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِن الجنِّ يستمعون القرآنَ ، فلمَّا حضروه قالوا أنصِتوا ،فلما قُضى وَلَّوْا إِلى قومِهم مُذْذِرين ﴾ (٢) إلى آخر ما حكى عنهم فيا يتلوه .

فإذا ثبت أنه وصف كلامهم ، ووافق ما يعتقدونه من نقل خطابهم ، صح أن يوصف الشيء المألوف بأنه ينحط عن درجة القرآن في الفصاحة .

وهذان الجوابان أسد عندى من جواب «بعض المتكلمين» عنه ، بأن عجز الإنس (٣٠ عن القرآن يثبت له حكم الإعجاز ، فلا يعتبر غيره ./ألاترى أنه لو عرفنا من طريق المشاهدة عجز الجن عنه ، فقال لنا قائل : فد لُوا على أن الملائكة تعجز عن الإتيان بمثله ، لم يكن لنا في الجواب غير هذه الطريقة التي قد بيناها .

و إنما ضعفًه هذا الجواب ، لأن الذى حُكى وذكر عَجزُ الجن والإنس<sup>(1)</sup> عن الإتيان بمثله ـ فيجب أن نعلم عجز الجن عنه ، كما علمنا عجز الإنس عنه . ولو كان وصف عجز الملائكة عنه ، لوجب أن نعرف ذلك أيضًا بطريقه .

فإن قيل : أنتم (٥) قد انتهيتم إلى ذكر الإعجاز في التفاصيل ، وهذا الفصل إنما يدل على الإعجاز في الجملة ؟

قيل: هذا كما أنه يدل على الجملة ، فإنه يدل على التفصيل أيضًا ، قصح (١٠) أن يلحق هذا القبيل . كما كان يصع أن يُلحق بباب الجمل .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٨٨ والحيوان ١٧٦/٦ . وفي الديوان ؛ « في عقداته هدوءاً » . وعزيف الجن ؛ صوت يسمع بين الرمال . وعقدات الرمل : ما انعقد منه . هدوءاً : أي بعد ساعة من الليل . هزيز : صوت ، يعني صوت الرحي وما أشبهها (٢) سورة الأحقاف : ٢٩

<sup>(</sup>٣) م : والإنسان، (٤) م : والإنس أنهم عجروا عن ،

٦٤

ومعنى سادس : وهو أن الذى ينقسم عليه الحطاب ، من البسط والاقتصار ، وألجمع والتفريق ، والاستعارة والتصريح ، والتجوّز والتحقيق ، ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامهم – موجودة فى القرآن . وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم ، فى الفصاحة / والإبداع والبلاغة . وقد ضمنا بيان ذلك [ من] بعد ُ ؟ لأن الوجه ههنا ذكر المقدّمات ، دون البسيط والتفصيل .

. . .

ومعنى سابع: وهو أن المعانى التى تضمنها (١) فى أصل وضع الشريعة والأحكام، والاحتجاجات فى أصل الدين، والردّ على الملحدين، على تلك الألفاظ البديعة، وموافقة بعضها بعضًا فى اللطف والبراعة، مما يتعذر على البشر ويمتنع ؛ وذلك (٢) أنه قد علم أن تخير الألفاظ للمعانى المتداولة المألوفة، والأسباب الدائرة بين الناس، أسهل وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة، وأسباب مؤسسة مستحدثة ١. فإذا برع اللفظ فى المعنى البارع، كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع فى المعنى المتداول المتكرر، والأمر المتقرر المتصور، ثم انضاف يوجد اللفظ البارع فى المعنى الموجوه التى تتضمن تأييد ما يبتدأ تأسيسه، ويراد تحقيقه ـ بان التفاضل فى البراعة والفصاحة، ثم إذا وجدت الألفاظ وفق المعنى، والمعانى وفقها، لا يفضل أحدهما على الآخر \_ فالبراعة أظهر، والفصاحة أتم.

. . .

ومعنى ثامن : وهو أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته ،/بأن تذكر منه الكلمة فى تضاعيف كلام ، أو تقذف ما بين شعر ، فتأخذها (٣) الأسهاع ، وتتشوّف إليها النفوس ، ويرى وجه رونقها بادياً غامرًا سائر ما تُقْرَن (٣) به ، كالدرّة التى ترى فى سلك من خرز ، وكالياقوتة فى واسطة العقد .

وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها فى تضاعيف كلام كثير ، وهى غرّة جميعه ، وواسطة عقده ، والمنادى على نفسه بتميزه وتخصصه ، برونقه وجماله ،

<sup>(</sup>٣٠٣) س : و فتأخذه . . . إليه النفوس . . . وجه رونقه . . . ما يقرن ۾

واعتراضه فى حسنه (١) ومائه ، وهذا الفصل أيضاً مما يحتاج فيه إلى تفصيل وشرح ونص ؛ ليتحقق ما أد عيناه منه .

ولولا هذه الوجوه التي بيناها ، لم يتحير فيه أهل الفصاحة ، ولكانوا يفزعون إلى التعمل للمقابلة ، والتصنع للمعارضة ، وكانوا ينظرون فى أمرهم ، ويراجعون أنفسهم، أو كان يراجع بعضهم بعضًا فى معارضته ويتوقفون لها .

فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك ، علم أن أهل المعرفة منهم بالصنعة إنما عدلوا عن هذه الأمور ؛ لعلمهم بعجزهم عنه ، وقصور فصاحتهم دونه .

ولا يمتنع أن يلتبس – على من لم يكن بارعاً فيهم ، ولا متقد ما في الفصاحة منهم – هذا الحال ؛ حتى لا يعلم إلا بعد نظر وتأمل ، وحتى / يعرف حال عجز غيره . إلا أنا رَأينا صناديدهم وأعيانهم و وجوههم سلموا ولم يشتغلوا بذلك ، تحققاً بظهور العجز وتبيناً له . وأما قوله تعالى حكاية عنهم : ﴿ لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴾ (٢) فقد يمكن أن يكونوا كاذبين فيا أخبروا به عن أنفسهم [ وقد يمكن أن يكون قاله منهم أهل الضعف في هذه الصناعة دون المتقدمين فيها ] ، وقد يمكن أن يكون الميكن منهم أهل الضعف في هذه الصناعة دون المتقدمين فيها ] ، وقد يمكن أن يكون تقريعهم ؛ لأنه لو كانوا على ما وصفوا به أنفسهم لكانوا يتجاوزون الوعد إلى الإنجاز ، والضمان إلى الوفاء ؛ فلما لم يفعلوا (٣) ذلك – مع استمرار التحد "ى وتطاول زمان الفسحة في إقامة الحجة عليم بعجزهم عنه – علم عجزهم ؛ إذ لو كانوا قادرين على ذلك لم يقتصروا على الدعوى فقط .

ومعلوم من حالهم وحمييًهم أن الواحد منهم يقول فى الحشرات والهوام والحيًات ، وفى وصف الأزمَّة والأنساع ، والأمور التى لا يؤبه لها ، ولا يحتاج إليها ، ويتنافسون فى ذلك أشد التنافس ، ويتبجحون به أشد التبجح . فكيف يجوز أن تمكنهم معارضته فى هذه المعانى الفسيحة ، والعبارات الفصيحة ، مع تضمن المعارضة لتكذيبه ، والذب عن أديانهم القديمة ، وإخراجهم أنفسهم من تضمن المعارضة لتكذيبه ، والتخلص من منازعته ، ثم من محاربته ومقارعته .

٣١ : « في جنسه » ( ٢ ) سورة الأنفال : ٣١

<sup>(</sup>٣) س : د لم يستعملوا ۾

الله على التعاليل ، وإنما يُحيلون أنفسهم على التعاليل ، ويعلمانها التعاليل ، ويعلم ويعلم

\* \* \*

ومعنى تاسع ، وهو : أن الحروف التى بنى عليها كلام العرب تسعة وعشرون خرفًا . وعدد السور التى افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة . وجملة ما ذكر من هذه الحروف فى أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة ، وهو أربعة عشر حرفًا . ليدل بالمذكور على غيره ، وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التى ينظمون بها كلامهم .ا

والذي تنقسم إليه هذه الحروف على ما قسمه أهل العربية وبَـنَـوا عليها وجوهها ــ أقسام ، نحن ذاكروها :

فن ذلك أنهم قسموها إلى حروف مهموسة ، وأخرى مجهورة .

فالمهموسة منها عشرة : وهي الحاء ، والهاء ، والحاء ، والكاف ، والشين ، والثاء ، والتاء ، والصاد ، والسين .

وما سوى ذلك من الحروف فهى مجهورة .

وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة لهذكورة فى جملة الحروف المذكورة فى أوائل السور .

وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء ، لا زيادة ولا نقصان .

« والمجهور » معناه : أنه حرف أشبع الاعتماد فى موضعه ، ومنع أن يجرى معه [ النفَس ] حتى ينقضي لاعتماد ، ويجرى الصوت .

الهموس » كل حرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى معه النفس .
 وذلك مما يحتاج إلى معرفته لتُبنى (۱) عليه أصول العربية .

وكذلك مما يقسمون إليه الحروف ، يقولون : إنها على ضربين : أحدهما حروف الحلق ، والهاء ، والحاء ، والحاء ، والحاء ، والحن .

والنصف [ الآخر ] من هذه الحروف مذكور في جملة الحروف التي تشتمل

<sup>(</sup>۱) س: ولتني ه

عليها الحروف المثبتة (١) فى أوائل السور ، وكذلك النصف من الحروف الى ليست بحروف الحلق .

وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسمين آخرين: أحدهما حروف غير شديدة، وإلى الحروف الشديدة، وهي الهمزة، والى الحروف الشديدة، وهي الهمزة، والقاف، والكاف، والجيم، والطلعة، والقاف، واللاع، واللاع، والكاف، والجيم، والطلعة، والقاف، واللاع، واللاع، والكاف،

وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضًا هي مذكورة في جملة تلك الحروف التي بني عليها تلك السور .

ومن ذلك الحروف المُطْبِهَةَ ، وهي أربعة أحرف ، وما سواها منفتحة . فالمطبقة : الطاء ، والظاء ، والصاد ، والضاد .

/ وقد علمنا أن نصف هذه [ الحروف ] في جملة الحروف المبدوء بها في أوائل ٦٨ السور .

وإذا كان القوم – الذين قسموا فى الحروف هذه الأقسام لأغراض لهم فى ترتيب العربية ، وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النبى صلى الله عليه وسلم – رأوا مبانى اللسان على هذه الجهة ، وقد نبه بما ذكر فى أوائل السور على ما لم يذكر ، على حد التنصيف الذى وصفنا – دل على أن وقوعها الموقع الذى يقع التواضع على حد التعهد الطويل – لا يجوز أن يقع إلا من الله عز وجل ، لأن ذلك يجرى علم الغيوب .

وإن كان إنما تنبهوا على ما بنى عليه اللسان فى أصله، ولم يكن لهم فى التقسيم (٣) شىء ، وإنما التأثير لمن وضع أصل اللسان . فذلك أيضًا من البديع الذى يدل على أن أصل وضعه وقع موقع الحكمة التى يقصر عنها اللسان .

فإن كان أصل اللغة توقيفاً فالأمر فى ذلك أبين. وإن كان على سبيل التواضع فهو عجيب أيضاً ؛ لأنه لا يصح أن تجتمع همنمهم المختلفة على نحو هذا إلا بأمر من عند الله تعالى . وكل ذلك يوجب إثبات الحكمة فى ذكر هذه الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من وجه .

<sup>(</sup>۱) س : « المبينة » (۲) م : « والتاء »

 $<sup>(\</sup>pi)$  م :  $\pi$  فلم . . . في الذي قسم شيء  $\pi$ 

وقد يمكن أن تعاد فاتحة كل سورة لفائدة (١) تخصها فى النظم ، إذا كانت حروفًا ، كنحو ﴿ الرّم ﴾ لأن الألف المبدوء بها هى أقصاها / مطلبًعًا ، واللام متوسطة ، والميم متطرفة ؛ لأنها تأخذ فى الشفة . فنبه بذكرها على غيرها من الحروف ، وبين أنه إنما أتاهم بكلام منظوم مما يتعارفون من الحروف التي تترد دد ين الظرفين .

ويشبه أن يكون التنصيف وقع فى هذه الحروف دون الألف ، لأن الألف قد تلغى ، وقد تقع الهمزة وهى موقعًا واحدًا .

ومعنى عاشر"، وهو: أنه سبّهل سبيله ، فهو خارج عن الوحشى المستكثرة ، والغريب المستذكر ، وعن الصنعة المنكليّة . وجعله قريبًا إلى الأفهام ، يبادر معناه لفظته إلى القلب ، ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس . وهو مع ذلك ممتنع المصلّلت ، عسير المتناول ، غير مصلّمه مع قربه فى نفسه ، ولا موهم مع دوه فى موقعه أن يُقدر عليه ، أو يُظفر به .

فأما الانحطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذل ، والقول المسفسف ؛ فليس يصحُ أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة ، فيطلب فيه الممتنع (٢) ، أو يوضع فيه الإعجاز .

ولكن او وضع فى وحشى مستكرّه ، أو غُـُمر بوجوه الصنعة ، وأطبق بأبواب التعسف والتكلف ــ لكان لقائل أن يقول فيه ويعتذر ، أو يعيب ويقرع .

ولكنه أوضح مناره ، وقبَرَّب منهاجمَه ، وسهمَّل سبيله ، وجعله فى ذلك متشابهاً مَهَاثلاً ، وبيتَن مع ذلك إعجازهم فيه .

/ وقد علمت أن كلام فصحائهم، وشعر بلغائهم لا ينفك من تصرف فى غريب مستنكر ، أو وحشى مستكره ، ومعان مستبعدة . ثم عدولهم إلى كلام مبتذك وضيع لا يوجد دونه فى الرتبة ، ثم تحوّلهم إلى كلام معتدل بين الأمرين ، متصرف بين المنزلتين .

فن شاء أن يتحقق هذا نظر في قصيدة امرى القيس:

• قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل •

<sup>(</sup>١) م: « سورة فائدة » (٢) س: « المّنع »

ونحن نذكر بعد هذا على التفصيل ما تتصرف إليه هذه القصيدة ونظائرها ومنزلتها من البلاغة ، ونذكر وجه فوت نظم القرآن محلها ، على وجه أيؤخذ باليد ، ويتُتَصَوَّر في النفس كتصور الأشكال ؛ ليتبين ما ادعيناه من الفصاحة العجيبة للقرآن .

واعلم أن من قال من أصحابنا: إن الأحكام معللة بعلل موافقة لمقتضى العقل حجل هذا وجهاً من وجوه الإعجاز، وجعل هذه الطريقة دلالة فيه، كنحو ما يعللون به الصلاة، ومعظم المروض وأصولها. ولهم في كثير من تلك العلل طرق قريبة، ووجوه تستحسن.

وأصحابنا من أهل «خراسان» يولَعون بذلك ، ولكن الأصل الذي يبنون عليه عندنا غير مستقيم . وفي ذلك كلام يأتى في كتابنا في الأصول» .

وقد يمكن فى تفاصيل ما أوردنا من المعانى الزيادة والإفراد ؛ فإنا جمعنا بين أمور، وذكرنا المزية المتعلقة بها. وكل واحد من تلك / الأمور مما قد يمكن اعتماده ٧٦ فى إظهار الإعجاز فيه .

فإن قيل: فهل تزعمون أنه معجز؛ لأنه حكاية لكلام القديم سبحانه، أو لأنه عبارة عنه، أو لأنه قديم في نفسه ؟

قيل: لسنا نقول بأن الحروف قديمة ، فكيف يصح التركيب على الفاسد ؟ ولا نقول أيضًا: إن وجه الإعجاز فى نظم القرآن [ من أجل] أنه حكاية عن كلام الله (١٠) ، لأنه لو كان كذلك لكانت التوراة الإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل معجزات فى النظم والتأليف . وقد بيّنا أن إعجازها فى غير ذلك .

وكذلك كان يجب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومنفر دها ، وقد ثبت خلاف ذلك .

<sup>(</sup>١) س: وعن الكلام القدم ،

# فى شرح ما بُيَّنا من وجوه إعجاز القرآن

فأما الفصل الذي بدأنا بذكره من الإخبار عن الغيوب ، والصدق والإصابة في ذلك كله – فهو كقوله تعالى : ﴿ قُلْ للمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعرابِ سَتُدْعَونَ إِلَى قُوم أُولى بأُس شديد تُقاتلونهم أُويُسْلِمون ﴾ (١) فأغزاهم أبو بكر ، وعمر ، رضى الله عنهما ، إلى قتال العرب والفرس والروم .

وكقوله: ﴿ الله . عُلِبتِ الرُّوم فى أَدنى الأَرض وهم من بعدِ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون فى بِضْع سِنِين ﴾ (١) . وراهن أَبو بكر الصديق رضى الله عنه فى ذلك ، وصَدَق الله وعده .

وكقوله فى قصة أهل بدر: [﴿ وَإِذْ بَهِدُكُمُ اللَّهُ إِحدَى الطَّائِفَتِينَ أَنَهَا لَكُم ﴾ (١٠) [ وكقوله ] : ﴿ سَبُهْزَمُ الْجَمْعُ ويُولُّونَ الدُّبُر ﴾ (١٠)

وكقوله : ﴿ لقد صدق اللهُ رسولَه الرؤيا بالحق : لتَدْخُلُنَّ المُسْجِدَ الحرامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِين مُحَلِّقِين رُءُوسَكم ومُقصِّرين ، لا تخافون ﴾ (٥) .

رُ وكقوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا منكم وعمِلوا الصالحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فَي الأَرْضِ كَمَا استخلَف الذين منقبلهم وَلَيُمكِّنَنَّ لهم دينَهُمُ الذي ارتضَى لهم وليبندًّنَهم من بَعْدِ خوفِهمْ أَمْناً ﴾ (١). وصَدَق الله تعالى وعده في ذلك كله وقال في قصة المُخلَقينَ عنه في غزوته : ﴿ إِن تَخرِجوا معي أَبدًا ولن تَقاتلوا معي عدوًا ﴾ (٧). فحق ذلك كله وصدق ، ولم يخرج من المنافقين (٨) الذين

خوطبوا بذلك معه \_ أحد" .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ١٦ (٢) سورة الروم : ١ – ٤ (٣) سورة الأنفال : ٧ (٤) سورة القمر : ه٤

<sup>(</sup> ه ) سورة الفتح : ٤٥ ( ٦ ) سورة النور : ٥٥

ر ) سورة التوبة : ۸۳ ( ۸ ) س : « المخالفين »

وكفوله : ﴿ لِيُظْهِرُهِ عَلَى الدِّينَ كُلَّهُ ﴾ (١)

وكقوله : ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبِنَاءَكُم وَنَسَاءَنَا وَنَسَاءَكُم وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَالْمُاذِبِينَ ﴾ (١٠).

فامتنعوا من المبكّ هكة ، ولو أجابوا إليها اضطرمت عليهم الأودية نارًا ، على ما ذّ كر في الخبر (٣).

وكقوله: ﴿ قُلَ إِنْ كَانَتَ لَكُمِ الدَّارُ الآخرةُ عند الله خالصةً من دون النّاس فتمنّوُ المُوتَ إِنْ كَنتُم صادقين. ولن يتمنّوه أَبدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيديهم ﴾ (٤) ولو تمنّوه لوقع بهم. فهذا وما أشبهه فصل.

/وأما الوجه الثانى الذى ذكرناه، من إخباره عن قصص الأوّلين، وسير المتقدمين ٧٤ فن العجيب الممتنع على من لم يقف على الأخبار ، ولم يشتغل بدرس الآثار (٥٠). وقد حكى فى القرآن تلك الأمور حكايـة من شهدها وحضرها .

ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وما كنتَ تَتْلُو من قبله من كتابٍ ولا تخطُّه بيمينكَ ، إذًا لارتاب المُبْطلِون﴾ (١٠).

وقال : ﴿ وما كنتَ بجانبِ الغَرْبِيُّ إِذْ قضينا إلى موسى الأَمرَ وما كنتَ من الشاهدين ﴾ (٧) .

وقال : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ، وَلَكُن رَحِمةً مَن رَبِك ، لَتَنَذَرَ قُوماً مَا أَتَاهِم مِنْ نَذَيرٍ مَن قَبِلك ﴾ (٨) . فبيَّن وجه دلالته من إخباره بهذه الأُمور الغائبة السالفة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٢٣ (٢) سورة آل عمران: ٦٠ (٣) راجع أسبابنزول القرآن الواحدى ٩٩

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٩٤ - ٩٥ (٥) قال المؤلف في كتاب و التهيد و : ص ١٣٠ و والوجه الآخر : ما انطوى عليه القرآن من قصص الأولين وسير الماضين ، وأحاديث المتقدمين ، وذكر ما شجر بينهم وكان في أعصارهم ، عا لا يجوز حصول علمه إلا لمن كثر لقاؤه لأهل السير ، ودرسه لها وعنايته بها ، ومجالسته لأهلها ، وكان عن يتلو الكتب ويستخرجها ، مع العلم بأن النبي ، صلى الله عليه ، لم يكن يتلو كتاباً ولا يخطه بيمينه ، وأنه لم يكن عن يعرف بدراسة الكتب ومجالسة أهل السير والأخذ عنهم ، ولا لق إلا من لقوه ، ولا عرف إلا من عرفوه ، وأنهم يعرفون دأبه وديدنه ، ومنشأه وتصرفه ، في حال أن الخبر له عن هذه الأمور هو الله سبحانه علام النيوب و

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت : ٤٨ (٧) سورة القصص : ٤٤ (٨) سورة القصص : ٢٤ إعجاز القرآن

VO

اوقال: ﴿ تلك من أنباء الغيب نُوحيها إليك ، ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، فاصبر ، إن العاقبة للمتقين ﴾ (١) .

فأما الكلام فى الوجه الثالث ، وهو الذى بيناه من الإعجاز الواقع فى النظم والتأليف والرَّصْف ، فقد ذَكرَّنا من هذا الوجه وجوهيًّا :

مينها : أنَّا قلنا : إنه نظم خارجٌ عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلامهم ، ومباين "لأساليب خطابهم .

ومن ادّعى ذلك لم يكن له بدّ من أن يصحح أنه ليس من قبيل الشعر ، ولا الكلام الموزون غير المقفع ؛ لأن قومًا من كفار قريش ادَّعـوْا أنه شعر .

ومن الملحدة من يزعم أن فيه شعرًا .

ومن أهل الملة من يقول: إنه كلام مسجَّع، إلا أنه أفصح مما قد اعتادوه من أسجاعهم .

ومنهم من يدّعى أنه كلام موزون .

فلا يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من الحطاب .

## فى نَفْى الشعر من القرآن

قد علمنا أن الله تعالى نَـفَـى الشعر عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشّعرَ وَمَا يَنْبَغَى لَهُ ، إِنْ هُو إِلَّا ذَكَرٌ وَقَرآنَ مَبِينَ ﴾ (١) . وقال فى ذم الشّعراء: ﴿ والشّعراء يتَّبِعهم الغاوون . أَلُم تَـرَ أَنْهِم فى كُلّ واد يهيمون ﴾ (٢) إلى آخر ما وصفهم به فى هذه الآيات . وقال : ﴿ وَمَا هُو بِقُولُ شَاعَرٍ ﴾ (٣) .

وهذا يدل على أن ما حكاه عن الكفار — من قولم : إنه شاعر ، وإن هذا شعر — لا بد من أن يكون محمولاً على أنهم نسبوه [ إلى أنه يشعر به غيره من الصنعة اللطيفة في نظم الكلام ، لا أنهم نسبوه ] في القرآن إلى أن الذي أتاهم به هو من قبيل الشعر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة .

أو يكون محمَولاً على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منهم في وصفهم إياهم بالشعر ؛ لدقة نظرهم في وجوه الكلام وطرق لهم في المنطق . وإن كان ذلك الباب خارجًا عما هو عند العرب شعرً على الحقيقة .

/أو يكون محمولاً علىأنه أطلقه <sup>(٤)</sup>بعض الضعفاء منهم فى معرفة أوزان الشعر . **٧٧** وهذا أبعد الاحتمالات .

فإن حمل على الوجهين الأولين كان ما أطلقوه صحيحًا ؛ وذلك أن الشاعر يفطن لما لا يفطن له غيره ، وإذا قدر على صنعة الشعر كان على ما دونه – فى رأيهم وعندهم – أقدر ، فنسبوه إلى ذلك لهذا السبب .

فإن زعم زاعم أنه قد وَجَـد في القرآن شعرًا كثيراً ، فمن ذلك ما يزعمون أنه بيت تام أو أبيات تامة ، ومنه ما يزعمون أنه مصراع ، كقول القائل :

قد قلت لما حاولوا سلوتی (هیهات هیهات لما توعدون) (٥)
ویما یزعمون أنه بیت ، قوله : ( وجِفَان كَالجَوُّابِ وَقُدُورِ راسیات) (١)
قالوا : هو من الرَّمَل ، من البحر الذي قبل فيه :

(۵) سورة المؤمنون : ۲۹

<sup>(</sup>۱) سورة يس : ۹: (۲) سورة الشعراء : ۲۲۵ – ۲۲۵ (۲) سورة الحاقة : ۱۱ (۱) س : و أطلق عن بعض ه

ساكنُ الريح نَطــوفُ ال مُزْنِ مُنْحَلُّ العَزَالَى(١) ٧٧ / وقوله : ﴿ مَن تَزَكَّى فَإِنَمَا يَتَزَكَّى لَنفسِهِ ﴾(٢) . كقول الشاعر من بحر الحفيف :

كل يوم بشمسِه وغسدٌ مثل أمسهِ وكقوله عز وجل : ﴿ ومن يتتَّق الله يجعل له متَخْرجًا ويرزقه من حيثُ لا يحتسب﴾ (٣) قالوا : هو من المتقارب .

وَكَقُولُه : ﴿ وَدَانِيةً عَلِيهِم ظَلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا تَذَلِيلاً ﴾ ( ) . ويشبعون حركة الميم ، فيزعمون أنه من الرَّجيز .

وذكر عن أبي نُواس أنه ضمن ذلك شعرًا ، وهو قوله (٥) :

وفتية في مجلس وجوههم ريحانهم قد عدموا التثقيلا ﴿ دانية عليهم طلالُها وذللت قطوفها تذليلا ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ وينُخزهم وينَضرْ كم عليهم وينَشْفِ صدورَ قوم مؤمنين ﴾ (١٦) . زعموا أنه من الوافر ، كقول الشاعر (٧) :

لنا غم نُسَوِّقها غِزارٌ كأنَّ قرونَ جِلَّتِهَا عِصِيُّ (^) / وكقوله عز وجل: ﴿ أَرأَيتَ الذي يكذّب بالدين . فذلك الذي يبَدُعُ النّبِيم ﴾ (^) ضمنه أبو نواس في شعره ففصل ، وقال : « فذاك الذي » ، وشره : وقررا معلنا ليصدع قلبي والهوى يصدع الفؤاد السقيا (^١٠) أَرأَيت الذي يدعُّ اليتما

(۱) يصف يوماً معايراً . والنطوف : القطور ، وليلة نطوف : قاطرة تمطر حتى الصباح. المزن : السحاب . والعزالى ، بكسر اللام : جمع عزلاء، وهى مصب الماء من الراوية والقربة فى أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء . يقال السحابة إذا الهمرت بالمطر : قد حلت عزالها ، على تشبيه اتساع المطر واندفاقه بالذى يخرج من فم المزادة . (۲) سورة فاطر : ۱۸

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق :٢ – ٣ ( ٤ ) سورة الإنسان :١٤

<sup>(</sup>ه) أخبار أبي نواس ٣/٣ه (٦) سورة التوبة ١٤:

<sup>(</sup>٧) امرؤ القيس كما في اللسان ١٢ – ٣٢ والديوان ص ١٩٢

<sup>(</sup> ٨ ) نسوقها : نسوقها . غزار : كثيرة . جلَّها : جمع جليل ، وهي الغم الكبيرة المسنة .

<sup>(</sup>٩) سورة الماعون : ١٤

<sup>(</sup>١٠) أخبار أبي نواس ٣/٢ه وقد ذكرهما المؤلف في كتاب التمهيد ص ١٢٨ ولم ينسبهما .

وهذا من الخفيف . كقول الشاعر :

سبحان من سخَّر هذا لنا (حقًّا) وما كنا له مُقْرِنينْ (۱) فزاد فيه حتى انتظم له الشعر .

وكما يقولونه فى قوله عز وجل : ﴿ والعادياتِ ضَبْحًا ، فالموريات قَدْحًا ﴾ (٣) ونحو ذلك فى القرآن كثير ، كقوله : ﴿ والذارياتِ ذَرْوًا . فالحاملاتِ وِقْرًا . فالحارياتِ يُسْرًا ﴾ (٤) . وهو عندهم شعر من بحر البسيط .

والجواب عن هذه الدعوى التي ادُّ عَمَوْها ، من وجوه :

/أولما: أن الفصحاء منهم حين أورد عليهم القرآن ، لوكانوا يعتقدونه شعرًا ، هم يروه خارجًا عن أساليب كلامهم – لبادروا إلى معارضته ؛ لأن الشعر مسخَّر لهم مسهنَّل عليهم ، ولهم فيه ما علمت من التصرف العجيب ، والاقتدار اللطيف . فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك ، ولا عوّلوا عليه – : علم أنهم لم يعتقدوا فيه شيئًا هما يقدره الضعفاء في الصنعة ، والمرْمدون في هذا الشأن . وإن استدراك من يجيء الآن على فصحاء قريش وشعراء العرب قاطبة في ذلك الزمان وبلغائهم وخطبائهم ، وزعمه أنه قد ظفر بشعر في القرآن [وقد] ذهب أولئك النفر عنه وخي عليهم مع شدة حاجتهم (٥) [عندهم] إلى الطعن في القرآن والغض منه والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه – فلن يجوز أن يخي على أولئك ، وأن يجهلوه ، ويعرفه من جاء الآن ، وهو بالجهل حقيق !

إذا كان كذلك ، عُلم أن الذي أجاب به العلماء عن هذا السؤال سديد ، وهو أنهم قالوا : إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعرًا ، وأقل الشعر

<sup>(</sup>١) في المقد الفريد ه/ ١٩٤ « لم يزل » .

 <sup>(</sup> ۲ ) أخبار أبي نواس ۲ / ه ه وفي ا : « لنا هذا » . قال تعالى في سورة الزخرف ۱۳ : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » »

<sup>(</sup>٣) سورة العاديات: ١ – ٣

<sup>(</sup>ه) ب : و حاجته عنده<sub>م ۵</sub>

بيتان فصاعدًا . وإلى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام . وقالوا أيضًا: إن ماكان على وزن بيتين، إلا أنه يختلف وزنهما أو قافيتهما<sup>(١)</sup> ــ فليس بشعر .

۱۸ / ثم منهم من قال : إن الرجز ليس بشعر أصلاً ، لا سيا إذا كان مشطوراً أو منهوكاً . وكذلك ما كان يقاربه (۲) في قلة الأجزاء . وعلى هذا يسقط السؤال . ثم يقولون : إن الشعر إنما يطلق ، متى قصد القاصد إليه – على الطريق الذي يتعمد ويسلك ، ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء ، دون ما يستوى فيه العامى والجاهل ، والعالم بالشعر واللسان وتصرفه وما يتفق من كل واحد، فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم شاعر ؛ لأنه لو صح أن يسمى كل مناعرض في كلامه ألفاظ تمتزن بوزن الشعر ، أو تنتظم انتظام بعض الأعاريض ، كان الناس كلهم شعراء ؟ لأن كل متكلم لا ينفك من أن يتعرض في جملة كلام كثير يقوله ، ما قد يتزن بوزن الشعر وينتظم انتظام .

ألا تَـرَى أن العامى قد يقول لصاحبه: «أغلق الباب وائتنى بالطعام». ويقول الرجل لأصحابه «أكرموا من لقيتم من تميم» ؟ ومتى تتبع الإنسان هذا [النحو] عرف أنه يكثر في تضاعيف الكلام مثله وأكثر منه (٣).

٨٢ /وهذا القدر الذي يصح فيه التوارد، ليس يعده أهل الصناعة سرقة ، إذا لم تعلم فيه حقيقة الأخذ . كقول امرئ القيس :

وقوفاً بها صحبى على مطيّهم يقولون لا تَهْلِكُ أُمَّى وتَجَمَّلِ (١)

(۱) س : « يختلف رومهما وقافيتهما » (۲) س : « يقارنه »

(٣) قال الحاحظ في البيان والتبيين ١ – ٢٨٨ :

« ويدخل على من طمن فى قوله: ( تبت يدا أبى طب ) و زيم أنه شعر لأنه فى تقدير مستفعلن مفاعلن ... فيقال له: اعلم أنك لو اعترضت الناس وخطبهم و رسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن مستفعلن كثيراً ، وستفعلن . فليس أحد فى الأرض يجعل ذلك المقدار شعراً . ولو أن رجلا من الباعة صاح : من يشترى باذنجان ؟ لقد كان تكلم بكلام فى و زن مستفعلن مفعولات! وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصد إلى الشعر ؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ فى جميع الكلام . و إذا جاه المقدار الذى يعلم أنه من نتاج الشعر والمرفة بالأوزان والقصد إليها ، كان ذلك شعراً . وسمت غلاماً لصديق لى ، وكان قد ستى بطنه ، وهو يقول لغلمان مولاه : اذهبوا إلى الطبيب وقولوا : قد اكتوى . وهذا الكلام يخرج و زنه على خروج فاعلاتن مفاعلن . فرتبن . وقد علمت أن هذا الفلام لم يخطر على باله قط أن يقول بيت شعر أبداً . ومثل هذا كثير ، ولو تبعته فى كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته » .

(٤) ديوانه ص ١٢٥ .

وكقول طَـرَفة:

وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أسَّى وتجلَّد (١) وبثل هذا كثير .

فإذا صح مثل ذلك فى بعض البيت ولم يمتنع التوارد فيه ، فكذلك لا يمتنع وقوعه فى الكلام المنثور اتفاقاً غير مقصود إليه ، فإذا اتفق لم يكن ذلك شعراً .

وكذلك يمتنع التوارد على بيتين ، وكذلك يمتنع فى الكلام المنثور وقوع البيتين ونحوهما .

فثبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يُعكد شعرًا ،وإنما يُعد شعرًا ما إذا قصده صاحبه : تَـأَتَّـى له ، ولم يمتنع عليه .

/ فإذا كان هو مع قصده لا يتأتى له ، وإنما يعرض فى كلامه عن غير قصد إليه \_ لم يصح أن يقال : إنه شعر ، ولا إن صاحبه شاعر ، ولا يصح أن يقال : إن هذا يوجب أن مثل هذا لو اتفق من شاعر فيجب أن يكون شعرًا ؟ لأنه لو قصده لكان يتأتى له (٢) .

و إنما لم يصح ذلك ، لأن ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعرًا من أحد ، وما كان شعرًا من أحد ، وما كان شعرًا من أحد من الناس كان شعرًا من كل أحد (٣). ألا ترى أن السوق (١٤) قد يقول : « اسقنى الماء يا غلام سريعًا » ، وقد يتفق ذلك من الساهى ومين لا يقصد النظم .

فأما الشعر<sup>(٥)</sup> إذا بلغ الحد الذي بيّناً ، فلا يصح أن يقع إلا من قاصد إليه .

وأماً الرجز فإنه يعرض فى كلام العوام كثيراً ، فإذا كان بيتاً واحداً فليس ذلك بشعر .

وقد قيل: إن أقل ما يكون منه شعرًا أربعة أبيات ، بعد أن تتفق قوافيها ، ولم يتفق ذلك فى القرآن بحال . فأما دون أربعة أبيات منه أو ما يجرى مجراه فى قلة الكلمات ، فليس بشعر .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۲۱ (۲) س : « منه »

<sup>(</sup>٣) م : « من واحد . . . كل أحد من الناس » ﴿ ٤ ) م: «أن المفحم إن أخذ السوقة »

<sup>(</sup>ه) م: «فأما النظم»

٨٤

وما اتفق فى ذلك من القرآن مختلفُ الرَّوِيّ، ويقولون : إنه/منى اختلف الرويّ خرج عن أن يكون شعرًا :

وهذه الطرق التي سلكوها في الجواب ، معتمدةً أو أكثرها .

ولوكان ذلك شعرًا لكانت النفوس تتشوّف إلى معارضته ؛ لأن طريق الشعر غير مستصعّب على أهل الزمان الواحد ، وأهله يتقاربون فيه ، أو يتَضْربون فيه بسهم .

\* \* \*

فإن قيل: في القرآن كلام موزون كوزن الشعر، وإن كان غير مقفتًى، بل هو مُزَاوَجٌ متساوى الضروب، وذلك أحد(١) أقسام كلام العرب.

قيل : من سبيل الموزون من الكلام أن تتساوى أجزاؤه فى الطول والقصر ، والسواكن والحركات . فإن خرج عن ذلك لم يكن موزوناً ، كقوله :

ربَّ أَخِر كَنْتُ به مغتبطًا أَشُدُّ كُفِّى بِعُرَا صحبتِهِ تَمسكاً منّى بالود ولا أحسبه يزهد في ذي أَملِ<sup>(۱)</sup> تمسكاً منى بالود ولا أحسبه يغير العهد ولا يُحُولُ عنه أبدا فخاب فيه أملى

وقد علمنا أن القرآن ليس من هذا القبيل ، بل هذا قبيل غير ممدوح ،/ ولا مقصود من جملة الفصيح ، وربماكان عندهم مستنكرًا ، بل أكثره على ذلك .

وكذلك (٣) ليس قى القرآن من الموزون الذى وصفناه أوَّلاً وهوالذى شرطنا فيه البتعادل والتساوى فى الأجزاء ، غير الاختلاف الواقع فى التقفية . ويبيئن (٤) ذلك أن القرآن خارج عن الوزن الذى بينيًا ، وتِتم فائدته بالحروج منه . وأما الكلام الموزون فإن فائدته تتم بوزنه .

<sup>(</sup>۱) س : « وذلك آخر » .

<sup>(</sup>٣) م : « وليس » .

<sup>(</sup>٢) م ، ا : « أحسبني أزهد » . (٤) م : « وبين » .

# في نَفْي السجع من القرآن

ذهب أصحابُنا كلهم إلى نفى السجع من القرآن ، وذكره [ الشيخ] أبو الحسن الأشعرى [ رضى الله عنه] في غير موضع من كتبه .

وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع في القرآن. وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام، وأنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة، كالتجنس والالتفات، وما أشبه ذلك من الوجوه التي تُعرف بها الفصاحة.

وأقوى ما يستدلون به عليه: اتفاق ُ الكل على أن موسى أفضل ُ من هرون عليهما السلام ، ولكان (١) السجع قيل في موضع ﴿هرون وموسى﴾ (١) . ولماً كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون ، قيل : ﴿ موسى وهرون﴾ (٣) .

قالوا: وهذا يفارق أمر الشعر؛ لأنه لا يجوز أن يقع فى الخطاب إلا مقصوداً إليه، وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذى نسميه (<sup>3)</sup> شعراً، وذلك القدر ما يتفق وجوده من المُشحَم، كما يتفق/وجوده من الشاعر. وأما ما فى ٨٧ القرآن من السجع فهو كثير، لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه.

ويبنون الأمر فى ذلك على تحديد معنى «السجع ». قال أهل اللغة : هو موالاة الكلام على وزن واحد . وقال ابن دريد : «سجعت الحمامة » معناه : ردَّدَتْ صوتَها . وأنشد :

طربتَ فأَيكتك الحمامُ السواجعُ تَميل بها ضَحْوًا غصونٌ نوائسعُ النوائع: المواثل ، من قولهم: جاثع نائع ، أى ممايل ضعفًا (٥٠).

وهذا الذي يزعمونه غير صحيح ، ولو كان القرآن سجعًا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ، ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : ١٢٢٠

والبيت غير منسوب في اللسان ٢٠٩/١٩ وفيه : « طربت وهاجتك ... يوانع »

<sup>(</sup> ٥ ) نقل المؤلف هذا النص من كتاب الجمهرة لابن دريد ٢ - ٩٣ .

ولو جاز أن يقولوا : هو سجع معجز ، لحاز لهم أن يقولوا : شعر معجز . وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ، ونفيه من القرآن أجدرُ بأن يكون حجة ً من نفي الشعر ؛ لأن الكهانة تنافى النبوّات ، وليس كذلك الشعر .

وقد رُوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين جاءوه وكلَّموه في شأن الجنبن : كيف نكدى من لا شَرَبَ ولا أكلَ (١)، ولا صاح فاستهل ، أليس دَمهُ قد يُطل ؟ فقال : «أسجاعة كسجاعة الجاهلية ؟»،/وفي بعضها : «أستجعًا كسجع الكهان » ؟ فرأى (٢) ذلك مذمومًا لم يصح أن يكون في دلالته .

والذي يقد رونه (٣) أنه سجع فهو وهم ؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعاً ، لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ببعض الوجوه دون بعض ؛ لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع . وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن ، لأن اللفظ يقع فيه تابعاً للمعنى . وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه ، وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ . ومتى ارتبط المعنى بالسجع ، كانت إفادة السجع كإفادة غيره ، ومتى انتظم (١٤) المعنى بنفسه دون السجع ، كان مستجلباً لتحسين (٥) الكلام دون تصحيح المعنى .

فإن قيل: فقد يتفق في القرآن ما يكون من القبيلين جميعًا ، فيجب أن تُسمَدُّوا أحدهما سجعًا .

قيل: الكلام في تفصيل هذا خارج عن غرض كتابنا، وإلا كناً نأتى على فصل فصل من أوّل القرآن إلى آخره، ونبين في الموضع الذي يدّعون الاستغناء عن السجع من الفوائد ما لا يخفي، ولكنه /خارج عن غرض كتابنا. وهذا القدر يحقق الفرق بين الموضعين.

ثم إن سكلم لهم مسكم موضعاً أو مواضع معدودة ، وزعم أن وقوع ذلك موقع (٦) الاستراحة في الحطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة

<sup>(</sup>١) فى الأصول : « من لا أكل ولا شرب » راجع البيان والتبيين ١/٢٨٧ – ٢٨٨ .

<sup>(</sup> t ) س : « وشي ارتبط » ( ه ) س : « مستجلباً لتجنيس »

<sup>(</sup>٦) م : « وقوع »

التى يباين القرآن بها سائر الكلام ، وزعم أن الوجه فى ذلك أنه من الفواصل ، أو زَعم أن ذلك وقع غير مقصود إليه – فإن (١) ذلك إذا اعترض فى الحطاب لم يعمد سجعًا ، على ما قد بينا فى القليل من الشعر ، كالبيت الواحد ، والمصراع ، والبيتين من الرجز ، ونحو ذلك يعرض فيه ، فلا يقال إنه شعر ؛ لأنه لا يقع مقصودًا إليه ، وإنما يقع مغمورًا فى الحطاب ، وكذلك حال السجع الذى يزعمونه ويقد رونه .

ويقال لهم : لوكان الذى فى القرآن على ما تقدرونه سجعًا : لكان مذمومًا مرذولاً ؛ لأن السجع إذا تفاوت أوزانه ، واختلفت طرقه ، كان قبيحًا من الكلام . والسجع منهج مرتبًب محفوظ ، وطريق مضبوط (٢) ، متى أخل به المتكلم وقع (٣) الحلل فى كلامه ، ونسب إلى الحروج عن الفصاحة . كما أن الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئًا ، وكان شعره مرذولاً ، وربما أخرجه عن كونه شعرًا .

/وقد علمنا أن بعض ما يدَّعونه سجعًا متقارب ُ (٤) الفواصل ، متدانى المقاطع ، • ٩ وبعضها مما يمتدَّ حتى يتضاعف طوله عليه ، وتَسَرِد الفاصلة على ذلك الوزن الأوّل بعد كلام كثير ، وهذا فى السجع غير مرضى ولا محمود .

فإن قيل: متى خرج السجع [من] المعتدل إلى نحو ما ذكرتموه، خرج من أن يكون كلامه كله سجعًا، من أن يكون كلامه كله سجعًا، بل يأتى به طورًا ثم يعدل عنه إلى غيره، ثم قد يرجع إليه.

قيل: منى وقع أحد مصراعتى البيت<sup>(٥)</sup> مخالفًا للآخر ، كان تخليطًا وحَبَّطًا ، وكذلك منى اضطرب أحد مصراعتى الكلام المسجَّع وتفاوت كان خبطًا .

[ وقد] عُلِم أن فصاحة القرآن غير مذمومة في الأصل ، فلا يجوز أن يقع فيها نحو هذا الوجه من الاضطراب (٦).

<sup>(</sup>١) س : « وأن » (٢) م : « والسجع منهج قريب . . . وطريقة مضبوطة »

<sup>(</sup>٣) س : « أوقع » (٤) م : « متفاوت »

<sup>(</sup>ه) م : «الشعر » (٦) م : « من الاختلال »

ولو كان الكلام الذي هو في صورة السجع منه لما تحيرًوا فيه ، ولكانت الطباع تدعو إلى المعارضة ؛ لأن السجع غير ممتنع عليهم ، بل هو عادتهم ، فكيف تُنْقَضُ العادة عما هو نَفْس العادة ، وهو غير خارج عنها ولا مُتَمَيز (١) منها ؟ وقد يتفق في الشعر كلام [متزن] على منهاج السجع / وليس بسجع عندهم . وذلك نحو قول البحرى :

تَشَكَّى الوجٰى ؛ والليلُ ملتبسُ الدُّجَا غُرَيْرِيَّةُ الأَنسابِ مَرْتُ بَقِيعُها (١) وقوله (٣):

قریب المَدَی ، حتی یکون إلی النَّدَی عدوّ البُنَی ، حتی تکون مَعالِی (1) ورأیتُ بعضَهم یرتکب هذا ، فیزعم (۱) أنه سجع مداخل!

ونظيره من القرآن قوله تعالى: ﴿ شم يومَ القيامة يُخْزِيهمْ ، ويقولُ أين شُركائى الذين كنتم تُشَاقُون فيهم ﴾ (١) . وقوله : ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيها فَفَسقوا مُن كَانَى الذين كنتم تُشَاقُون فيهم ﴾ (١) . وقوله : ﴿ أَحَب إليكم من اللهِ ورسولِه ، وجهاد في / سبيله ﴾ (١٠ فيها ) (١٠ . وقوله : ﴿ والتوراة والإنجيل ، ورسولا للى بني إسرائيل) (١٠ . وقوله : ﴿ إِن وَهِنَ العظمُ منتَى (١٠) .

ولو كان ذلك عندهم سجعًا لم يتحيّروا فيه ذلك التحييّر، حتى سماه بعضهم سيحثرًا ، وتصرفوا فيما كانوا يُستَمتونه به ويصرفونه إليه ويتوهمونه فيه . وهم فى الجملة عارفون بعجزهم عن طريقه ، وليس القوم بعاجزين عن تلك الأساليب المعتادة عندهم ، المألوفة لديهم .

والذى تكلمنا به في هذا (١١) الفصل كلام على جملة دون التفصيل.

<sup>(</sup>۱) س : « مميز »

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) ديوانه  $\gamma$  =  $\gamma$  والوجى : أن يشتكى البعير باطن خفه . الغرير : فحل من الإبل ، والإبل الغريرية : منسوبة إليه. ومكان مرت : قفر لا نبات فيه . والبقيع من الأرض : المكان المتسع فيه أروم شجر من ضروب شي . وفي س :  $\gamma$  نقيمها  $\gamma$  (  $\gamma$  ) ديوانه  $\gamma$  /  $\gamma$  مدح به محمد بن عمر . (  $\gamma$  )  $\gamma$  س،  $\gamma$  بيكون وفي بعد البيت : «وقوله غريرية الأنساب مرت بقيمها ، ورأيت» إلخ (  $\gamma$  ) س،  $\gamma$  بيكون وفيم بعد البيت : «وقوله غريرية الأنساب مرت بقيمها ، ورأيت» إلخ

<sup>(</sup>٧) سُورة الإسراء :١٦ (٨) سورة التوبة :٢٤

<sup>(</sup>٩) سورة آل عران : ٨١ – ٤٩ (١) سورة مريم : ير

42

ونحن نذكر بعد هذا فى التفصيل ، ما يكشف عن مُباينة ذلك وجوه السجع .
ومن جنس السجع المعتاد عندهم ، قول أبى طالب (١)لسيف بن ذى يَزَن :
« أُنبتَكَ مَنْبِيتًا (٢) طابت أرومته ، وعزّت جُرْثومته ، وثبّت أصله ، وبسّتَ فرعُه ، ونبت زَرْعه ، فى أكرم متوطن ، وأطيب متعدّد ن » . وما يجرى هذا المجرى من الكلام .

والقرآن عالف لهذه (٣) الطريقة مخالفته للشعر وسائر أصناف كلامهم الدائر بينهم.

/ولامعنى لقولهم: إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة صوتـَها على نسـَق واحد ٩٣ وروى غير مختلف ؛ لأن ما جرى هذا المجري لا يُبـننَى على الاشتقاق وحدَه ؛ ولو يُبنِي عليه لكان الشعر سجعًا ؛ لأن رويه يتفق ولا يختلف ، وتتردّد القوافى على طريقة واحدة .

وأما الأمور التي يستريح إليها الكلام ، فإنها تختلف : فربما كان ذلك يسمى (٤) قافية ، وذلك إنما يكون في الشعر ، وربما كان ما ينفصل عنده (٥) الكلامان (٢) مقاطع السجع ، وربما شمى (٧) ذلك فواصل . وفواصل القرآن – مما هو محتص بها (٨) – لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب .

وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون عليهما السلام فى موضع ، وتأخيره عنه فى موضع لكان السجع وتساوى مقاطع الكلام ـ فليس بصحيح ؛ لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه . وهي (٩٠: أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، تؤدى معنى واحدًا من الأمر الصعب ، الذى تظهر به الفصاحة ، وتتبين به (١٠٠) إلبلاغة . وأعيد كثير من القصص فى مواضع [كثيرة] مختلفة ، على ترتيبات إلبلاغة ، ونُبِّهُوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكررًا .

ولو كان فيهم تَـمـَكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبَّروا عنها بألفاظ

(١) في دلائل النبوة ٢٤/١ : « قول عبد المطلب » مع اختلاف في الرواية قليل

 $<sup>(\</sup>circ)$   $\circ$  :  $(\circ)$   $\circ$  :  $(\circ)$   $\circ$  :  $(\circ)$ 

<sup>(</sup> عنده » ( ه ) س : «عنده »

<sup>(</sup>۲) مکذانی ا ، ب ، م

لهم تؤدى تلك المعانى ونحوها (١)، وجعلوها بإزاء ما جاء به ، وتوصَّلوا بذلك إلى تكذيبه ، وإلى مساواته فيا [حكى و] جاء به . وكيف وقد قال لهم : (فلْيأتُوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) (٢). فعلى هذا يكون المقصد سبقديم بعض الكلمات (٣) وتأخيرها \_ إظهار الإعجاز (١)على الطريقين جميعًا ، دون السجع (١٠) الذي توهموه .

فإن قال قائل: القرآن مختلط من أوزان كلام العرب، ففيه من جنس خطبهم، ورسائلهم [وشعرهم] وسجعهم، وموزون كلامهم الذى هو غير مقفتى، ولكنه أبدَعَ فيه ضربًا من الإبداع، لبراعته وفصاحته.

قيل : قد علمنا أن كلامهم ينقسم إلى نظم ونثر ، وكلام مقفيً غير موزون [وكلام موزون ليس بمقفيً كالخطب وللسجع ، ونظم مقفيًّ موزون له روىً .

آ ومن هذه الأقسام ماهو سجيئة ُ الأغلب من الناس ، فتناوُلُهُ أقربُ ، وسلوكه لا يتعذر . ومنه ما هو أصعب تناولاً ، كالموزون عند بعضهم ، والشعر عند الآخرين (٧) .

وكل هذه الوجوه لا تخرج عن أن تقع لهم بأحد أمرين : إما بتعمل وتكلّف وتعلم (٨) وتصنع ، أو باتفاق من الطبع وقذف من النفس على اللسان للحاجة إليه .

ولو كان ذلك مما يجوز اتفاقه من الطبائع ، لم ينفك العالم من قوم يتفق ذلك منهم ، ويعرض (٩) على السنتهم ، وتجيش به خواطرهم ، ولا ينصرف (١٠) عنه الكل ، مع شدة الدواعى إليه .

ولو كان طريقيّه التعلم لتصنَّعوه ولتعلموه (١١١)، والمُهُللة لهم فسيحة ، والأمدَّدُ واسع .

<sup>(</sup>۱) س : « وتحويها »

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: ٣٤

<sup>( ؛ )</sup> م : « إظهاراً للإعجاز »

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من م

<sup>(</sup>٨) سقطت هذه الكلمة من م

<sup>(</sup>۱۰) م : « ولا يتصرف »

<sup>(</sup>٣) م : « الكَلام »

<sup>(</sup> ه ) س : « التسجيع »

<sup>(</sup>٧) س: ﴿ أَوَ الشَّمَوَ عَنْدُ الْآخَرِينَ ﴾

<sup>(</sup>۹) ا: ۵ ویعترض ۵ س ۵ ویتعرض ۵

<sup>(</sup>١١) م : « طريقه التعمل لتصنعوا فيه وتعلموه »

\* \* \*

وقد اختلفوا فى الشعركيف اتّفق فهم؟ فقد قيل: إنه اتفق فى الأصل غير مقصود إليه ، على ما يعرض من أصناف النظام فى تضاعيف الكلام ، ثم لما استحسنوه واستطابوه ورأوا أنه قد تألّفه /الأسماع وتقبله النفوس – تتتبعّوه (١١)من ٩٦ بعد ُوتعملوه . وحكى لى بعضهم عن أبى عمر: غُلام ثعلب عن ثعلب: أن العرب تعلم أولادها قول الشعر بوضع غير معقول ، يوضع على بعض أوزان الشعر كأنه على وزن :

#### \* قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل \*

ويسمتُّون ذلك الوضع « المتير » <sup>(۲)</sup> واشتقاقه من المتر ، وهو الجذب أو القطع ، يقال : مترت الحبل ، أى <sup>(۳)</sup> قطعته أو جذبته . ولم يذكر هذه الحكاية عنهم غيره ، فيحتمل ما قاله <sup>(٤)</sup>.

وأمَّا ما وقع السَّبْش إليه فيـُشبه أن يكون على ما قدَّ منا ذكرَه أولاً .

وقد يحتمل ــ على قول مَن ْ قال : إن اللغة اصطلاح ــ أنهم تواضعوا على هذا الوجه من النظم .

وقد يمكن أن يقال مثله على المذهبالآخر ، وأنهم وقفوا على ما يتصرّف إليه القول من وجوه التفاصح ، وتَـوَاقـَـفُـوا(°) بينهم على ذلك .

ر ويمكن أن يقال: إن التواضع وقع على أصل الباب، وكذلك التوقيف ، ولم ٩٧ يقع على فنون تصرف الخطاب ، وإن الله تعالى أجرى على لسان بعنه هم من النظم ما أجرى ، وفطنوا لحسنه فتتبعوه من بعد ، وبنوا عليه وطلبوه ، ورتبا فيه المحاسن التي يقع الإطراب (٢٦) بوزنها ، وتهش النفوس إليها ، وجمع دواعيهم وخواطرهم على استحسان وجوه من ترتيبها ، واختبار طرق من تنزيلها ، وعرقتهم عاسن الكلام ، ودلهم على كل طريقة عجيبة ، ثم أعلمهم عجزهم عن الإتيان [ بمثل ] (٧) القرآن ، [ وأن ] القدر الذي تتناهى إليه قدرهم هو ما لم يخرج عن لغتهم (٨) ، ولم يشذ من جميع كلامهم ، بل قد عرض في خطابهم ، ووجدوا أن

<sup>(</sup>١) م : « فتتبعوه . . . وتعلنوه » ( ٧ ) م : « المُستّر »

 $<sup>(\</sup>mathfrak{T})$  س :  $(\mathfrak{s})$  م :  $(\mathfrak{s})$  م نفحمل ما قالوه »

<sup>(</sup> ه ) س : « أو تواقفوهم » ( ٦ ) س : « الاضطراب بوزيها » !

<sup>(</sup> v ) س : « الإثيان:بالقرآن » ( ۸ ) ا ، م : « هو ما لم يفتهم »

هذا لمَّا تعذر <sup>(١)</sup>عليهم مع التحدىّ والتقريع الشديد والحاجة الماسَّة إليه ، مع علمهم بطريق وضع النظم والنثر ، وتكامل أحوالهم فيه – دل على أنَّه المحتصَّ به ليكون دلالة ً على النبوّة ومعجزة ً على الرسالة . ولولا ذلك لكان القوم إذا اهتدوا في الابتداء إلى وضع هذه الوجوه التي يتصرف إليها الحطاب على براعته وحسن انتظامه ، فكلَّان ْ يقدروا بعد َ التنبيه على وجهه والتحدَّى إليه ، أولى أن يبادروا إليه ، لوكان لهم إليه سبيل .

/ولو كان الأمر على ما ذكره السائل: لوجب أن لا يتحيَّروا في أمرهم، إولا تدخل عليهم شبهة فيا نابهم(٢)، ولكانوا يسرعون إلى الجواب ويبادون إلى المعارضة .

ومعلوم من حالهم أنَّ الواحد منهم يقصد إلى الأمور البعيدة عن الوهم ، والأسباب التي لا يحتاج إليها ، فيكثر فيها من شعر ورجز ؛ ونجد من يعينه على نقله عنه ، على ما قدمنا ذكره من وصف الإبل ونتاجها ؛ وكثيرٌ من أمرها لا فائدة في الاشتغال به في دين ولا دنيا .

ثم كانوا يتفاخرون باللَّسَن والذلاقة والفصاحة والذرَّابَة (٣) ، ويتنافرون فيه وتجرى بينهم فيه الأسباب المنقولة فى الآثار ، على ما لا يخفى عَلَى أهله .

فاستدللنا بتحيُّرهم في أمر (1) القرآن على خروجه عن عادة كلامهم ، ووقوعه موقعًا يخرق العادات . وهذه سبيل المعجزات .

فبان بما قلنا أن الحروف التي وقعت في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي تقع في الأسجاع ، لا يخرجها عن حدَّها ، ولا يدخلها في باب السجع .

وقد بيناً أنهم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء ، فكان/بعض مَـصَاريعه (٥) كلمتين ، وبعضُها أربع (٦) كلمات ، ولا يرون في ذلك فصاحة ، بل يرونه عجزًا .

فلو رأوا أن ما تلى عليهم من القرآن سجع لقالوا : نحن نعارضه بسجع

<sup>(</sup>٢) م: وعليهم فيه شبهة فيا يأتيهم ٥٠ (۱) س: «إنما تعذر»

<sup>( ؛ )</sup> م : و في القرآن ، (۲) س : « والدارية » 

معتدل ، فنزيد في الفصاحة على طريقة القرآن ، ونتجاوز حده في البراعة والحسن .

ولا معنى لقول من قدّر أنه ترك السجع تارة إلى غيره ثم رجع إليه ؛ لأن ما تخلل بين الأمرين يؤذن بأن وضع الكلام غير ما قدروه من التسجيع (١) ؛ لأنه لو كان من باب السجع لكان أرفع نهاياته ، وأبعد غاياته (٢).

ولا بد لمن جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه من أن يـُسلّم ما ذهب إله (٣) النسّطام ، وعبّاد بن سليان ، وهشام الفـُوطِيّ ، ويذهب مذهبهم ، في أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز ، وأنه يمكن معارضته ، وإنما صُرِفُوا عنه ضربًا من الصرف (٤).

ا ويتضمن كلامه تسليم الخبط فى طريقة النظم ، وأنه منتظم من فرق شيى ، ١٠٠ ومن أنواع محتلفة ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها ، ويستهين ببديع نظمه وعجيب تأليفه الذى وقع التحدى إليه . وكيف يتعجزهم الحروج عن السجع والرجوع إليه ، وقد علمنا عادتهم فى خطبهم وكلامهم أنهم كانوا لا يلزمون أبدًا طريقة السجع والوزن ، بل كانوا يتصرفون فى أنواع محتلفة ، فإذا ادّ عَـوا على القرآن مثل ذلك لم يجدوا فاصلة بين نظمى الكلامين .

<sup>(</sup>۱) م : « من السجم »

<sup>(</sup>٢) م : « أرفع نهاية وأبعد غاية »

<sup>(</sup>٣) م : « مذهب النظام »

<sup>(</sup>٤) قال أبو الحسن الأشعرى فى كتابه «مقالات الإسلاميين » ص ٢٢٥ : «واختلفوا فى نظم القرآن ، هل هو معجز أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل : فقالت المعتزلة – إلا النظام وهشاما الفوطى وعباد بن سليمان – : تأليف القرآن ونظمه معجز ، محال وقوعه مهم كاستحالة إحياء الموتى مهم ، وأنه علم لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال النظام : الآية والأعجوبة فى القرآن ما فيه من الإخبار عن النيوب ، فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد ، لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم .

وقال هشام وعباد : لا نقول : إن شيئاً من الأعراض يدل على الله سبحانه ، ولا نقول أيضاً : إن عرضاً يدل على الله عليه وسلم . وزعما أن القرآن علماً للنبي صلى الله عليه وسلم . وزعما أن القرآن أعراض » .

### / فى ذكر البديع من الكلام

إن سأل سائل فقال: هل يمكن أن يُعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه (١) من البديم ؟

قيل : ذكر أهل ُ الصنعة ومن صنَّف في هذا المعنى من صفة البديع ألفاظاً نحن نذكرها ، ثم نبين ما سألوا عنه ، ليكون الكلام واردًا على أمر مبيَّن ، وباب مقرر مصور (٢).

ذكروا: أن من البديع في القرآن قوله عز ذكره: ﴿ وَاَخْفِضْ لِهُما جَنَاحَ الذُّكِّ مِنَ الرَّحْمةِ ﴾ (٣)

وقوله : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ (١٠).

وقوله : ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا (٥) ﴿ وَوَلَهُ : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيلُ نَسْلَخُ مَنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴾ (١) . وقوله : ﴿ أَو يَأْتِينَهُم عَذَابُ يُومٍ عَقِيمٍ ﴾ (١). وقوله : ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ٩٠٠ .

١٠٢ / وقد يكون البديع في الكلمات الجامعة الحكيمة ، كقوله : ﴿ ولكم في القِصاص حَيَاةٌ ﴾ (٩) .

وفى الألفاظ الفصيحة ، كقوله : ﴿ فلما آسْتَيْأَسُوا مَنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ (١٠) . وفي الألفاظ الإلهية ، كقوله : ﴿ وله كُلُّ شِيءٍ ﴾ (١١) . وقوله : ﴿ وما بِكُم مَنْ نِعْمةِ فَمِنَ اللهُ ﴾ (١٢) . وقوله : ﴿ لِمَنِ المُلْكُ اليومَ ؟ للهِ الواحدِ القَهَّار ﴾ (١٣) .

<sup>(</sup> ۲ ) س : « مبين مقرر وباب مصور »

<sup>( ؛ )</sup> سورة الزخرف : ؛

<sup>(</sup>٦) سورة يس: ٣٧

<sup>(</sup> ٨ ) سورة النور: ٢٥

<sup>(</sup>۱۰) سورة يوسف : ۸۰

<sup>(</sup>۱۲) سورة النحل : ۵۳

<sup>(</sup>۱) س: «ما يتضمنه»

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : ٢٤

<sup>(</sup> ه ) سورة مريم : ؛

٠ (٧) سورة الحج : ٥٥

<sup>(</sup>٩) سورة الْبقرة : ١٧٩

<sup>(</sup>١١) سورة النمل : ٩١.

<sup>(</sup>۱۳) سورة غافر: ۱۹

ويذكرون من البديع قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيرُ الناسِ رَجُلٌ مُمسَّكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فَي سبيل الله ، كلما سَمِع هَـيْعَةً طار إليها »(١) .

وقوله : « ربَّنا تَقبَّلْ تَوْبني ، واغسلْ حَوْبَتِي » (١) .

/ وقوله: «غَلَب عليكم داءُ الأَمم قبلكم: الحسد والبغضاء، وهي حالقة اللَّين ، لا حالقة الشَّعَر »(١٠) .

وقوله : « الناس كإبل مائة ، لا تجد فيها راحلةً "(٤) .

وقوله « وهَلْ يَكُبُّ الناسِّ على مَنَاخرهم في نار جهنَّم إلاَّ حصائدُ النَّسِ على مَنَاخرهم في نار جهنَّم إلاَّ حصائدُ النَّسِ النَّتِهِم (٥) .

وقوله : « إِنَّ ممَّا يُنبِت الرَّبيعُ ما يَقْتُل حَبَطاً أَو يُلِمُّ »(١) .

وكقول أبى بكر الصديِّق رضي الله عنه ، في كلام له قد نقلناه/ بعد هذا على ١٠٤

- (١) في الفائق للزمخشري ٣٢٣/٣ « الهيمة : الصيحة التي يفزع منها وأصلها من هاع يهيع إذا جبن»
- (٢) الفائق ٢٠٦/١ وقال الشريف الرضى في المجازات النبوية ص ٢٠٧ : « وهذه استمارة ، والحوبة والحوب : المأثم ، والمراد احطط عي و زرى وتغدد ذني وخطيشى ، ولكن المعصية لما كانت كالدرن الذي يصيب الإنسان فيفحش أثره ، ويقبح منظره ؛ أقام عليه الصلاة والسلام إماطة و زرها ، وإسقاط إثمها مقام غسل الأدران وإماطة الأدناس ؛ لأن الإنسان بعدها يعود نقى الأثواب طاهراً من العاب . وهذا الدعاء من الذي على وجه التعبد والحضوع والتطامن والحشوع ، لا أن له حوبة يستحط و زرها ويستغسل دربها ، أو يكون ذلك على طريق التعليم لأمته . . . » .
- (٣) فى الفائق ١/ ٢٩٠ « هى قطيعة الرحم والتظالم لأنها تجتاح الناس وتهلكهم ، كما يحلق الشعر ، يقال : وقمت فيهم حالقة لا تدع شيئاً إلا أهلكته » .
- (٤) البيان والتبيين ٢٠/٢ وفى السان ٢٩٤/١٣ ، ٢٩٥ « الراحلة كل بعير نجيب قوى على الأسفار والأحال تام الحلق حسن المنظر . . . أراد صلى الله عليه وسلم أن الكامل فى الحير والزهد فى الدنيا مع رغبته فى الآخرة والعمل لها قليل ، كما أن الراحلة النجيبة نادرة فى الإبل الكثيرة » .
- (ه) الفائق ٢٦١/١ والمجازات النبوية ١٢١ ١٣٢ وفى اللسان ١٣٠/٤ عن الأزهرى : « أى ماقالته الألسنة وهو ما يقتطعونه من الكلام الذى لا خير فيه ، واحدتها حصيدة ، تشبيهاً بما يحصد من الزرع إذا جذ ، وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من القول بحد المنجل الذى يحصد به » .
- (٣) فى اللسان ١٤٠/٩ « الحبط : أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطوبها ولا يخرج عنها ما فيها » . وفيه ٢٣/١٦ « أو يلم ، قال أبو عبيد : معناه أن يقرب من القتل » وفيه ٢٣/١٦ « قال الأزهرى : فأما قوله صلى الله عليه وسلم : وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا ، فهو مثل الحريص والمفرط في الحمم والمنع ، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب التي تحلولها الماشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها ويهلك ، كذلك الذي يجمع الدنيا و يحرص عليها ويشح على ما جمع حتى يمنع ذا الحتى حقم منها يهلك في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب » .

وجهه ، وقوله لخالد بن الوليد رضى الله عنه : « احرص على الموت تُوهَبَ لك الحياة » . وقوله : « فيرً من الشَّرف يتَّبعثك الشرف» .

وكقول على بن أبى طالب فى كتابه إلى ابن عباس ، وهو عاملُه على البصرة : « أَرْغِبْ راغِبْهُم ، واحلُلْ عُفُدَةَ الحُوفِ عنهم » . وقوله رضى الله عنه ، حين سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم : « [غيروا الشيب ولا تَسَبَهوا باليهود — : إن النبى صلى الله عليه وسلم ] إنما قال ذلك والدّين في قُلّ ، فأما وقد اتَّسْعَ نطاق الإسلام ، فكل امرئ وما اختار » (١) .

وسأل على "، رضى الله عنه ، بعض كبراء فارس ، عن أحد ملوكيهم عندهم؟ فقال : لأرْدَشير فضيلة السبّق ، غير أن أحمد هم أنوشير وان . قال : فأى أخلاقه كان أغلب عليه ؟ قال : الحلم والأناة . فقال على رضى الله عنه : «هما تمو أمان يُنتج هُما غلو الهمة »(٢).

وقال : « قيمة كل امرئ ما يحسين » .

وقال : « العلم قُـفُـل ، ومِفتاحه المسئلة »(٣) .

الله وكتب خالد بن الوليد إلى مرازية فارس: «أما بعد، فالحمد لله/الذي فيض حَدَمتكم، وفرَّق كلمتكم». والخدّمة: الحكلقة المستديرة، ولذلك قيل للخلاخيل: خدّام (١٤).

وقال الحجاج : « دلوني على رجل سمين الأمانة »(٥)

ولما عُقدت الرئاسة لعبد الله بن وَهيب الرَّاسيبيِّ (١)على الخوارج، أرادوه

<sup>(</sup>١) البديع لابن المعتز ص ٢٠ (٢) البديع ٢١

<sup>(</sup>٣) البديع ٢١ والصناعتين ٢١٣

<sup>(</sup>٤) نقل المؤلف هذا النص بشرحه من كتاب البديع ص ٢١ وفي اللسان ٥٨/١٥ « فض الله خدمهم : أي فرق جماعهم ، والحدمة بالتحريك : سير غليظ مضفور مثل الحلقة ، يشد في رسغ البعير ، ثم يشد إليها سرائح نمله ، فإذا انفضت الحدمة انحلت السرائح وسقطت النعل ، فضرب ذلك مثلا لذهاب ما كانوا عليه وتفرقه ، وشبه اجماع أمر العجم واتساقه بالحلقة المستديرة ، فلهذا قال : فض الله خدمتكم : أي فرقها بعد اجماعها . . . » .

<sup>(</sup> ه ) البديع ٢٢ وفي الصناعتين ٢١٤ بعد ذلك : « أعجف الحيانة » .

<sup>(</sup>٦) خرج عبد الله بن وهب هذا على على في أربعة آلاف ، فبايعه الحوارج لعشر خلون من شوال سنة ٣٧ . راجم الطبرى ٢٠/٦ .

على الكلام ، فقال : « لا خير في الرأى الفَطير » (١) ، وقال : « دَعُوا الرأَى يُعْبُ " (٢) .

وقال أعرابي في شكر نعمة (٣): « ذاك عُنْوان نعمة الله عز وجل » .

/ ووصف أعرابي قوماً فقال : « إذا اصطفراً سنَفرت بينهم السهام ، وإذا ١٠٦ تصافحوا بالسيوف قَعَد الحمام » (أنا عنا العمام ع

وسئل أعرابي عن رجل ؟ فقال : « صَفَرِت عِيابُ الوُد ّ بيني وبينه بعد المتلائبها ، واكفَهَرَّت وجوه كانت بمائها »(٥) .

وقال آخر: « من ركب ظهر الباطل نَزَل دار النّدامة »(١) .

وقيل ليرُوْبَمَة (٧) : كيف خلَّفْتَ ما وراءك ؟ فقال : « الترابُ يابِس ، ولمالُ عابس »(٨) .

\* \* \*

ومن البديع فى الشعر طرق كثيرة ، قد نقانا منها جملةً ، لتستدل بها على ما بعدها :

فن ذلك قول امرئ القيس:

وقد أُغتدى والطيرُ في وُكُناتها بمنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوابدِ هَيْكل (١٠)

(١) الفطير : ما أعجل عن إدراكه وإنضاجه، وفي البديع بعد ذلك : « والكلام القضيب ، فلما فرغوا من البيمة له قال : دعوا الرأى » إلخ وكذلك في البيان والتبيين ١/٥٠٥ والصناعتين ٢١٤

( ٢ ) في البيان والتبيين والصناعتين بعد ذلك : « فإن غبوبه يكشف لكم عن محضه » . وفي البديع :

( ۱ ) ق. البيال والبيال والسياطين بعد دعت : « فإن عبوبه ينسف للم عن محصه » . وق البديم : ه عن فصه » .

(٣) في البديع ٢٣ والصناعتين ٢١٤ « وقيل لأعرابي : إنك لحسن الكدنة فقال : ذاك عنوان » إلخ . والكدنة : كثرة الشحم واللحم ، كما في اللسان ٢٣٦/١٧ .

(٤) كذا في سائر الأصول ، والصواب : « وإذا تصافحوا بالسيوف ففر فه الحام » . كا في زهر الآداب ١٩٩/١ وفي البديع « ففر الحام » . وفي أمالي القالي ١٩٩/١ والصناعتين ٢٦٦ « كانوا والله إذا اصطفوا تحت القتام ، خطرت بيهم السهام بوفود الحام ؛ وإذا تصافحوا ففرت المنايا أفواهها . . . » . وكذلك العقد الفريد ٤٤٦/٣ ومعى ففرت : فتحت .

- ( ٥ ) البديع ٢٤ وزهر الآداب ٢٠/٢ ، وصفرت : خلت ، والعياب : جمع عيبة وهي ما تحفظ فيه الثياب ، والمراد بها هنا الصدور . ( ٦ ) البديع ٢٤
  - (٧) القائل هو عتبة بن هارون كما في البيان والتبيين ٢/٧٩
  - ( A ) الصناعتين ٢١٤ والبديع ٢٤ وفي البيان « والمرعى عابس »
- (٩) ديوانه ص ١٠١ الوكنات : الأوكار ، المنجرد الفرس القصير الشعر . والأوابد : جمع آبدة
   وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس . والهيكل : العظيم الحلق .

١٠ / قَوله: «قيد الأو ابد» عندهم من البديع ومن الاستعارة، ويرونه من الألفاظ الشريقة (١٠)، وعننى بذلك أنه إذا أرسل هذا الفرس على الصيد صار قيدًا لها، وكانت بحالة المقيد من جهة سرعة إحمضاره.

واقتدى به الناس ، واتبعه الشعراء ، فقيل : «قيد النواظر » و «قيد الألحاظ » و «قيد الكحاظ »

وقال الأسود بن يتَعْفُر :

بمُقلَّص عَتَد جَهيزٍ شَدُّهُ فَيْدِ الأَوَادِدِ والرِّهَانِ جَوَادِ<sup>(۱)</sup> وَالرِّهَانِ جَوَادِ<sup>(۱)</sup> وَقَالَ أَبُو تَمَامُ :

لها مَنْظَرٌ قَيْدُ الأَوابِدِ لِم يَزَل يَرُوحُ ويَغْدُو فِي خَفَارَتِهِ الحُبُّ (١٠٨ /وقال آخد :

أَلحاظه قيدُ عيونِ الوَرَى فليس طَــرْفٌ يَتَعَدَّاهِ (٤) وقال آخر :

\* قَيَّد الحُسْنُ عليه الحَدَقَا (٥) \*

وذكر الأصمعي وأبو عُبيد وحميًّاد ، وقبلتهم أبو عمرو: أنه أحسن في هذه

<sup>(</sup>١) في الصناعتين ٢٠٧ : « والحقيقة : مانع الأوابد من الذهاب والإفلات . والاستعارة أبلغ ؟ لأن القيد من أعلى مراتب المنع عن التصرف ، لأنك تشاهد ما في القيد من المنع فلست تشك فيه » .

وقال قدامة فى نقد الشعر ص ٥٨ « فإنما أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد ، فلم يتكلم باللفظ بعينه ، ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له ، وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد – وهى الرحش – كالمقيدة له إذا نجا فى طلبها . والناس يستجيدون لامرئ القيس هذه اللفظة فيقولون : هو أول من قيد الأوابد ، وإنما عنى بها الدلالة على جودة الفرس وسرعة إحضاره ، فلو قال ذلك بلفظه لم يكن عند الناس من الاستجادة ما جاء من إتيانه بالردف له . وفى هذا برهان على أن وضمنا الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته واقم بالصواب » .

<sup>(</sup> ٢ ) فرس مقلص : طويل القوائم ، وفي المفضليات ١٩/٢ « بمشمر » وهي بمعناها . وعند : قوى سريع الوثبة معد النجرى . جهيز شده : سريع عدوه . الرهان : المراهنة ، يعني إنه إذا دخل السباق حبس الرهن فلا يناله غيره . الحواد : القوى السابق البعيد الحرى والبيت في الحزانة ١ / ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧/١ « قيد النواظر » واخزانة ١/٨٠٠ .

<sup>(</sup>٤) غير منسوب في الحزالة ١/٨٠٥ (٥) غير منسوب في الحزالة ١/٨٠١ وديوان المعافي ١/٢٦٤

اللفظة ، وأنه اتبُّع فلم ُ يلحق ، وذكروه فى باب الاستعارة البليغة .

وسماها بعض أهل الصنعة (١) باسم آخر ، وجعلوها من باب «الإرداف»، وهو: أن يريد الشاعر دلالة على معنى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المعنى ، بل بلفظ هو تابع له ورد ف (٢).

قالها: ومثله قوله (٣):

نَوْوم الضَّحٰى لم تنتَطِقْ عن تَفَضُّلِ •

وإنما أراد ترفهها بقوله : « نؤُوم الضحي »(1) .

/ ومن هذا الاب قول الشاعر (٥):

بعيدة مُهْوَى القُرْط إِمَّا لِنَــوْفَلِ أَبوها ، وإِمَّا عبدُ شمسٍ وهاشمُ وإِمَّا أَراد أَن يصف طول جيدها ، فأتى بردفه (٦).

ومن ذلك قول امرئ القيس:

« وليل كموج البحر أرخىٰ مُندُولَه (<sup>٧)</sup> «

وذلك من الاستعارة المليحة .

ويجعلون من هذا القبيل ما قدمنا ذكره(٨) من القرآن : ﴿ واشتعل الرأْسُ ُ

(١) يقصد المؤلف قدامة بن جعفر ، فإنه هو الذي وضع الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته ، راجم نقد الشعر ٥٧ – ٥٨

( ٢ ) في نقد الشعر ٧ه بعد ذلك : « فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع » .

(٣) يريد امرأ القيس ، وصدر البيت :

\* ويضحى فتيت الممك فوق فراشها \*

( ؛ ) قال قدامة فى نقد الشعر ص ٧٥ : « و إنما أراد امرؤ القيس أن يذكر ترفه هذه المرأة وأن لها من يكفيها فقال : نؤوم الضحى ، و إن فتيت المسك يبقى إلى الضحى فوق فراشها ، وكذلك سائر البيت ، أى هى لا تنتطق لتخدم ، ولكنها فى بينها متفضلة . وممى عن فى هذا البيت ممى بعد » . راجع الصناعتين محمى العددة ٢٨٢/٢ ( ه ) هو عمر بن أبى ربيعة كما فى ديوانه ص ٢٠٠

(٦) قال قدامة : «وإنما أراد الشاعر أن يصف طول الحيد ، فلم يذكره بلفظه الحاص به ، بل أنى بمنى هو تابع لطول الحيد ، وهو بعد مهوى القرط » . راجع العمدة ٢٨٢/٢ ، والصناعتين ٢٧٦ .

(۷) وعجزه كما في ديوانه ص ۱۰۰ :

ه على بأنواع الهموم ليبتل ه

راجع البديع ص ٢٤

(٩) راجع ص ١٠١

1.4

شَيْباً ﴾ ، ﴿ وَاخْفِضْ لهما جَناحَ الذلّ من الرحمة ﴾ . ومما يَعُدُونه من البديع ﴿ التشبيهُ الحسن ﴾ كقول امرئ القيس :

كَأَنْ عِيونَ الوحش حولَ خِبَائِنَا وأَرحُلِنا الجَزْعُ الذي لم يُثَقَّبِ (١)

٧ / وقوله :

كَأُنَّ قاوبَ الطيرِ رَطْبِــاً ويابساً

لدى وَكُرِهَا العُنَّابُ والحَشَفُ البالي (١)

واستبدعوا تشبيه شيئين بشيئين على حسن تقسيم ، ويزعمون أن أحسن ما وُجد في هذا للمُحدَّدَ ثِينَ (٣) قول ُ بِسَمَّار :

كأنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فوقَ رؤُوسهم وأَسْيَافَنَا ليلٌ تَهَاوَى كواكبُهُ (١) وقد سبق امرؤ القيس إلى صحة التقسيم في التشبيه ، ولم يتمكن بشار إلا من تشبيه إحدى الجملتين بالأخرى ، دون صحة التقسيم والتفصيل .

وكلَّذلك علم واله عنه البديع قول امرى القيس في أذ نتى الفرس:

/ وسَامِعَنَان يُعْرِف العِنْقُ فيهما كسامعتى منعُورةٍ وسط رَبْرَبِ(١)

(١) الصناعتين ص ١٨٥ والكامل ٧٤١ وفي اللسان ٣٩٨/٩ : « والجزع: الحرز اليماني ، وهو الذي فيه بياض وسواد . واحدته جزعة ، قال ابن برى: شمى جزعا ؛ لأنه مجزع ، أى مقطع بألوان مختلفة ، أى قطم سواده بياضه »

- ( ٢ ) البديع ص ١٢٢ وسر الفصاحة ٢٣٧ وأخبار أبي تمام ١٧ والصناعتين ص ١٨٥ ، ١٨٩ ، ١٨٩ وأسرار البلاغة ص ١٦٨ والصدية ١ / ٢٦٠ وقال المبرد في الكامل ص ٧٤٠ : « فإن اعترض معترض فقال : فهلا فصل فقال : كأنه رطبا العناب ، وكأنه يابساً الحشف ؟ قيل له : العربي الفصيح الفطن اللقن يرمى بالقول مفهوماً ، و يرى ما بعد ذلك من التكرير عيا »
  - (٣) م : ﴿ مَا وَجِدُ لَلْمُحَدَّثُينَ فَي نَحُو هَذَا ﴾
- (٤) س : « رؤوسنا » م : « ليل تهاوت » والبيت في ديوانه ٢١٨/١ والصناعتين ص ١٨٩ والممدة ١/ ٢٦٠ وأسرار البلاغة ص ١٥١
  - ( ه ) م : ﴿ وَكَذَلْكُ عَدُوا مِنَ البَّدِيعِ قُولَ طَرَفَةً بِنَ العَبِّدُ فِي أَذَنَّى نَاقَتُهُ :

مؤللتان يعرف العدّق فيهمسا كسامعتى شاة بحويل مفسرد مذعورة أم فرقد ، ومثله قول امرى القيس في وصنف الفرس :

وعينان كالماويتين ومحجر إلى سنبك مثل الصغيح المنصب

(٦) لم يرد هذا البيت في ديوان امرئ القيس ، وورد في ديوان علقمة ص ٢٤ والسامعتان : الأذنان . المذعورة : المفزعة ، يعنى بقرة الوحش ذعرت فنصبت أذنيها وحددتهما الربرب : جاعة بقر الوحش

اتَّبعه طَمَرَ فَــَةٌ ، فقال فيه :

وسامِعَتَان يُعرَف العِتْقُ فيهما كسامِعَتَى شاةٍ بحوملَ مُفْرَدِ<sup>(١)</sup> وسامِعَتَى شاةٍ بحوملَ مُفْرَدِ<sup>(١)</sup> ومثله قول امرئ القيس في وصف الفرس:

وَعَيْنُ الْ الصَّفيح المُنصَّبِ وَمَحْجِر إِلَى سَنَدٍ مثلِ الصَّفيح المُنصَّب (٢) وقال طَرَفة في وصف عنى ناقته :

وعينان كالماويَّنين استكنَّت

· بِكَهْفَىٰ حِجَاجَىٰ صخرةٍ قَلْتِ مَوْرِد (٣)

ومن البديع في التشبيه قول امرئ القيس:

له أَيْطَلا ظَبْي وساقًا نَعــامةٍ

وإرْحَاءُ سِرْحانِ وتقريبُ تَنْفلِ(١)

/ وذلك في تشبه أربعة أشياء بأربعة أشياء ، أحسن فيها .

• • •

ومن التشبيه الحسن فى القرآن قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ فَى الْبَحْرُ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٥) . وقوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ (١).

ومواضع نذكرها بعد هذا .

117

(٥) سورة الرحمن : ٢٤ (٦) سورة الصافات : ٤٩

<sup>(</sup>۱) البيت في اللسان ۱۰ / ۲۲ وروايته الأولى : « ويؤللتان » وفي ۱۳ / ۲۲ : « أللت الشيء تأليلا : أي حددت طرفه ، وينه قول طرفة بن العبد يصف أذن ناقته بالحدة والانتصاب : « مؤللتان » إلخ (۲) م : « إلى سنبك » والسند : الحد . وفي اللسان ۲۰/ ۱۹۸ : « الماوية : المرآة كأنها نسبت إلى الماء لصفائها وأن الصورة ترى فيها كما ترى في الماء الصافي ، والميم أصلية فيها ، وقيل الماوية : حجر البلور » ومحجر العين : ما دار بها من المعظم الذي في أسفل الجفن

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان ٣ / ١٥ : « الحجاج : العظم النابت عليه الحاجب » والقلت : والنقرة فى الجبل.
 تمسك الماء . وقلت العين : نقرتها

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٠٧ ونقد الشعر ص ٣٨ والصناعتين ص ١٨٩ والعمدة ١٠٩ والأمالى المدة ٢٥٩/١ والأمالى المدود ٢٥٠/٢ والأمالى المدود ٢٥٠/٢ والأمالى المدود ٢٥٠/٢ والأيطل : الحاصرة والإرخاء : شدة العلو . شبه خاصرتيه بخاصرة الغلي في دقتهما ، وشبه ساقيه بساقى النعامة في قصرهما . ويستحب ذلك مع طول الوظيف ، وفي شدتهما ، لأن ساقى النعامة ظمياه ليست برهلة ، كا قال البكرى في شرح الأمال ٢/٨٧٨ . والسرحان الذئب . والتقريب : وفع اليدين معاً ووضعهما إمعاً في العلو ، ويقال : إن الذئب أحسن اللواب تقريباً . والتنفل : ولد الشلب

ومن البديع في ( الاستعارة ) قول امرئ القيس :

وَلَيْلَ كَمُوجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَه على بأَنواعِ الهُمُومِ لِيبتلى (١) فقلت له لما تَمَطَّى بصُلبه وأردف أعجازًا وناء بكَلْكُلِ / وهذه كلها استعارات أتمى بها في ذكر طول الليل.

114

ومن ذلك قول النابغة :

وصدر أراحَ الليلُ عازبَ هَمِّه تضاعَفَ فيه الحزنُ من كل جانب (٢) فاستعاره من إراحة الراعى إبله إلى مواضعها التي تأوى إليها بالليل .

وأخذ منه ابن ُ الد مُسَيِّنة فقال :

أُقضِّى نَهارى بالحديث وبالمُنى ويجمعنى والهمَّ بالليلِ جامعُ (٣) ومن ذلك قول زُهير :

صحا القلبُ عن سلمى وأَقصَرَ باطلُه وعُرِّىَ أَفْراسُ الصَّبا ورَواحِلُهُ (١) ومن ذلك قول امرئ القيس:

سَمَوْتُ إليها بعدَ ما ذام أهلها سُمُوَّ حَبَابِ الماء حالًا على حالِ (٥)

ه أظل نهاری فیكم متعللا ه

وقد ورد منسوباً لقيس بن ذريح في الأمالي ٣١٦/٢ والأغاني ٢١٨/٩ وإلى مجنون ليل في مصارع العشاق ص ٢٤٨ والأغاني ٢/٥٤ وقد صحح أبو الفرج نسبته إلى ابن الدمينة راجع الأغاني ٢١٨/٩.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۱۰۰ والبديع ص ۲۶ ، ۲۰ والصناعتين ص ۲۱۷ والموازنة ص ۱۱ والموشح ص ۳۱ ودلائل الإعجاز ۲۲ وطبقات الشعراء ۷۱ السلول : الستور . يبتلى : ينظر ما عندى من صبر أو جزع . تمطى : امتد . صلبه : وسطه . أردف : أتبع . أعجازه : مآخيره . ناء : مهض . الكلكل : الصدر .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٩ والبديع ص ٢٦ : والصناعتين ص ٢١٧ وفى الموشح ص ٣١ « قال الصولى . . . جمل صدره مألفاً للهموم ، وجعلها كالنعم العازبة باللهار عنه ، الرائحة مع الليل إليه ، كا تربع الرعاة السائمة بالليل إلى أماكها . وهو أول من وصف أن الهموم متزايدة بالليل إلى أماكها . وهو أول من وصف أن الهموم متزايدة بالليل إلى أماكها . وهو أول من وصف أن الهموم متزايدة بالليل إلى أماكها . وهو أول من وصف أن الهموم متزايدة بالليل إلى أماكها . . . »

<sup>(</sup>٣) البيت لابن الدمينة في ديوانه ص ١٥ والأغاني ١٥٤/١٥ والموشح ص ٣٢ وصدره هناك :

<sup>( ؛ )</sup> البديع ص ٢٦ والموازنة ص ٢١ والصناعتين ٢١٧ ومعاهد التنصيص ٢٦٠ وديوانه ص ٢٠ وف.س : « عن ليل » .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ص ١٠٨ .

311

/ وأخذه أبو تمام فقال :

« سُمُوَّ عُبابِ الماءِ جاشتُ غوارِبُهُ (١) «

وإنما أراد امرؤ القيس إخفاء شخصه .

ومن ذلك قوله :

\* كَأَنِي وَأَصِحَابِي عَلَى قَرْنَ أَعْفَرَا<sup>(٢)</sup>\*

يريد أنهم غير مطمئنين .

ومن ذلك ما كتب إلى الحسن بن عبد الله بن سعيد ، قال : أخبرنى أبى ، قال : شمعت قال : سمعت قال : سمعت الأصمعي يقول : أجمع أصحابانا أنه لم ينقل أحسن ولا أجمع من قول النابغة :

فإنك كالليلِ الذى هو مُدْركِى وإِنْ حِلْتُ أَنْ المُنْتَأَى عَنْكُواسِعُ (٤) قال الحسن بن عبد الله : وأخبرنا محمد بن يحيى ، أخبرنا عَوْن بن محمد ١١٥ الكِنْدى ، أخبرنا قَعْنْتَ بُ بن مُحْرِزْ ، قال (٥): سمعت الأصمعى يقول : سمعت أبا عمرو يقول : كان زهير يمدح السوق ، ولو ضرب على أسفل قدميه مثنا دَقَلَ صيني (٢) على أن يقول كقول النابغة :

فإنك كالليل الذي هو مُدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

« سما العل من جانبيها كليما «

وهو في مدح أبي دلف العجلي

(٢) وصدره كما في ديوان امرئ القيس ص ٥١ :

\* ولا مثل يوم في قذاران ظلته \*

وقذاران : اسم موضع . والأعفر : الظبى الذي تعلو بياضه حسرة . جاء في اللسان ٢٦١/٦ : «ويقال : رماني عن قرن أعفر ، أي رماني بداهية . . وذلك أنهم كانوا يتخذون القرون مكان الأسنة ، فصار مثلا عندهم في الشدة تنزل بهم . ويقال الرجل إذا بات ليلته في شدة تقلقه : كنت على قرن أعفر ومنه قول امرئ القيس . . . »

(٣) م : «قال ك » (٤) ديوانه ص ٤١ (٥) سقط هذا الحبر من م (٦) في اللسان ٢٦٢/١٣ : « الدقل : ضرب من النخل ، وخشبة طويلة تشد في وسطً السفينة

يمد عليها الشراع ، وتسميه البحرية الصارى »

<sup>(</sup>۱) وصدره كما في ديوانه ص ه ؛ :

ـ لما قال . يريد أن سلطانه كالليل إلى كل مكان . واتبَّعه الفرزدق فقال:

لكنتُ كشيء أَذركتني مَقادرُه (١) ولو حَملتني الريح ثم طلبتَني فلم يأت بالمعنى ولا اللفظ على ما سبق إليه النابغة .

ثُمْ أخذه الأخطل فقال :

لكالدهر لا عارٌ بما فعل الدهر(١) وإن أميرَ المؤمنين وفعــلَه وقد روى نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم : « نصرتُ بالرُّعب ، وجعل رق تحت ظل رمحى ، وليدخلن هذا الدينُ على ما دخل عليه الليل » .

/ وأخذه على بن جبكة (٣) فقال:

ولو رفعَتُه في السَّماء المطالعُ (١) وما لامرئ حاولته منك مهرب ظلامٌ ولا ضوءً من الصبح ساطع<sup>(٥)</sup> بلِّي ، هاربُ لا يَهْتَدِي لمسكانه ومثله قول سكُّم الخاسر :

فأنت كالدهر مبثوثاً حبائلُه • والدهر لا ملجاً سنه ولا هربُ١٠) ف كل ناحية ما فاتك الطلبُ ولو ملكت عِنَان الريح أصرفه فأخذه الحرى فقال:

ينجيهم عن خوف بأسك مهرب (٧) ولو الهم ركبوا الكواكب لم يكن ومن بديع الاستعارة قول زهير:

وَضَعْن عِصِيُّ الحاضر المَنَخَيِّم (٨) فلما وَرَدُنَ الماء زُرْقاً حِسَامُه

ى النأى إلا كل شيء أحاذره فأيقنت أنى إن نأيتك لم يرد وفي زهر الآداب ١٧٩/٤ ، لكنت كود يا

(٢) لا يوجد في ديوانه ومو لشمعلة التغلبي كما في المكاترة ص ٧ والمؤتلف والمختلف ١٤١

(٣) ك : وعلى بن أبي طالب ( ١

( ٤ ) معاهد التنصيص ١٤٩ وزهر الآداب ١٨٠/٤ وفي س ، ك :

عنــك مهــرب ولو كان في جوف الساء »

(٦) معاهد التنصيص ص ١٤٩ ( ه ) کس ، ك : و طالع ۽

(۸) دیوانه ص ۱۳ (٧) ديوانه ١٨٩/٢ وزهر الآداب ١٨٠/٤

<sup>(</sup>١) م : « كسيل » والبيت في ديوان الفرزدق ص ٣١٣ وروايته : « وأن لو ركبت الربح . . . كثىء أدركته » وقبله :

وقول الأعشى :

وإِن عِتَـاقِ العِيسِ سوف يَزُورُكمِ ثنـــاءٌ على أَعجـــازهن مُعَلَّقُ<sup>(١)</sup> ١١٧ / / ومنه أخذ نُصَـّب فقال :

فعاجُوا فأَثنَوْا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُ<sup>(۱)</sup> ومن ذلك قول تأبَّطَ شَرَّا:

فخالَط سهلَ الأَرض لم يَكْدَح الصفا به كدْحةً والموت خزيانُ ينظر (١) ومن الاستعارة فى القرآن كثير ، كقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (١) يريد ما يكون الذّكر عنه شرفاً .

وقوله : (صِبَغة الله ومَنْ أَحسنُ من الله صبغة ) (٥) . قيل : دين الله أراد . وقوله : (أَشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بالهُدَى ، فما رَبِحَتْ تجِارَتُهُم ) (٦) .

ومن البديع عندهم [ الغُلُو والإفراط في الصفة ] ، كقول النمر بن تو لب :

/أبقى الحوادثُ والأَيامُ من نَمِرٍ أَسْبَادَ سيف قديم أَثْرُه بادى (١١٨ قطل تحفِرُ عنه إِنْ ضربت به بَعْدَ الذِّرَاعين والقيدين والهادِى (١) وكقول النابغة :

تقدُّ السَّلُوقَ المُضَاعَفَ نَسْجُه ويوقِدْنَ بالصُّفَّاح نارَ الحُباحِبِ(١٠) وكقول عنترة :

فَازُورً مِنْ وَقُدِع القَنَدَ بِلَبَانِهِ وَشَكَا إِلَّ بِعَدِرَة وَتَحَمُّحُم (١٠)

(١) ديوانه ص ١٤٩ (٢) نقد الشعر ٢٧ والشعر والشعراء ٢/٣٧/١ والاغاني ٢/٣٣٧

(٣) الأغانى ٢١٥/١٨ وشرح الحاسة التبريزى ٨٠/١ وقال المرزوق في شرحه ٨٢/١ :

« ويقول : أسهلت ولم يؤثر الصفا في صدرى أثراً ، لا خدشاً ولا خشاً ، والموت كان طمع فى ، فلما رآنى وقد تخلصت بنى مستحيياً ينظر ويتحير . والواو من قوله : « والموت » واو الحال . وهذا من فصيح الكلام ، ومن الاستمارات المليحة » (٤) سورة الزخرف : ٤٤

(٥) سورة البقرة : ١٣٨ (٦) سورة البقرة : ١٦

(٧) نقد الشعر ١٧ والموشع ٧٨ والعمدة ٨/٢ه والوساطة ٣٥٥ والصناعتين ٢٨٣ والأغانى المراد ١٠٠١ والمساوين. (٨) يريد بعد قطع الهادي الاالموالة رامين والساقين.

( ٩ ) ديوانه ص ٤٤ وفيه : « وتوقد » والعمدة ٢٪ ٩ ه ، ٢٨٥ وتأويل مشكل القرآن ١٣١ ...

(١٠) شرح القصائد العشر ص ٢٠٤

وكقول أبى تمام :

لو يعلم الركنُ من قد جاء يادُم لللهُ الخرّ يلشَم منه موطئ القدم (١) وكقول البحرى:

ولو أَن مشتاقاً تكلُّف فوق ما في وسعه ، لمشي إليك المنبر(١)

ومن هذا الجنبس في القرآن : ﴿ يوم نقولُ لجهنم هل امتلأَتِ وتقولُ هَلْ مِنْ مَزِيد ﴾ (٣)

١١٩ أ وقوله : ﴿ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيَّظاً وزَفِيرًا ﴾ (١) . وقوله : ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ (٥) .

ونما يعدونه من البديع «المماثلة » وهو ضرب من الاستعارة [سمّاه قُد امة التميثل ، وهو على العكس من الإرداف ؛ لأن الإرداف مبنى على الإسهاب والبسط ، وهو مبنى على الإيجاز والجمع [٢٠) .

وذلك أن يقصد الإشارة إلى معنى ، فيضع ألفاظاً تدل عليه ؛ وذلك المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذي قصد الإشارة إليه .

نظيره من المنثور: أنَّ يزيد بن الوليد بلغه أن مروان بن محمد يتلكأ عن بيعته، فكتب إليه: «أما بعد، فإنى أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، فاعتمد على أيتهما شئت «(٧).

وكنحو ما كتب به الحجاح إلى المهلَّ ب<sup>(^)</sup>: «فإنْ أنت فعلتَ ذاك ؛ وإلا أشرَّعْتُ إليك الرمح » . فأجابه المهلب : « فإن أشرع الأمير الرمح ، قلبتُ إليه ظَهْرَ المجنَنَ » .

<sup>(</sup>١) غير موجود في ديوانه (٢) ديوانه ١٨/١ والصناعتين ٢٨٦ والموازنة ٢٩٦/١

<sup>(</sup>٣) سورة ق : ٣٠ ﴿ ﴿ }) سورة الفرقان : ١٢

<sup>(</sup>ه) سورة الملك : ٨ (٦) الزيادة من م

<sup>(</sup>٧) سرالفصاحة ص ٢٢٢

 $<sup>( \ \</sup>Lambda \ )$  في سر الفصاحة بعد ذلك  $: \ _{0} \ _{0} \ _{0} \ _{0}$  قتال الأزارقة وتوعده له  $( \ \Lambda \ )$ 

14.

/ وكقول زهير :

ومن يَعْصِ أَطراف الزِّجاجِ فإنه يُطيعُ العَوَالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهَذَم (١)

وكقول امرئ القيس :

وما ذَرَفت عيناكِ إلا لتضربي بسهميك في أعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ (١)

وكقول عمرو بن معَدْ ي كَـرَب :

فلو أَنَّ قومى أَنطقتْني رماحُهم نطْقتُ ولكنَّ الرماح أَجَرَّتِ<sup>(١٦)</sup>

/ وكقول القائل<sup>(1)</sup> :

111

بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغُميْرِ القوافيا(٥)

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣١ الزجاج : جمع زج وهو الحديدة التي تركب في أسفل الرمح ، والسنان يركب عاليته ، والزج تركز به الرمح في الأرض ، والسنان يطمن به . قال أبو عبيدة : هذا مثل ، يقول : إن الزج ليس يطمن به ، إنما الطمن بالسنان، فن أبي الصلح وهو الزج الذي لا طمن به أعطى العوالى وهي التي بها الطمن . واجم اللسان ٣/ ، ١١ والصناهين ص ٣٧٩ وسر الفصاحة ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٩٧ والصناعتين ص ٢٧٩ والعدة ٢٤٧/١ والميسر والقداح ص ١٢٢ وفي اللسان ٢٤٩/٦ و الراد بقوله : بسهميك ههنا : سهمي قداح الميسر ، وهما المعلى والرقيب ، فللمعلى سبعة أنصباء والرقيب ثلاثة ، فإذا فاز الرجل بهما غلب على جزور الميسر كلها ، ولم يطمع غيره في شيء منها، وفي تقسم على عشرة أجزاء . فالمعنى : أنها ضربت بسهامها على قلبه فخرج لها السهمان ، فغلبته على قلبه كله وفتنته فلكته . . . وهذا التفسير في هذا البيت هو الصحيح . ومقتل : مذلل » .

<sup>(</sup>٣) شرح الحاسة للتبريزى ١٩٠/١ والبيان والتبين ٢١٤/١ واللسان ١٩٦/٥ وقال المرزوقى في شرح الحاسة ١٩٦/١ : « يقول لو أن قوى أبلوا في الحرب واجتهدوا لافتخرت بهم وذكرت بلامهم ، ولكن رماحهم أجرت لسانى ، كما يجر لسان الفصيل . وجعل الفعلين الرماح لأن المراد مفهوم في أن التقصير كان منهم لا منها . والإجرار : أن يشق لسان الفصيل الرماح فيجعل فيه عويد لئلا يرضع أمه » .

<sup>(</sup>٤) هو الشميذر الحارثى ، أوسويد بن صميح المرتدى ، وكان قتل أخوه غيلة ، فقتل قاتل أخيه نهاراً في بعض الأسواق من الحضر . كما في شرح الحياسة المعرزوق ٢٢٤/١ والتبريزي ١١٩/١ .

<sup>(</sup>ه) قال المرزوق : « يقول : دعوا التفاخر في الشعر بالشعر ، فإنكم قصرتم بصحراء النميرولم تبلوا فيها ، فتنطلق ألسنتكم لدى المساجلة ، وتستجيب قوافي الشعر لكم ، إذا أردتم نظمها وإنشادها عند المنافرة والمحاكة ، لأنكم أمم قوافي الشعر ودفنتسوها ، فكما أن الميت لايجيب إذا دعى، كذلك لا يجيبكم الشعر إذا أردتموه ، مع سوه بلائكم وقبح آثاركم »

وكفول الآخر <sup>(١)</sup> :

أقول وقد شدوا لساني بِنِسْعَةِ: أمعشرَ تَيْم أَطْلِقوا عن لسانيا ومن هذا البار، (٢) في القرآن قوله : ﴿ فِمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ (١) وكفوله : ﴿ وَثِيرًا بَكَ فَطَهِّر ﴾ (١) . قال الأصمعي : أراد البدن ، قال :

/ وتقول العرب : « فدكى لك ثوباي ، يريد (٥) نفسه . وأنشد :

أَلَا أَبِلغُ أَبِا حفصِ رسولًا فِدًى لك من أَخي ثقة إزاري (١٠)

ويرون من البديع أيضًا ما يسمونه « المطابقة » ، وأكثرهم على أن معناها أن يذكر الشيء وضده، كالليل والنهار، والسواد والبياض. وإليه ذهب الحليل ابن أحمد والأصمعي ، ومن المتأخرين عبد الله بن المعتز".

وذكر ابن المعترّ من نظائره من المنثور ما قاله بعضهم (٧): « أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع ، فأدخلتنا في ضيق الضمان » .

ونظيره من القرآن : ﴿ وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حِياةً ﴾ (^) .

وقوله : ﴿ يُحْرَجِ الحَيُّ من الميت ويُخْرِجُ الميَّت مِنَ الحَيُّ ( ٩٠ .

وقوله : ﴿ يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ ويُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ (١٠). ومثله كثير

<sup>(</sup>١) هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي ، كما في المفضليات ١٥٥/١ وشرح الحاسة المرزوق ١/١٦٣ وذيل الأمالي ١٣٢ والأغاني ٥١/٧٥ ، ٧٧ والبيان والتبيين ٢٦٨/٢ وفي ذيل الأمالي : قوله : وقد شدوا لسانى بنسمة : هذا مثل ، لأن اللسان لا يشد بنسمة . وإنما أراد : افعلوا بي خيراً ينطلق لسانى بشكركم ، فإن لم تفعلوا فلسانى مشدود لا يقدر على مدحكم ويروى : معاشر تيم أطلقوا لى لسانيا ، (٣) سورة البقرة : ١٧٥

<sup>(</sup>٢) م: «هذا المي »

<sup>(</sup>٥)م «يريدون». ( ٤ ) سورة المدثر : ٤

<sup>﴿ (</sup>٦) البيت من قصيدة كتب بها إلى عربن الحطاب، أبوالمهال : بقيلة الأكبر الأشجعي، فى شأن واليهم الغزل جعدة بن عبد الله السلمي ، الذي كان يخرج الجواري إلى سلم عند حروج أزواجهن إلى الغزو فيمقلهن ويقول : لا يمثى في العقال إلا الحصان . فريمًا وقمت فتكشفت . . . راجم اللسان ه/ ٥٥ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص ٦٣ وتأويل مشكل القرآن ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ١٧٩ (٧) كتاب البديع ص ٧٤

<sup>(</sup>١٠) سورة الحج : ٦١ (٩) سورة الزوم : ١٩

/ وكقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: « إنكم تَكُثْرُون عند الفَرَع ، ١٢٣ وَتَصَارِن عند الطمع » (١) .

وقال آخرون : بل المطابقة أن يشترك معنيان بلفظة واحدة ، وإليه ذهب قدامة ابن جعفر الكاتب (٢).

فمن ذلك قول الأفروه الأودى:

وأَقطعُ الهَوْجلَ مُسْتأَنساً بِهوْجَلِ مُسْتأْنس عَنْترِيس<sup>(۱)</sup> عَنْترِيس (۱) عَنْترِيس (۱) عَنْتَى بالهوجل الأول : الأرض ، وبالثانى : الناقة (۱) .

ومثله قول زياد الأعْجَمَ :

ونُبِّتُتُهم يَسْتنْصِرُون بكاهل ولِلُّؤُم فيهم كاهل وسَنام (٠) / ومثله قول أبي دُوَاد :

عهدتُ لها منزلًا دائرًا وآلًا على الماء يَحْمِلْنَ آلَا(١) فالآل الثانى : فالآل الثانى : الحمدة الحيام تُنصب على البئر للسقى ، والآل الثانى : السمال (٧).

وليس عنده قول من قال : المطابقة إنما تكون باجتماع الشيء وضده ــ

بشيء .

(١) البديع ص ٧٤ (٢) راجع نقد الشعر ص ٦٠

<sup>(</sup>٣) دُيوانه ص ١٦ « بهوجل عيرانة » وسر الفصاحة ص ١٨٥ ونقد الشعر ٦٠ والعمدة (٣) . والميرانة كما في اللسان ٣٠١/٦ « الناقة الصلبة ، تشبيهاً بعير الوحش ، والألف والنون زائدتان » . والمنتريس كما في اللسان ٤/٨ « الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الحواد الحريثة »

<sup>(</sup>٤) في اللسان ٢١٤/١٤ « الهوجل : المفازة البعيدة التي ليست بها أعلام ، والأرض التي لا معالم بها . والهوجل : الناقة السريمة الذاهبة في سيرهآ ، وقيل : هي الناقة التي كأن بها هوجاً من سرعتها » .

<sup>(</sup>ه) البديع ص ٥٨ ونقد الشعر ٦٠ وسر الفصاحة ص ١٨٤ وفى م و ك : « يستنظرون » وفى الأغانى ١٨١ الماء عليه ، فقال : الأغانى ١٧١/١١ « أتت بنو يشكر سويد بن أبى كاهل ليهجو زياداً الأعجم فأبى عليهم ، فقال : زياد :

وأنبئهم يستصرخون ابن كاهل .

<sup>(</sup>٦) نقد انشعر ص ٦٠ والسان ٢٩/١٣

<sup>(</sup>٧) في المدة ٢٨٨/١ « . . . هكذا فسروه منهم قدامة ،والذي قال الحذاق : يعني أعمدة تحمل أعمدة مثلها ذكره أبو حنيفة . وقوله على الماء : يعني الماء العد الذي هو المحضر يرجعون إليه بعد تبديهم وانقطاع ماء الساء . وقد أخبرك الشاعر على القول الأول أنهم يحملون أعمدة الأخبية والبيوت » إعجاز القرآن إلى القرآن القرآن

ومن المعنى الأوَّل قول الشاعر:

أهين لهم نفسى الأُكرمِها بهم ولن تُكرم النَّفْس التي لا تُهينها (١) ومثله قول امرئ القيس:

وترْدِى على صُمَّ صِلاب مَلاطِسِ شديداتِ عَقْدٍ ليِّناتِ مِتانِ<sup>(١)</sup> ١ / وكقول النابغة :

ولا يحسبون النخير لا شرَّ بعده ولا يحسبون الشرَّ ضربة لازِبِ<sup>(١٦)</sup> وكقول زهير ، وقد جمع فيه طباقيَن :

بِعَــزمة مأمور مُطيع وآمرٍ مطاع ، فلا يُلفى لحزمهمُ مِثْلُ<sup>(1)</sup> وكقول الفرزدق :

والشيبُ يَنْهضُ في الشباب كأنه ليلٌ يصيح بجانبيه نهار (٥) وما قبل فيه ثلاث نطبيقات قول ُ جرير :

وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشاليا<sup>(۱)</sup> وكقول رجل من بكُعنَبْر (۱):

يَجْزُون مِن ظُلْم أَهلِ الظلمِ مغفرةً ومن إساءة أَهل السوء إحسانا(١٨)

(١) البيت لأعراب حجب عن باب السلطان ، كما فى البيان والتبيين ٢/١٨٩ وأمالى المرتضى ١/٠٥/ والصناعتين ص ٢٤٠

( ٣ ) ديوانه ص ١٤٥ وفي السان ٣٣/١٩ : « ردت الحيل ردياً وردياناً : رجمت الأرض بحوافرها في سرها رعدوها ه

والملاطس: جمع ملطس، وهو المعوَّل الذي يكسر به الصخر.

وق م : بر مثانی پر .

(٣) ديوانه ص ٤٥ والصناعتين ٢٤٣ وفى اللسان ٢٧٤/٢ : « واللازب : الثابت ، وصار الشيء ضربة لازب ، أي لازماً . هذه اللغة الحيدة ، وقد قالوها بالميم ، والأول أفسح ۾ .

( ٤ ) ديوانه ص ١٠٨ م « لعزمة » . و ك و س « فلًا يلقي » .

(ه) ديوانه ص ٤٦٧ والكامل ١٨/١ والصناعتين ص ٣٣٤ وفي ١ ه في السواد ، والأغاني ١٩/١ والموشح ١٩٠ و المواد ، والأغاني ١٩١ والموشح ١٩٠ والوساطة ص ٢٩٠ وسر الفصاحة ص ١٩١ والوساطة ص ٢٠٠

(٧) هو قریط بین آنیف ، کما فی شرح الحیاسة التبریزی ص ۸ : « والعرب تقول : بلمنبر ،
 و بنو المنبر ، وکذاك یفعلون فیها فیه آلف ولام إذا لم یکن ثم إدغام »

(٨) شرح المرزوق ٢١/١

ر وروى عن الحسن (١) بن على ، رضى الله عنهما، أنه تمثل بقول القائل: ١٢٦ فلا الجود يُفنى المال والجَدُّ مدبرُ (١) وكقول الآخر:

فسِرِ ّى كَإِعلانى وتلك سَجِيَّتِي وظُلمة ليلى مثلُ ضوء نهاريا وكقول قيس بن الخطيم :

إذا أنت لم تنفع فضُرَّ ؛ فإنما يُرجَّى الفنى كيا يضرَّ وينقعا<sup>(١)</sup> وكقول السمواُل :

وما ضرنا أنا قليل وجارُنا عزيز وجار الأكثرين ذليل (1) فهذا باب يرونه من البديع .

وباب آخر وهو «التَّجْنَيِس». ومعنى ذلك أن تأتى بكلمتين متجانستين :

فنه ما تكون الكلمة تجانس الأخرى فى تأليف حروفها [ ومعناها] (°). وإليه ذهب الخليل (٦).

/ ومنهم من زعم أن المجانسة أن تشترك اللفظتان على جهة الاشتقاق<sup>(٧)</sup>.

كقوله عز وجل : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهِكَ للدِّينِ القيِّم ﴾ (٨) .

وكقوله: ﴿ وَأَسْلَمْتُ مِعَ سَلِّمَانَ ﴾ (١) .

وكَقُولُهُ : ﴿ يَا أَسَفًا عَلَى يُوسُفُ ﴾ (١٠) .

(١) م و أن الحين ، (٢) البيت غير منسوب في الصناعتين ص ٢٤٤.

(٤) شرح الحياسة للتبريزي ١١٠/١ والمرزوق ١١٢/١ . (٥) الزيادة من م .

(١) البديع ص ه.ه. (٧) نقد الشعر ص ٦١ و م ه على وجه ه

(۱۰) سورة يوسف : ۸٤

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٤ والصناعتين ص ه ٢٤ وقد نسبه الصولي في أخبار أبي تمام ص ٢٨ لعبد الأعلى

ابن عبد الله بن عامر . وقد سقط هذا البيت من م

۱۲۸

وكقوله: (الذين آمنوا ولم يَلْبِسُوا إيمانهم بظُلم أُولئك لهم الأَمْنُ وهم مُهْتدُونَ) (١).

وكقوله : ﴿ وَهُمْ يُنْهُونَ عَنْهُ وَيُنْأُونَ عَنْهُ ۗ <sup>(١)</sup> .

وكقول النبى صلى الله عليه وسلم: «أَسلمُ سالمها الله ، وغِفارٌ غفر الله لها ، وعُصَيَّة عَصَتِ اللهُ ورسوله ، [وتُجيبُ أَجابت الله ورسوله] (١٣) ».

وكقوله : « الظلم ظلماتٌ يوم القيامة »(1) .

وقوله : « لا يكون ذو الوجهين وجيهيًا عند الله »(٥) .

/ وكتب بعض الكتبَّاب : « العذر مع التَّعـَذُّر واجب ، فرأيك فيه »(٦).

وقال معاوية لابن عباس: مالكم يا بني هاشم تُصابون في أبصاركم ؟ فقال: كما تصابون في بصائركم (٧).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « هاجِروا ولا تهَـَجَّرُوا »(^) .

ومن ذلك قول قيس بن عاصم:

كسته نجيعاً من دم الجوف أشكلا (٩)

ونحن حَفزُنا الحَوْفزانَ بطعنــة

- (١) سورة الأنعام : ٨٢
- (٢) سورة الأنعام : ٢٦
- (٣) الزيادة من م والحديث في البديع ص ٥٦ والصناعتين ٢٥١
  - (٤) الصناعتين ص ٢٥١ والبديع ص ٥٦
    - (ه) الصناعتين ٢٥٢
    - (٦) الصناعتين ٢٥٢
    - (٧) البديع ص ٦، والصناعتين ٢٥٢
- ( A ) الصناعتين ٢٥٢ : والبديع ص ٣٥ وفي اللسان ١١١/٧ « وقال أبو عبيد : يقول :
   أخلصوا الهجرة لله ، ولا تشهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم فهذا هو النهجر » .
- (٩) حفزته بالرمح : طعنته . والبيت لسوار بن حبان المنقرى ، يفتخر بطعن « الحوفزان » واسمه الحارث بن شريك الشيبانى ، ولم يكن سوار الحافز له ، وإنما الحافز له قيس بن عاصم المنقرى في يوم جدود ، كما قال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص ٣١٦ ، ١٢٣ . والنجيع : الدم الطرى ، وقيل : النجيع دم الحوف خاصة . والأشكل : الذي يخالطه بياض من الزبد . راجع الأغاني ١٥٣/١٧ واللسان ٢٠٣/٧ والنقائض ص ١٤٦ وفيها « تمج نجيماً » و ص ٣٢٨ : « سقته » وكذلك في اللسان ٣١٨ / ٢٨ والبيت منسوب في الصناعتين ص ٢٥٢ كما هنا لقيس بن عاصم .

وقال آخر<sup>(۱)</sup>:

 أملَّ عليها بالبِلَى المَلْوَانِ<sup>(۱)</sup>
 وقال الآخر<sup>(۱)</sup> 144

وذاكم أن ذل الجارِ حالفكم وأن أنْفكُم لا تعرف الأنفا<sup>(1)</sup> وكتب إلى بعض مشايخنا ، قال : أنشدنا الأخفش،عن المبرد،عن التورد (٥):

وطلُّحُ ، فزيرَت والمطيُّ طُلوحُ ١٧) وقالوا(١) : حماماتٌ فحُمِّ لقاوُّها جَرَتْ نية تنسى المحب طروح (٨) عُقابُ بأَعْقاب من النأى بعدما هُدًى وبيانٌ بالنجاح يَلُوح<sup>(٩)</sup> وقال صحابي : هدهُدُ فوق بانة ودام لنا حسن الصفاء صريح (١٠) وقالوا: دُمُّ ، دامت مواثبتُ عهده

(١) هو تميم بن أبي بن مقبل ، كما في الاقتضاب ص٧٧٪ والحواليقي ص ٤٠٣ والأمالي ٢٣٣/١ واللسان ۲۰/۲۰ وديوانه ۲۳۵.

(٢) وصدره :

ه ألا يا ديار الحي بالسبعان ه

والملوان : الليل والنهار . وجعلهما ابن مقبل الغداة والعشي .

- (٣) م : « الآخر أظنه التوزى»
- ( ٤ ) البيت لرجل من بني عبس في البديع ص ٥٨ والموازنة ٢/٩٩٦ والصناعتين ٢٥٥ ونقد الشعر ٦١ وصدره فيه تحريف . وسر الفصاحة ص ١٨٤ والعبدة ٢٩٢/١ وفيه: ﴿ وَذَلَّكُمْ ﴾ كما في م
  - ( ه ) م « عن التنوخي » ا « التوجي » ك « الثوري» .
  - (٦) الشعر لأبي حية النميري كما في أمالي القالي ٧٠/١ وزهر الآداب ١٦٧/٢ ونسب للراعي في الزهرة ص ٧٤٧
  - ( ٧ ) م : « وطلح قريب » وهو تحريف ، وفي زهر الآداب : « وطلح فنيلت » ، وطليح : أجهدها السير وهزلها .
- ( A ) قال البكرى في شرح الأمالي ٢٤٤/١ : « بإعقاب بالكسر بخط أب على » . وفي ك ، س : « من النأى » وفي الأمالي « تسلي المحب » وفي زهر الآداب « بعد ما نأت نأية بالظاعنين طريح »
  - ( ٩ ) في الزهرة « وقالوا : نراه هدهداً . . وبيان والطريق تلوح »
- (١٠) في الزهرة : « دامت مودة بيننا . . . صفو صفاه صريح » وفي الأمالي وفي زهر الآداب « مواثيق بيننا. . حلو الصفاء » وقال البكرى : « وقوله حلو الصفاء : هو نمت لشيء محذوف ، ولولا ذلك ما نعته بعد بصريح كأنه عهد حلو الصفاء أوود "

۱۳۰ / <u>و</u>قال آخر <sup>(۱)</sup> :

• أَقبلْنَ من مِصْرَ يُبَارِينَ البُرَى (٢) •

وقال القُطاكمي :

ولما ردَّها فى الشَّوْلِ شالتْ بِذَيَّالِ يَكُونُ لها لِفاعا<sup>١١١</sup> وقد (١٠) يُكونُ التجنيس بزيادة حرف [أو بنقصان حرف ] (٥) أو ما يقارب ذلك ، كقول المحترى :

هل لما فات من تلاق تلافِ أَمْ لشاكٍ من الصَّبَابة شافِ<sup>(١)</sup>؟

/ وقال ابن مُقْبِل :

يَمْشِينَ هَيْل النَّقا مالت جوانبُه ينهالُ حيناً وينهاهُ الثَّرى حينا<sup>(٧)</sup>

هم يَضرِبُون حَبِيك البَيْض إِذْ لحِقُوا لا يَنْكُلُون إِذَاما ٱسْتُلْحِمُوا وَحِمُوا (١٠)

(١) هو جليح بن شميذ كما فى ديوان الشاخ ص ١٠٥ وكان من حديثه أنه أقبل من مصر مع جماعة من الشعراء منهم الشاخ ، فكان الرجل منهم ينزل فيسوق بأصحابه ويرتجز . وقد ارتجز الحليح بالقوم فقال قصيدة مطلعها :

« طاف الحيال من سليمي فاعترى » وهي مثبتة في ديوان الثباخ ص ١٠٥ – ١٠٨

- (۲) وقبله : « له علامات على حد الصوى » و بعده : « يشكون قرحاً بالدفوف والكلى » الصوى : حجارة تبعل علامة فى الطريق . والضمير فى « أقبلن » المطايا . يبارين : من المباراة ، وهى الممارضة فى السير . والبرى : جمع برة بالضم ، وهى حلقة تجمل فى أنف البعير . والدفوف : جمع دف ، وهو الجنب . وقد و رد منسوباً فى الصناعتين ص ٥٥٦ لحليح بن سويد ، وفيه « من مضر » وهو تحد بن .
- (٣) ديوانه ص ٤٣ والصناعتين ص ٢٥٦ والبديع ص ٥٦ والموازنة ١١/١ ، ٢٤٩ والشول : طروقة الفحل . ردها لأنه ظن أنها لم تحمل فشالت بذنها لأنها لاقع ، وذيال : ذنب طويل . ولفاع : ثوب تلتغم به .
  - (٤) م : « قال القاضي الجليل رحمه الله : وقد يكون إلخ »
    - (ه) الزياد من ا، ب، م
  - (٦) ديوانه ٣٦٦/١ ألمافات من تلاق » و س ، ك : « من تلاف »
- (٧) ديوانة ٣٢٦وحاسة ابن الشجرى ١٨٨ وجمهرة أشعار العرب ص ١٦٢، والحميل من الرمل: الذي لا يثبت مكانه حتى ينهال فيسقط ٤ كما في اللسان ١٣٩/١٤ ، والنقا : كما في اللسان ٢٠/ ٣٣١ : ها الكثيب من الرمل a وفي م : « مثل النقا » .
  - (٨) ديوانه ص ١٥٩ والصناعتين ٢١٠ ، استلحموا : أدركوا ، وحموا : غضبوا

ومن ذلك قول أبي تمام :

يمدُّون من أَيدٍ عَوَاصٍ عَوَاصٍم تصولُ بأسياف قواضٍ قواضِبِ<sup>(۱)</sup> عَوَاصِ قواضِبِ أَلَّهِ عَوَاصِ قَواضِبِ أَلَّهِ عَوَاسِ قَصِد في مصراعتي مقد مات شعره هذا الباب (۲)، كقوله:

ألا دارِها بالماء حتى تُلينها فأن تكرم الصهباء حتى تُهينها وكُذلك قوله:

ديارُ نُوَارٍ مَا ديارُ نَسَوَارِ كَسَوْنَكَ شَجْوًا هُنَّ مَنَهُ عَوَارِ<sup>(١٦)</sup> وَكَقُولُ ابْنُ الْمِتْزِ :

سأَنْنِى على عهد المَطِيرة والقصْرِ وأدعو لها بالساكنين وبالقطر<sup>(1)</sup> / وكقوله أيضًا :

هي الدار إلا أنها منهمُ قفرُ وأنّى بها ثاوٍ وأنهمُ سَفْر<sup>(ه)</sup>ُ / وكقوله:

للأَمانيّ حديثٌ [قد] يقــر ويسوء الدهر من قد يسر<sup>١٥)</sup> وكقول المتنبي :

وقد أرانى الشبابُ الرُّوحَ في بدنى وقد أرانى المشيبُ الرُّوحَ في بدلى(١)

وقد قيل : إِن مِن هذا القبيل قوله عز وجل : ﴿ خُلِقَ الإِنسانُ مِنَ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آياتَى فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (^^) ، وقوله : ﴿ قُلِ الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لهُ دِينى فَاعْبُدُوا مَا شَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ (^) .

ويَعَدُ ون من البديع « المُقَابِكَة » ، وهي أن يوفق بين معان ونظائرها والمضاد بضده ، وذلك مثل قول النابغة الجَعُدى :

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٢ والصناعتين ٢٦١ (٢) م : « هذا الباب كله »

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۰ دیوانه ۳۰

<sup>( 0 )</sup> ديوانه ص ٤٢ ( ٦ ) م « حديث يعز » ديوانه ٤٤ « قد يغر ويسر الدهر »

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٢٩/٢ « يقول : إنه إنما كان حياً حين كان شاباً ، فلما شاب صار كأنه قد ١٠٠ وانتقل روحه إلى غيره . والبدل في هذا البيت : الولد »

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء : ٣٧ (٩) سورة الزمر : ١٥، ١٤،

فتى تم فيه ما يسرُّ صديقهُ على أنَّ فيه ما يسوء الأَعاديا<sup>(١)</sup> الله ما المَّعاديا اللهُ ا

أَهزُّ به في ندوة الحيِّ عِطْفهُ كما هزَّ عِطْفِي بِالهِجَانِ الأَوارِكِ<sup>(۱)</sup> وَكَقُولِ الآَخِرِ:

وإذا حديث ساءَنى لم أَكْتشِبْ وإذا حديثُ سرّنى لم أَشرز<sup>(1)</sup> وكقول الآخر:

وذى إخوة قطَّعْتُ أرحامَ بينهم كما تركونى واحدًا لا أخالِيا<sup>(1)</sup> ونظيره من القرآن : (ثُمَّ إذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإليه تجُأَرُون ، ثُمَّ إذا كشفَ الضُرَّ عَنْكُمْ إذا فريقٌ مِنْكَمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُون) (٥) .

[ ومن هذا الحنس قول هند بنت النعمان للمغيرة بن شعبة ، وقد أحسن البها : بتر تُنك مد نالت الله عن يد نالت ثروة البها : بتر تُنك يد نالت الله عن يد نالت ثروة البها فاقة ](١)

۱۳۱ / ويعدون من البديع « الموازنة » ، وذلك كقول بعضهم : اصبر على حمر اللقاء، ومضض النزال ، وشد ة المسصاع (٧).

(۱) الصناعتين ۲۹۵ والأمالي ۲/۲ وأمالي المرتفى ۱۹٤/۱ والعبدة ۲/۱ه ، ٤٦ والشعر والشعراء ۲/۲ه وشرح الحياسة للتبريزي ۸۳/۳ وقد عاد أبو هلال العسكري فنسبه إلى جندل بن جابر الفزاري في ص ۲۲۲ وهو وهم لا شك فيه .

(۲) الصناعتین ۲۹۶ وشرح الحماسة للتبریزی ۹۱/۱ والمرزوق ۹٤/۱ عطفه : جانبه .
 والهجان : الإبل البیض الكرام ، والأوراك : التي ترعى الأراك . یقول : أحرك بالثناء جانبه كما حرك جانبى بعطیته ، أى أسرك بذلك حتى يرتاح و يطرب كما سرنى حتى اهتززت » .

(٣) الصناعتين ٢٦٦ ونقد الشعر ٤٧ وفى حماسة البحترى ص ١١٩ \* قال عبد الله بن سليم الأزدى : وإذا حديث . . . لم أبشر ، وبعده :

أخشى الفواحش مهما كلتهما ورميت نفسى ناشئاً المكبر،، وفي س ، م « لم أسرر » والأشر: المرح .

- - (٦) الزيادة من م ، وكلام هند مع بعض التغيير في سر الفصاحة ص ٢٥٢
  - (٧) كذا في ا ، ب ، م ، ك وفي س : « المضارع » وهو تحريف . والمصاع كما في اللسان ٢١٤/١٠ « المقاتلة والحالدة بالسيوف » .

وكقول امرئ القيس:

سلِيمُ الشَّظا عَبْلُ الشَّوَى شنِجُ النَّسَا

[له حُجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفالِ] (١)

ونظيره من القرآن : ﴿ والسَّمَاء ذاتِ البُرُوجِ . وَالْيَوْمِ المَوْعُود وشاهِدٍ وَمُشْهُودٍ ﴾ (٢) .

ويعدون من البديع « المساواة » ، وهي أن يكون اللفظ مساويًا / للمعنى ، لايزيد ١٣٥ عليه ولا ينقص عنه . وذلك يُعدُ من البلاغة ، وذلك كقول زهير :

ومَهُمَا تكن عندَ آمري مِن خلِيقة وإن خالها تخفى على الناس تُعْلم (١٦) وكقول جرير:

فلو شاء قومى كان حِلْمِيَ فيهم وكان على جُهَّال أعداثهم جَهْلِي (١) وكقول الآخر (٥):

إذا أنت لم تُقْصِرْ عن الجهل والخَنا أصبت حليماً أو أصابك جاهل وكقول الهذلي (١٠):

فلا تجزعَنْ من سُنَّةٍ أنت سِرْتها وأوَّلُ راضٍ سنةً من يَسِيرُها (١)

(۱) الزيادة من م والبيت في ديوانه ص ١١١ والصناعتين ٢٩٦ والشغلى كما في اللسان ١٩٢/١٩ عظم ملزق بالذراع فإذا تحرك من موضعه قيل : قد شغلى الفرس بالكسر . والشغلى : انشقاق العصب . » وفي اللسان ٤٤٦/١٩ « وفرس عبل الشوى : أى غليظ القوائم » والمسا : من الورك إلى الكعب كما في ١٩٣/٢٠ وفي ١٩٤/٣ : « وفرس شنج النسا : متقبضة ، وهو مدح له ؛ لأنه إذا للكعب كما في ١٩٣/٢٠ وفي ١٩٠/٥ : « الحجبة : بالتحريك : رأس عظم الورك » وفي ١٢/١٤ : « على الفال : أراد على الفائل فقلب ، وهو عرق في الفخذين يكون في خربة الورك يحدر في الرجل »

(٣) ديوانه ٣٢ ونقد الشعر ص ٥٥ وسر الفصاحة ص ٢٠٦

(٤) ديوانه ص ٤٦٢ وفي ا ، ك : « عل أعداء جهالم » وصوايه من ب ، م

(٥) هو زهير كما فى ديوانه ص ٣٠٠ وبر الفصاحة ص ٢٠٦ ونقد الشمر ص ٥٥ وفيه « لم ترحل عن »

(٢) هو خالد بن محرث بن أخت أبى نؤيب ، كما فى ديوان أبى نؤيب ص ١٥٦ ، ١٥٧ وفى نقد الشعر ص ٥٥ هو خالد بن زهير بن أخي أبى نؤيب الهذلى .

وكقول الآخر(١):

فإن هم طاوَءُوكِ فطاوعيهم وإن عاصوك فاعضى مَنْ عَصَاكِ 187

. . .

ومما يعدُّونه من البديع « الإشارة » ، وهو اشتال اللفظ القليل على المعانى الكثيرة . وقال بعضهم (٢٠ في وصف البلاغة : [ البلاغة ] لمحة دالة .

ومن ذلك قول طمرَفة:

فظـــلّ لنا يوم لذيذٌ بنعمة فقُلْ في مَقيلٍ نحسه مُبَعْيّبِ<sup>(١)</sup> وكقول زيد الخبَيْل :

فَخَيْبَ مَنْ يَخِيبُ عَلَى غَنِي وباهلة بن أَعْصُرَ والرِّبَابِ(١)

(١) البيت لخليد مولى العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس، كما فى شرح الحياسة للتبريزى ٣١٥/٣ وغير منسوب فى اللسان ١٣٢/ والأغانى ١٥٧/١٥ ونسب فى الزهرة ص ١٢٢ لبعض الأعراب، وفي معجر البلدان ١٨٠/٨ لأبى العميشل.

(٢) هو خلَّف الأحبر ، كما في العبدة ٢١٣/١

(٣) لا يوجد هذا البيت في ديوان طرفة . وهو لامرئ القيس كما في ديوانه ص ٢٠ ونقد الشعر ص ٧٥ وأما البيت الذي يصلح أن يكون شاهداً للإشارة من شعر طرفة فهو قوله :

مرفوعها ذول وموضوعها كر غيث لجب وسط ديح

فقوله « زول » مشار به إلى معان كثيرة ، وهو شبيه بما يقول الناس في إجمال نعت الشيء ، واختصاره عجب ، راجع نقد الشعر ص ٥، والبيت محرف فيه وهو على الصواب في اللسان ١٠٩/١٠، ١٠٠٥ ٢٧٩/١٠ من الكادة من المحادث الكادة من المحدد المحدد

(٤) البيت له في الأغاني ٢٠/١٥ وفيه : « وخيبة من تجيب . . بن أعصر والكلاب » والشمر والشعراء ٢٤٦/١ وفيه « فخيبة من يغير . . . والركاب » وهو غير منسوب في أمالي المرتفى الشعراء ٢٠٨/١ وفيه : « وباهلة بن يعصر » وفي الإصابة ٢/٥٥ والشعر والشعراء ٣٤٦/١ والمعاني الكبير ٧٠٥ وقد شرحه ابن قتيبة بقوله : « يقول من غزا فخاب فإنه يكر على غيى وباهلة فيغم ؛ لأنهم لا يمتنعون عن أرادهم ، كالركاب ، وهي الإبل ؛ لأنها لا تمتنع على من أرادها . ابن الأعرابي يقول : من صار في يده أسير من غنى وباهلة فقد خاب لقلة فدائه ، والدليل على ذلك قوله :

وأدى الغنم من أدى قشيرا ومن كانت له أسرى كلاب

والدليل على التفسير الأول قول الفرزدق يهجو أصم باهلة : أأجعل دارماً كابني دخان وكانا في الغنيمة كالركاب

ابنا دخان : غي و باهلة ، وكانوا يسبون بذلك في الجاهلية ، كالركاب ، أي لا امتناع بهم كما لا يمتنع الركاب ، وكان الرجل منهم في الجاهلية إذا قتل رجلا من أفناء العرب لم يكن في دمه وفاء منه حتى يزاد عشرا من الإبل أو نحوها ، وهذا قول أبي عبيدة ، وذكر أن الأشمث الكندي قال النبي صلى الله عليه وسلم : أتكافأ دماؤنا يا رسول الله ؟ قال : نع ولو قتلت رجلا من باهلة المتلتك به ه

/ونظيره من القرآن : ﴿ وَلُو أَنَّ قُرْ آنًا سُيِّرَتْ بِهِ الجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ١٣٧ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ المَوْتِي بَلِ لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً ﴾ (١) . ومواضع كثيرة .

ويعد ون من البديع « المبالغة » ، و « الغلو » . والمبالغة : تأكيد معانى القول ، وذلك كقول (٢) الشاعر :

ونكرم جارنا ما كان فينا ونُتْبعه الكرامة حيث مَالاً<sup>(۱۳)</sup> ومن ذلك قول الآخر<sup>(۱)</sup>:

وهم تركوك أَسْلحَ من حُبَارَى رأت صقرًا وأَشْرَدَ من نعَامِ / فقوله: «رأت صقرًا » مبالغة .

ومن الغلوُّ قول أبى نُـوَاس :

لو كان يَقْعد فوقَ الشمس من كرم وكقول النابغة :

بلغنا السهاء مجدُّنا وسناوُّنا

وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرًا(٧)

توهمت شيئاً ليس يُدْركُه العقلُ

(١) سورة الرعد : ٣١ « القول كقول »

(٣) البيت لعمير بن الأيهم كما في نقد الشعر ص ٥٠ وفيه « حيث سارا » ولعمرو بن الأيهم التغلى في العمدة ٢/٢ه وفيه « حيث كانا » ولعميرة بن الأهم التغلى في الصناعتين ٢٨٨ ولأعشى تغلب ص ٢٧١

(٤) هو أوسى بن غلفاء يخاطب يزيد بن عمرو بن الصعق ، كما فى الكامل ٢٧٢/ والنقائض ص ٩٣٣ والخزانة ٩٣/٣ واللسان ٢٣١/١١ ونقد الشعر ص ٥١ والصناعتين ص ٢٨٩.

(ه) م: «فا يرجم».

(٦) ديوانه ص ٢٨٢ وقد نسبه أبو تمام في الوحشيات لأبي الجويرة : عيسى بن أوس ، وترجمته في المؤتلف ص ٧٩ ومعجم الشعراء ص ٨٥٨ وفي ا : « فوق النجم » .

(٧) فى الأغانى ؛ /١٣٠٠ قال النابغة الجمدى : ﴿ أَنشَدْتَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَذَا الشَّمر فأعجب به :

بلغنا الساء مجدنا وجدودنا وإذا لنبغى فوق ذلك مظهرا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فأين المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الحنة . فقال : وقل إن شاه الله. فقلت : إن شاء الله » والبيت في الشمر والشعراء ٢٤٧/١ وفي اللسان ٢٠٢/٦ . والمظهر : المصمد .

144

يحدٌ به إلا ومن قبله قبْلُ (٥)

قوم بأوّلهم أو مجدهم \_ قعَدُوا(١)

(V)1<sup>-</sup>

(A)

وكقول الخنساء :

وما بلغت كفُّ امرئ متنساولِ ما المجد إلا حيثًا نلت أَطْولُ (١)
وما بلغ المُهْدُون في القول مِدْحةً وإن أَطنبوا إلا الذي فيك أَفْضلُ (١)

١٣٩ / وقول الآخر (٣):

له هِمَمُّ لا مُنْتهى لِكبارِها وهمتُه الصّغرى أَجلُّ من الدّهر له واحدة لو أَنْ معشار جودها على البَرِّ صار البَرُّ أَندى من البحر

ويرون من البديع « الإيغال » فى الشعر خاصة ، فلا يُطلب مثله فى القرآن إلا فى الفواصل ، كقول امرئ القيس :

كَأَنَّ عُيون الوَحْشِ حَوْلَ خِبائنا وأَرحلنا الْجَزْعُ الذي لَم يُشَقَّبِ (١) فقد أوغل بالقافية في الوصف وأكد التشبيه بها ، والمعنى قد يستقل دوزَها .

ومن البديع عندهم « التوشيح » . وهو أن يشهد (٥) أوّل البيت بقافيته وأوّل الكلام بآخره ، كقول البحترى :

١٤٠ / فليْسَ الذي حَلَّلتْهِ بمحلل وليس الذي حرَّمته بحرام (١٥)
 ومثله في القرآن : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَتُوبُ عليه
 إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيم ﴾ (١٥)

(١) ديوانها ص ١٨٤ من قصيدة في أخيها صخر. وفي م : «كف امرئ متطاول من المجد » .

<sup>(</sup> Y ) م : « ملحة و إن ظنوا إلا الذي » وفي الديوان « ملحة ولا صفة إلا الذي »

<sup>(</sup>٣) زَعَمِ صاحب معاهد التنصيص ٢٠٨/١ أنه لحسان بن ثابت ، وذكر بعضهم أنه لبكر ابن النطاح في أبي دلف .

<sup>(</sup>ع) البيت منسوب لعلقمة الفحل في ديوانه ص ٢٨ وديوان امري القيس ص ٢٧ ولامري القيس في ١٧٠ ولامري القيس في الصناعتين ص ٣٠١ والعمدة ٢/٥٥ وسر الفصاحة ١٤٨ وفي نقد الشعر ص ٣٠١ : « فقد أتى امرؤ القيس على التشبيه كاملا قبل القافية ، وذلك أن عيون الوحش شبية به ، ثم لما جاء بالقافية أوغل بها في الوصف ووكده وهو قوله : الذي لم يثقب ، فإن عيون الوحش غير مثقبة وهي بالحزع الذي لم يثقب أدخل في التشبيه » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٠ وفي الصناعتين ص ٣٠٣ « وذلك أن من سبع النصف الأول عرف الأخير

ومن ذلك «رَدُّ عَجُزِ الكلام على صدره ». كقول الله عز وجل: ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضِ ، ولَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ (١) وكقوله : ﴿ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْجِنكُمْ ۚ بِعَذَابٍ ، وقدْ خاب مَن أَفْتَرَى ﴾ (١)

ومن هذا الياب قول القائل (٣):

وإن لم يكن إلا تعلَّل ساعةٍ قليلًا فإنى نافعً لى قليلُها وكقول جرير :

/سقَى الرَّمْلَ جَوْنٌ مُسْتهل غمسامُه وما ذاك إلا حُبُّ مَنْ حَلَّ بالرمل (١٤١ وما ذاك الله عُبُّ مَنْ حَلَّ بالرمل (١٤١ وكقول الآخر (٥٠):

يَودُّ الفتى طُولَ السلامةِ والهٰنى فكيفَ يرى طُولَ السَّلامة يفعلُ وكقول أبى صخر الهُذكى:

عجبتُ لسعى الدّهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سَكنَ الدهرُ(١) وكقول الآخر:

أُصدُّ بأيدى العِيسَ عن قصدِأَرْضها وقابي إليها بالمودّة قاصِد (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ٢١

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ٦١ وفي مفردات غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص ٢٢٤: «السحت : القشر الذي يستأصل»

<sup>(</sup>٣) هو ذر الرمة ، كا في ديوانه ص ٥٥٥ وفي نوادر القالي ص ٢١٦٪ : « إلا مجرس ساعة قليل »

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٤٦٠ : «مستهل ربابه» وكذلك في البديع ص ٩٥ والصناعتين ص ٣٠٦ والصناعتين ص ٣٠٦

<sup>(</sup>ة) هو النمر بن تولب كما فى الأغانى ١٥٩/١٩ والصناعتين ١٢٧ ، ٣٠٠ وجمهرة أشعار العرب ١١٠ وشرح شواهد المغنى ٢١٥

<sup>(</sup>٦) شرح الحماسة للتبريزي ٢٠٨/٣ والأغاني ١٤٩/٢١ والشعر والشعراء ٢٦/٢١ه

<sup>(</sup>٧) الصناعتين ٣٠٩ «قصد دارها»

124

وكقول عمرو بن معدى كرب :

إذا لم تستطع شيئاً فدَعْه وجاوزه إلى ما تستطيع (١)

ومن البديع « صحة التقسيم » ومن ذلك قول نُـصَيّب :

۱٤٢ / فقال فريقُ القوم: لا ، وفريقُهُمْ: نعم ، وفريقُ قال: ويحك ما ندرى (١٥) وليس في أقسام الجواب أكثر من هذا .
وكقول الآخر (١٥):

فَكَأَنَّهِا فيه نهارٌ ساطع وكأنه ليلٌ عليها مظلمُ (١) وقول المقنَّم الكندى:

وإن يأكلوا لحمى وفرْتُ لحومَهم وإن بهدموا مجدى بنيتُ لهم مجدَا (٥) وإن سلاموا مجدى بنيتُ لهم مجدَا (٥) وإن ضيَّعوا غيبى حفظتُ غُيوبهم وإن هم هَوَوْا غيبى هَوَيْتُ لهم رُشُدَا وإن زجروا طيرًا بنحس تمسرُّ بى زجرتُ لهم طيرًا تمر بهم سعدا وكقول عروة بن حزام :

عِن لو أَراه عَانيًا لفداني ومن لو رآني عَانياً لفداني (١) ونحوه قول الله عز وجل: ﴿ اللهُ وَلَى النَّذِينَ آمَنُوا ، يُخْرِجُهُمْ مِنَ / الظُّلُمَاتِ

(١) الشمر والشعراء ٢٠٥/١ والأصبعيات ص ٥٥ والصناعتين ص ٣٠٦ والأغاني ٣٢/١٤ ومعاهد التنصيص ٢٣٦/٢ وحماسة البحتري ٢٣٦

(٧) العمدة ٢٠/٧ وسر الفصاحة ٤٧٤ وس ، ك « ما يدرى » ونقد الشعر ص ٤٦ « لا أدرى » وق الصناعتين : « وفريق لا يمن الله ما ندرى » وفي اللسان ١٧٥ / ٣٥٤ :

فقال فريق القوم لما نشدتهم نم وفريق كيمن الله ما ندرى

(٣) هو بكر بن النطاح ، كما في الأمالي ٢٧٧/١ وقبله :

بيضاء تسحب من قيام فرعها وتنيب فيه وهو وحف أسحم

(؛) س، ك يا فكأنما يا

(ه) الأمال ۲۸۱/۱ وفی الأغانی ۱۵۷/۱۵ والشعر والشعراء ۷۱۹/۲ یا إذا آکلوا لحمی وفرت لحومهم » وحماسة البحتری ۲۴۰

(٦) الأغانى ٢٠/٥٥١ وفي س ، ك : ﴿ لُو أَرَاهُ غَائبًا ۚ . . . رَآ فِي غَائبًا ۗ ﴾

إِلَى النَّور ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ، يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّور إِلَى الظُّلُماتِ ﴾ (١).

ونحوه: « صحة التفسير». [ وهو أن توضع معان تحتاج إلى شرح أحوالها ، فإذا شرحت أثبتت تلك المعانى من غير عدول عنها ولا زيادة ولا نقصان [(٢) . كقول القائل (٣):

ولى فرسُ للحلم بالحلم مُلجَمُّ ولى فرسُ للجهل بالجهل مُسْرَجُ

ومن البديع : « التكميل والتتميم » .

[ وهو أن يأتى بالمعنى الذى بدأ به بجميع المعانى المصححة المتممة لصحته ، المكملة لجودته ، من غير أن يخل ببعضها ، ولا أن يغادر شيئًا منها . كقول القائل : وما عسيت أن أشكرك عليه من مواعيد لم تُشمَن بمطل ، ومرافيد لم تُشمَن بمطل ، ومرافيد لم تُشمَن بمن "، وبشر لم يمازجه ملق ، ولم يخالطه مذق ] (3) .

/ وكقول نافع بن خليفة :

رجالً إذا لم يقبلوا الحقَّ منهم ويُعْطُوه عادُوا بالسيوف القواطِع (٥) وإنَّما تم جودة المعنى بقوله : « ويُعطَوْه » .

وذلك كقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ إِلَى آخر الآية : ثم قال : ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٍ ﴾ (١).

ومن البديع : و الترصيع ، . وذلك على ألوان (٧) .

(١) سورة البقرة : ٢٥٧ (٢) الزيادة من م

(٣) هو محمد بن وهيب كما في عيون الأخبار ٢٨٩/١ أو محمد بن حازم الباهل كما في معجم الشعراء ص ٤٦٩ أو صالح بن جناح اللخمي كما في نقد الشعر ص ٤٩ والصناعتين ص ٢٧٢

(٤) الزيادة من م

(ه) نقد الشعر ص ٤٩ وفي العدة ٢/٣ والصناعتين ص ٢٠٩ وسر الفصاحة ٢٠٥ و بالسيوف القواضب و . .

(٦) سورة لقمان : ٣٤ . (٧) س ، ك : ومن ألوان ي .

120

منها قول امرئ القيس:

مِخَشِّ مِجَشِّ مُقْبِلٍ مُدبرٍ معاً كتيْسِ ظباء الحلَّب العَدَوَان (١) ومن ذلك كثير من مقدمات أبي نواس:

يا مِنَّةً امْتنَّها السُّكْرُ ما ينقضى مِنِّى لها الشكرُ<sup>(۱)</sup> وكقوله ، وقد ذكرناه قبل هذا<sup>(۱)</sup> :

/ دیار نوار ما دیار نوار کسونك شجوًا هُنَّ منه عَوَار

ومن ذلك : « الترصيع مع التجنيس » ، كقول ابن المعتز" :

أَلَم تجزع على الربع المُحِيل وأَطللا وآثارٍ مُحُول (٤) ونظيره من القرآن كقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَان تذكَّرُوا فإِذَا هُمْ مُبْصِرُون ، وإخوانهُمْ يَمُدُّونهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصُدُون ﴾ (٩).

وَقُولُه : ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونَ ، وإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ ﴾ (١٠). وكقوله : ﴿ وإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشْهِيدٌ ، وإِنَّه لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشْدِيدٌ ﴾ (١٠). وكقوله : ﴿ والطُّورِ ، وكتاب مَسْطُورٍ ﴾ (١٠).

وقوله : ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً . فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً ﴾ (٩).

وقد أولع الشعراء بنحو هذا ، فأكثروا فيه . ومنهم من اقتنع / بالتَّرْصِيع في بعض أطراف الكلام . ومنهم من بَنْتَي كلامه [ كله ] (١٠) عليه ، كقول ابن الرومي :

أبدانُهـن وما لبت نَ من الحرير معاً حريرُ (١١)

(١) ديوانه ص ١٤٥ ونقد الشعر ١١ والصناعتين ٢٩٦ وانظر اللان ٢٣٢/١

(٢) ديوانه ص ١٠١ (٣) راجع ص ١٣١

(٤) ديوانه ٩٥ (٥) سورة الأعراف : ٢٠١ – ٢٠٢

(٦) سورة القلم : ٢ – ٣ (٧) سورة العاديات : ٧ – ٨

( ٨ ) سورة الطور : ١ – ٢

( ٩ ) سورة النازعات : ٣ - ٤

أَرْدانُهُنَّ وما مس ن من العَبير معا عبير (١) وكقوله:

فلِرَاهِبِ أَن لا يريث مكانه ولراغِبِ أَن لايريث نجاحه (٢) ويما يقارب الترصيع ضرب يسمى : « المُضَارَعَة » وذلك كقول الخنساء :

حامى الحقيقة محمود الخليقة مه دى الطريقة نفَّاع وضرّار (١٥) جوابُ قاصِيةٍ جزَّارُ (١٤) عقَّادُ أَلْوية للخيل جَرَّار (١٤)

ومن البديع باب: « التكافؤ» . وذلك قريب من « المطابقة »/ كقول المنصور : ١٤٧ لا تخرجوا من عز الطاعة ، إلى ذل المعصية (٠٠) . وقول عمر بن ذر٢١ : إنَّا لم نجد لك إذ عصيت الله فينا خيرًا من أن نطيع الله فيك (٧٠) .

ومنه قول بشار:

إذا أيقظتك حروب العِدَا فنبِّه لها عُمرًا ثمَّ نَمْ (٨)
[ ومنه قول أعرابي يذم قومه : ألسن عامرة من الوعد، وقلوب خربة من العزم . وقال آخر : وساع في الهوى ، وطرب في الحاجة](٩).

(١) في الديوان : «ونسيمهن وما »

<sup>(</sup>۱) ی اندیوان : «وسیمهن ون»

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٨/٢ وفي س ، ك ، ا : « ألا يريب أمانه »

<sup>(</sup>٣) لا يوجد هذا البيت في ديوانها ، وهو لها في الصناعتين ص ٢٩٨ ، والحقيقة : ما يحق عليه أن يحميه . وفي س : «الحقيبة »

<sup>(</sup> ٤ ) م « حوال قاصية . . . الونه » ك : « جزار ناصية » والذي في ديوانها :

حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار

<sup>(</sup>ه) الصناعتين ص ٢٤١

<sup>(</sup> ٦ ) في البيان والتبيين ٢ / ٣٦٠ « مر عمر بن ذر بعبد الله بن عياش المنتوف . وقد كان سفه عليه فأعرض عنه ، فتعلق بثوبه ثم قال له : يا هناه إنا لم نجد إلخ »

<sup>ُ (</sup> ٧ ) قال الجاحظ : « وهذا كلام أخذه عمر بن ذر عن عَمر بن الخطاب ، قال عمر ... وإنك والله ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تعليم الله فيه »

<sup>(</sup> A ) نقد الشعر ص ٥٣ وفي الأغاني ١٩٣/٣ « إذا دهمتك عظام الأمور » والبيت في مدح الحواد الشجاع عمر بن العلاء

 <sup>(</sup>٩) الزيادة من م وفى الصناعتين ص ١٧٤ « ووصف أعراب غلاماً فقال : ساع فى الهرب قطوف فى الحاجة »

ومن البديع باب : « التعطف » كقول امرى القيس (١) : \* عَوْدٌ عَلَى عَوْدٍ عَلَى عَوْدٍ خَلَى عَوْدٍ خلق (٢) \* / وقد تقدم مثاله (٣).

١٤٨

\* \* \*

ومن البديع : « السلب والإيجاب » ، كقول القائل :

وننكر إن شئنا عَلَى الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول (١)

ومن البديع « الكناية والتعريض » . كقول القائل:

وأحمر كالديباج ، أمّا سهاؤه فريّا ، وأما أرضُه فمحول (٥) ومن هذا الباب « لحن القول ».

ومن ذلك : « العكس والتبديل » كقول الحسن (١٠) : « إن من حَوَّ فك لتَامَنَ ١٤٩ خير من أمَّنك لتخاف » وكقوله : « اللهم أغنى / بالفقر إليك ، ولا تفقرنى بالاستغناء عنك » (٧). وكقوله : « بع دنياك بآخرتك تَرْبَحْهما جميعًا ، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسر هما جميعًا » (٨).

<sup>(</sup>۱) م «باب العطف كقول رويّه »

<sup>(</sup> ٢ ) الصناعتين ص ٣٣٥ وفي اللسان ٣١٧/٤ « العود الأول : رجل مسن ، والعود الثاني : جمل مسن ، والعود الثالث : طريق قدم » وهو غير موجود في ديوان امري القيس .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٢٣

<sup>(</sup> ٤ ) الصناعتين ص ٣٢٢ وشرح الحماسة التبريزى ١١٦/١ وشرح المرزوقى ١٢٠/١

<sup>(</sup>ه) قال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص ٣٣٥ «هذا البيت ينسب إلى طفيل الغنوى ، ولم أجده في ديوان شعره . يصف فرساً أحمر وشهه بالديباج في حسن لونه وملاسة جلده . وأراد بسائه أعاليه ، وبأرضه : قوائمه ، وشبه قوائمه لقلة لحمها بالأرض المحل التي لا نبات فيها » والبيت لعافيل في اللسان ١٠٢/١٩ والحواليقي ٢١١ والممانى الكبير ١٥٥ وغير منسوب في ديوان المعانى ٢١٠ وأمالي المرتضى ٤٥/٤ وأساس البلاغة ٢٠/١٩ والبديع لأسامة بن منقذ ص٢١٢

<sup>(</sup>٦) فى البديع ص ٧٦ : « وقال الحسن وقد أنكر عليه الإفراط فى تخويف الناس : إن إلخ والصناعتين ص ٢٣٩

<sup>(</sup>۷) الصناعتين ص ٢٩٣

وكقول القائل:

وإذا الدرُّ زان حُسْنَ وجوهِ كان للدرِّ حُسْنُ وجهك زيْنا<sup>(۱)</sup>
وقد يدخل في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ ويُولِجُ
النَّهارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ (٢) .

ومن البديع: « الالتفات » فن ذلك ما كتب إلى الحسن بن عبد الله العسكرى ، أخبرنا محمد بن يحيى (٣) الصُّولى ، [قال]: حدثنى يحيى بن على المنجم ، عن أبيه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، قال: قال لى الأصمعى: أتعرف التفاتات جرير؟ قلت: لا ، فما هي ؟ قال:

أَتنْسَى إِذْ تودعنا سُلَيْمَى بفرع بَشامَةٍ ؟ سُقِيَ البَشام (١) / ومثل ذلك لجرير:

منى كان الخيام بذى طُلُوح \_\_ سُقَيتِ الغيث ـ أَينُها الخيامُ ؟ (٥) ومعنى الالتفاتات أنه اعترض فى الكلام (٢) قوله : «سُقيت الغيث » ، ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفاتاً ، وكان الكلام منتظماً ، وكان يقول : « منى كان الحيام بذى طلوح أيتها الحيام » ؟ فنى خرج عن الكلام الأول ثم رجع إليه على وجه يلطف \_ كان ذلك التفاتاً .

ومثله قول النابغة الجعدى:

أَلَا زَعَمتُ بنو سعدٍ بأَنِّي \_ أَلَا كذبوا-كبيرُ السنِّ فا نِي (١)

- (٢) سورة الحج : ٦١ (٣) س، ك « محمد بن عبد الله الصولى »
- (٤) ديوانه ص ١٦٪ والبديع ص ١٠٧ والصناعتين ص ٣١١ واللـــان ٣١٧/١٤ والعمدة ٢/٤٤ والبشام كما فيم اللسان ٢/١٤/ « شجر طيب الريح والطعم يستاك به » .
  - (٥) ديوانه ص ١٢ ه والبديع ص ١٠٧ واللان ١٩١/٨١ وذو طلوح : اسم موضع
- (٦) قال ابن المعتر في البديع ص ١٠٦ « الالتفات هو انصراف المتكلم عن المحاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المحاطبة . . . » .
- (٧) البديع ١٠٨ والصناعتين ٢١٣ والممىرين ص ٦٤ وفية « بنوكعب » والعمدة ٣/٢ وفي م « ألا كذبت » .

<sup>(</sup>١) البيت لمالك بن أسماء بن خارجة كما فى أمالى المرتضى ٩١/٢ والموشح ص ٢٣٠ وهو غر منسوب فى البيان والتبيين ١٩٥/١

ومنه قول كُشَير:

لَوَ أَنَّ البَاذِلِينَ ، وأَنتِ منهم ، رأَوْكِ ، تعلّموا منكِ المِطالَا (١٠) ومثله قول أبي تمام :

۱۵۱ / وأُنجدتم من بعد إنهام دارِكم فيا دَمْعُ أَنجدُنَى على ساكنى نجد<sup>(۱)</sup> وكقول جرير:

طرِبَ الْحمَامُ بذى الأراك فشاقى لا زلتِ فى غلَلٍ وأَيْكُ ناضرِ ١٦ التفت إلى الحمام فدعا لها .

ومثله قول حسان :

إن التي ناولتني فرددتُها ، قُتِلَتْ قُتِلْتَ فهاتِها لم تُقْتل (1) ومثله قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر:

وأَجْمِلُ إِذَا مَا كُنْتَ لَا بُدُّ مَانَعاً وقد يَمنعالشيءَ الفتي وهو مُجمل (٥) وَكَقُولُ ابن مياًدة:

فَلَا صُرْمُهُ بَبْدُو وَفِي البِأْسِ راحِــةً ولا وَصْله يَصْفُو لنا فنكارمه (١) ونظير ذلك من القرآن ما حكى الله تعالى عن إبراهيم الحليل من قوله: ونظير ذلك من القرآن ما حكى الله تعالى عن إبراهيم الحليل من قوله: ﴿ اعْبُدُونَ مِنْ الْعَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْنَاناً وَتَخْلَقُونَ إِفْكاً ﴾ (لأكمْ لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا / تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْناناً وَتَخْلَقُونَ إِفْكاً ﴾ (لا قوله : ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٥٠ ويروى « الباخلين . . . العطايا » وفى الصناعتين ٥ ، ٣٦ ، ٣١٣ والبديم ١٥٨ « ولو أن الباخلين . . . المطالا » وفى م « ولو أن الماطلين » .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٦٣ والبديع ١٠٧

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٠٤ وفيه « الآراك فهاجي » والبديع ص ١٠٧ والعمدة ٢/٢ والصناعتين ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣١١ والصناعتين ص ٣١١ وفي اللسان ٣٨/١٤ «وقتل الحمر قتلا : مزجها فأزال بذلك حدثها، قال حسان : إن التي عاطيتني ... قوله: قتلت دعاء عليه ، أي قتلك الله لم مزجها ؟»

<sup>(</sup>ه) نقد الشعر ۳۵ والصناعتين ص ۳۱۱

<sup>(</sup>٦) نقد الشعر ٥٣ وفى الصناعتين ص ٣١٣ : «ولاوده يصفو . . كأنه يقول : وفى اليأس راحة ، والتفت إلى المعى لتقديره أن ممارضاً يقول له : وما تصتع بصرمه ؟ فيقول : لأنه يؤدى إلى. اليأس ، وفى اليأس راحة »

<sup>(</sup>۷) سورة العنكبوت : ۱۹ – ۱۷

وقوله عز وجل : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذَهِبْكُمْ ۚ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ، وبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً ﴾ (١).

ومثله قوله : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحِ طَيِّبَةً وَفِرِحُوا بِهَا جَاءَتُها رِيحٌ عَاصِفٌ ، وَجَاءَهُمُ المَوْجُ مِنْ كُلِّ مكانٍ ، وظنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيط. بِهِم ، دَعَوُا اللهُ مُخْلِصِينَ لهُ الدِّينَ لئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١)

مِن الشَّا قِرِين ﴾ ...
ومثله قوله : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى آنَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْها ،
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغاوِينَ . وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى
الْأَرْضِ وَآتَبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَثُلِ الْكُلْبِ ، إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ، أَوْ
تَتْرُكُهُ يَلْهِتْ ﴾ "ا

ومثله قوله : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ ، وَاللهُ عزيزٌ حَكَيمٌ . فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ (\*) .

رومنهم من لا يتعدد الاعتراض والرجوع (٥) من هذا الباب. ومنهم من يفرده ١٥٣ عنه ، كقول زهير :

قِفْ بالديار التي لم يعْفُها القِدمُ نعمْ ، وغيَّرها الأَّرْواحُ والدَّيَمُ (١) وكقول الأعرابي :

أَلَيْس قَلِيلًا نَظْرَةً إِنْ نَظَـرْتُها إِلِيكِ ، وكلَّا لِيس منكِ قَلِيلُ<sup>(٧)</sup> وكقول ابن هرَمْة :

ليت حظَّى كلحُظةِ العينِ منها وكثيرٌ منها القليلُ المهنَّا (١٨)

<sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم : ۱۹ – ۲۱ (۲) سورة يونس : ۲۲

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ١٧٥ – ١٧٦ ﴿ }) سورة المائدة: ٣٨ – ٣٩

<sup>(</sup>ه) في البديع ص ١٠٨ « ومن محاسن الكلام أيضاً والشمر اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ، ثم يعود إليه فيتتممه في بيت واحد . . . وينها الرجوع وهو أن يقول شيئًا ويرجع عنه . . . ه

<sup>(</sup>٦) الممدة ٢/٤٤ ديوانه ص ١٤٥

<sup>(</sup>۷) البيت ليزيد بن الطثرية كا فى شرح حفاسة أبى تمام ۲۸۹/۳ والأمال ۱۹۹/۱ وغير حنسوب فى البديع ص ۱۰۹ والصناعتين ۳۱۳ .

ومن الرجوع قول القائل :

بكلِّ تداويناً فلم يُشْفَ ما بنا على أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خيرٌ من البُعْدِ (١٠) وقال الأعشى :

۱۵۶ اصرَمْت ولم أَصْرِمْكُمُ وكصَارِمِ أَخُ قَدْ طَوَى كَشْحاً وأَبَّ لِيَذْهَبَا<sup>١٦</sup> وكَصَارِمِ وَكَصَارِمِ وَكَصَارِمِ وَكَصَارِمِ وَكَقُولُ بِشَارِ :

لى حيلة فيمن ينت مُ وليس فى الكذَّاب حيلة (١٥) مَنْ كان يَخْلَقُ ما يقو لُ فحيلتى فيه قليلة (١٥) وقال آخر:

وما بي انتصار إن عَدا الدُّهُر ظالماً على ، بلي إن كان من عندك النصرُ (٥٠)

مه التَّذُيل وهو ضرب من التأكيد ، وهو ضرب من التأكيد ، وهو ضد ما قدمنا ذكره من الإشارة (٢٠) ، كقول أبي دُواد :

(١) البيت لابن الدمنية كما في ديوانه ص ٢٨ وحماسة أبي تمام ٣٥٧/٣

إن النموم أعطى دونه خبرى وليس لى حيلة في مفترى الكذب،

وهما من غير نسبة في غرر الحصائص ٤٩ والذخائر والأعلاق ١٠٦ .

- ( ؛ ) م « يكذب » وفي الموشح ومعجم الشعراء : « يكذب ما يريد » .
- (ه ) البيت لأبى البيداء الرياحي كما في خزانة الأدب لابن حجة الحموى ص ٤٤٩ وفي س ، ك والصناعتين ص ٣١٤ و إن غدا الدهر ظالمي »
- (٦) فى الضناعتين ص ٢٩٤ ﴿ فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه ، وهو ضد الإشارة والتعريض... ».

<sup>(</sup> ٣ ) ديوانه ص ٨٩ وفى اللسان ١٩٩/١ « أب للسير : تهيأ للذهاب وتجهيز ، قال الأعشى . . . أي صرمتكم فى تهيئ لمفارقتكم ، ومن تهيأ للمفارقة فهو كن صرم » وفى ٣٠٧/٣ «ويقال طوي فلان كشحه : إذا قطمك وعاداك ، ومنه قول الأعشى : وكان طوى كشحاً وأب ليذهبا »

<sup>(</sup>٣) فى الكامل ٢/٧٢لبمض المحدثين، وطبقات الشافعية ٢٠٠/٣ لأبي الحسن التميمي، منصور ابن اسهاعيل ، وقد أنشدهما القاضى ابن فريعة كا فى المنتظم ٧٢/٧ ونسهما المرزبانى فى معجم الشعراء ص ٥٠٠ لأبي مروان يحيى بن مروان . وفى الموشح ص ٥٥٠ عن الصولى قال : «أنشدهما أبو العباس المبرد لمحمود بن مروان بن أبي حفصة : لى حيلة . . . قال المبرد : وقد ناقض هذا الشاعر ؛ لأنه قال : « وليس فى الكذاب حيلة » ثم قال : « فحيلى فيه قليلة » ثم أنشدنا لنفسه :

101

إذا ما عَقَدْنَا له ذمَّـةً شدَدْنا العِناجَ وعقد الكرَبْ(١) وأخذه الحطيئة فقال:

[ قومُّ إذا عقدُوا عقدًا لجارهمُ / وكقول الآخر ]<sup>(٣)</sup> :

شدُّوا العِناجَ وشدُّوا فوقه الكرَبَا (٢)

وعلامَ أَركبُهُ إِذَا لَمِ أَنْزَلِ؟(١)

فدعَوْا نزالِ فكنتُ أُوّلَ نازلِ وكقول جرير :

لقد كُنْتَ فيها يا فرزدقُ تابعاً وريشُ النَّنابي تابع للقوادم (٥) ومثله قوله عز وجل : ﴿إِنَّ فِرْعَون عَلَا فِي الْأَرْضِ وجَعَلَ أَهْلها شِيعًا . يَسْتَضْعِفُ طَائفة منهم يُذبِّحُ أَبْنَاءهم ويَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ ، إِنَّهُ كان مِنَ المُفْسِدِين . ونُرِيدُ أَنْ نمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استُضْعفُوا فِي الْأَرْضِ ونجْعَلهمْ أَثمة ونجْعَلهمْ الوَارِثِينَ ) ، إلى قوله : ﴿كَانُوا خَاطِئينَ ﴾ (١).

وباب من البديع يسمى « الاستطراد »(٧). فمن ذلك ما كتب إلى الحسن بن

<sup>(</sup>١) فى اللسان ١٥٤/٣ « العناج : خيط أو سير يشد فى أسفل الدلو ، ثم يشد فى عروتها أو عرقوتها ، وربما شد فى إحدى آذائها » والكرب كما فى اللسان ٢٠٨/٢ « الحبل الذى يشد على الدلو بعد المنين – وهو الحبل الأول – فإذا انقطم المنين بقى الكرب » .

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان ٢٠٩/٢ ، ٢٠٩/٢ وفي ديوان الحطيئة ص ٧ ونظام الغريب ص١٩٩ ومبادئ اللغة ص ٢١ وشرح أدب الكاتب للجواليق ص ٢٤٠ وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب ص ١٩٦ : « والحشبتان اللتان تمترضان على الدلو كالصليب هما : " الغرقوتان " والسيور التي بين آذان الدلو والعراق هي "الوذم" ، "العناج " في الدلو الثقيلة : حبل أو بطان يشد تحبّها ، ثم يشد إلى العراق ، فيكون عوناً للوذم ؛ فإن كانت الدلو خفيفة شد الحيط في إحدى آذابها إلى العرقوة ، و "الكرب" أن يشد الحبل إلى العراق ، قال الحطيئة : قوم إلخ وقال ابن السيد في الاقتضاب ص ٢٥١ « وأراد الحطيئة : أنهم إذا عقدوا عقداً أحكموه وأوثقوه كإحكام عقد الدلو إذا شد عليها العناج والكرب ، وليس هناك عناج ولا كرب في الحقيقة وإنما هو مثل »

<sup>(</sup>۳) الزيادة من م

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في الصناعتين ص ٢٩٥ واللسان ١٨١/١٤ وهو لربيعة بن مقروم الضبي كا في الأغانى ٩٣/١٩ وفي اللسان «وصف فرسه بحسن الطراد فقال : وعلام أركبه إذا لم أنازل الأبطال عليه؟» (٦) سورة القصص: ٤ – ٨ عليه؟»

<sup>(</sup>٧) فى الصناعتين ص ٣١٦ «وهو أن يأخذ المتكلم فى منى ، فبينا يمر فيه يأخذ فى منى آخر وقد جمل الأول سبباً إليه »

عبد الله قال : أنشدنى أبو بكر بن دُرَيَنْد ، قال : أنشدنا أبو حاتم ، عن أبى عُبيدة ، لحسان بن ثابت ، رضى الله تعالى عنه :

۱۵۷ /إنْ كنتِ كاذِبَة الذى حَدَّثْتِنِى فنجوتِ مَنْجَى الحارثبن هشام (۱) ترك الأَحبَّة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طِيرَّةٍ ولجام (۱) وكقول السموال:

وإنا لقوم لا نرَى القتل سُبّةً إذا ما رأَتْه عامرٌ وسَلول<sup>٣)</sup> وكقول الآخر:

خليلي من كعب أعينا أخاكما على دهره ، إنَّ الكريم مُعِينُ (٤) ولا تبخلا بُخْلَ ابن قزْءَة ، إنه مخافة أن يُرْجى نداه حزينُ وكقول الآخر :

فما ذرَّ قرْنُ الشَّمسِ حتَّى كأَننا من العِيِّ نحكى أحمد بن هشام (٠) المَّد : المَّد المَّذ المَّد المَّذ المَّد المَّد المَّذ المَّد المَّد المَّد المَّذ المَّد المَّد المَّد المَّد المَّد المَّذ المَّذ المَّذ المَّذ المَّذ المَّذ المَّد المَّذ المَّذِ المَّذِي المَّذِ المَّذِي المَّذِ المَّذِ المَّذِ المَّذِ المَّذِ المَّ

إِن البخيل ملوم حيث كان ول كنَّ الجوادَ على عِلَّاتِهِ هَرِمُ (١) وفيا (٧) كتب إلى الحسن بن عبد الله ، قال : أخبرني محمد بن يحيى [قال] :

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣٦٣ والصناعتين ص ٣١٦ وفى س ، ك : «كاذبة التي» ويشير حسان إلى فرار الحارث بن هشام عن أخيه أبي جهل يوم بدر .

<sup>(</sup> ٢ ) س ، ك « لم يقاتل دويهم و رق برأس » وفي اللسان ٦ / ١٧٤ « الطمر : الفرس الحواد ، وقيل : المستمد للعدو والأنثى ، طمرة » .

<sup>(</sup>٣) الصناعتين ص ٣١٧ والبديع ص ١١٠ والعمدة ٣٧/٣ وشرح الحماسة للتبريزي ١١١/١ والمرزوق ١١٤/١ و زهر الآداب ١٦٣/٤ .

<sup>( ﴾ )</sup> الشعر لبشار كما فى البديع لابن المعتز ص ١٠٩ والصناعتين ص ٣١٨ والعمدة ٣٨/٢ وفى الكامل ٢٣٣/١ « قراء حزين » .

<sup>(</sup>٥) البيت لإسحق بن إبراهيم الموصل يصف السكر ، كما فى البديع لابن المعتز ص ١١١ وحماسة ابن الشجرى ص ٢٥٦ وغير منسوب فى الصناعتين ص ٣١٨ والبيان والتبين ٢٠٢١ وجاء فى خاص المخرى ص ٢٠٠ : «ولما بلغ أحمد بن هشام قول إسحق الموصل – قال : يا أبا محمد لم هجوتنى ؟ قال : لأنك قمدت على طريق القافية » !

<sup>:</sup> البديع ص ١١٠ والصناعتين ٣١٧ والعمدة ٢/٣٨ وديوانه ص ١٥٢ . على علاته على عسره ويسره . (٧) م : « وما  $\alpha$  .

حدثني محمد بن على الأنباري (١١)، قال : سمعت البحترى يقول : أنشدني أبو تمام لنفسة :

وسَابِح هَطِلِ التَّعْداءِ هَتَّانِ على الْجِراءِ أَمينِ غيرِ خوَّانِ (٢) أَظْمَى الْمُصوص ولم تظْمأً قوائمه فخلِّ عينيك في ريان ظمآن (١) ولو تراه مُشِيحاً والحصٰى فِلقُ بين السنابك من مَثْنى ووُحْدَان (٤) أَيقنت \_ إِن لم تثبَّتْ \_ أَنَّ حافره من صخر تدْمُرَ أومن وجه عَمان (٥)

وقال لى : ما هذا من الشعر ؟ قلت لا أدرى . قال : هذا المستطرد ، أو قال : الاستطراد . قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : يُرِى أنه يصف الفرس ، ويريد هجاء عُمَان (٦) .

/وقال البحتري :

مَا إِنْ يَعَافُ قَذَّى وَلُو أَوْرَدْتُهُ يُومًا خَلَاثُقَ حَمْدَوَيْهِ الْأَحُولِ (٧)

قال : فقيل للبحترى : إنك أخذت هذا من أبى تمام ، فقال : ما يعاب علَمَيَّ أن آخذ منه وأتبعه فها يقول .

ومن هذا الباب قول أبي تمام:

صُبُّ الفراقُ علينا صُبُّ من كثب عليه إسحاقُ يوم الرُّوع منتقما (٨)

- (١) في أخبار أبي تمام ص ٦٨ « حدثني أبو الحسن على بن محمد الأنباري »
- ( ۲ ) فى الصناعتين ٣١٧ وأخبار أبي تمام ص ٦٨ والعبدة ٣٨/٢ وديوانه ص ٢٠١ وفيه « أمون « وزهر الآداب ١٦٢/٤ وديوان المعانى ١٩٨/١ ومعجم الأدباء ٢٥٠/١٩
  - ( ٣ ) س ، ك « فجل عينك »
  - ( ٤ ) في الديوان والصناعتين « تحت السنابك »
  - ( ه ) في الديوأن « حلفت إن لم » . ويريد بشان : عثمان بن إدريس السامى
    - (٦) س ، ك : « فقال وقال » .
  - (٧) ديوانه ٢١٨/٢ والصناعتين ٣١٨ وزهر الآداب ١٦٢/٤ ومعجم الأدباء ٢٥٠/١٩
- ( ٨) ديوانه ص ٣٠٢ والصناعتين ٣٦٤ وفي ص «صب من كتبا » ب «صبا من كثب » و وي ص «صب من كتب » ب «صبا من كثب » ويعنى بإسحاق : إسحاق بن إبراهيم المصدى ، والى بغداد الذي كان يطلب العلماء و يمتحمهم بأمر المأمون في فتة خلق القرآن ، ويقال : إنه ما كان أحد أشغف بشعر أبي تمام منه ، وكان يعطيه عطاء كثيراً . وكانت وفاة إسحاق في سنة ٣٣٥

ومنه قول السرى الرفيَّاء:

نزع الوشاة انسا بسهم قطيعة يُرْمى بسهم الْحَيْنِ من يرمى به (۱) ليت الزمان أَصاب حبّ قلوبهم بقنا ابن عبد الله أو بحرابه ونظيره من القرآن : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خلقَ اللهُ مِنْ شَيْءِ يَتَقَيَّوُ ظِلالُهُ عَنِ اليَّمِينِ وَالشَّمَادِلِ سُجَدًا لِلهِ وَهُمْ دَاخِرُون ، وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَة وَالمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُون ﴾ (۱) . . السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَة وَالمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُون ﴾ (۱) . . .

17. /كأنه كان المراد أنَّ يجرى بالقوَّل الأول إلى الإخبار عن أن كُلشيء يسجد لله عز وجل ، وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص

ومن البديع عندهم : « التكرار » كقول الشاعر : هلًا سأَلت جموع كِنْ ده يوم ولَّوْا أَيْنَ أَيْنَا ؟(٣) وَكَقُول الآخر :

وكانت فزارة تصلى بنا فأوْلَى فزارةُ أُولَى فزاراً (الله عنداراً الله فراراً (الله عند الفراراً الله عند الفراراً الله المسر الفراراً الله المسر الفراراً الله المسر الم

وكالتكرار في قوله : ﴿ قُـل ۚ يا أَيَّهَا الكَافِرُون ﴾ (٧). وهذا فيه معنى زائد على التكرار ؛ لأنه يفيد الإخبار عن الغيب .

ومن البديع عندهم ضرب من « الاستثناء » كقول النابغة :

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۲۱ وفیه : « ترمی بسهم قطیعة ترمی به »

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ٨٨ – ٤٩

<sup>(</sup>٣) البيت لعبيد بن الأبرص كما في ديوانه ص ٢٨ ومحتارات ابن الشجرى ٣٩/٢ والصناعتين ١٤٤ وتأويل مشكل القرآن ص ١٤٣ ، ١٨٣

<sup>(</sup>٤) البيت لعوف بن عطية بن الحرع الربابي كما فى المفضليات ٢١٦/٢ وفيها « فكادت فزارة » وفى س ، ك « أولى لها » وهو فى الصاحبى ص ١٩٤ وسيبويه ٢٣١/١ وتأويل مشكل القرآن ص ١٨٣٠ ( ه ) الزيادة من ا وفى م « ومن التكرار فى القرآن كثير كقوله تعالى »

ولا عيب فيهم غير أن سُيوفهم بنَّ فُلولٌ من قِرَاعِ الكتائب<sup>(١)</sup> ١٦١ وكقول النابغة الجعدى :

فتًى كملت أخسلاقه غير أنه جوادٌ فلا يُبتى من المال باقياً (١) فتى تَمَ فيه ما يسوء الأَعاديا وكقول الآخر:

حليم إذا ما الحلم زيَّنَ أهلَه مع الحلم في عين العدو مَهِيبُ<sup>(۱)</sup> وكقول أبى تمام<sup>(1)</sup>:

تَنصَّل ربُّها من غير جُــرم إليكَ سِوى النصيحة والوِدادِ<sup>(٥)</sup>

ووجوه البديع كثيرة جداً ، فاقتصرنا على ذكر بعضها ، ونبهنا بذلك على مالم نذكر ،كراهة التطويل ، فليس الغرض ذكر جميع أبواب البديع .

/وقد قدر مقدرون أنه يمكن استفادة ُ إعجاز القرآن من هذه الأبواب التي ١٦٢ نقلناها ، وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه .

وليس كذلك عندنا ؛ لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعوّد والتصنع لها ، وذلك كالشعر الذى إذا عرف الإنسان طريقــَه صح منه التعمل له وأمكنه نظمه .

والوجوه التي تقول: إن إعجاز القرآن يمكن أن يُعلم منها ؛ فليس مما يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه بحال. ويبين ما قلنا: أن كثيرًا من المُحدَّدُ ثين (٢)

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ص ٤٤ والصناعتين ص ٣٢٤ والبديم ص ١١١ والعمدة ٢/٥٤

<sup>(</sup>۲) الأمالی ۲/۲ وفیه : «کلت خیرته» والشعر والشعراء ۲/۲۰۱ وأمالی المرتضی ۱۹۴/۱ وشرح الحماسة للتبریزی ۱۹/۳ والبدیع ص ۱۱۱ والصناعتین ص ۳۲۶ والعمدة ۲٫۲۶

<sup>(</sup>٣) البيت لعريقة بن مسافع العبسى ، كما فى الأصمعيات ص ١٥ والأمال ١٤٩/٢

<sup>( ۽ )</sup> م « كقول أب التمام » .

<sup>(</sup> ٥ ) ديوانه ص ٨١ يعتذر إلى أحمد بن أبي دؤاد والموازنة ص ٣١٥ .

 <sup>(</sup>٦) م «قد تصنعوا لأبواب الصنعة حتى حثى بعضهم شعره جميعاً منها ، واجتهد ألا يعن له
 بيت إلا وهو محلوه من الصنعة . . . في كلمته » .

قد تصنيّع لأبواب الصنعة ، حتى حـَشَى جميع شعره منها ، واجتهد أن لا يفوته بيت إلا وهو يملؤُه من الصنعة ، كما صنع أبو تمام فى لاميَّته :

منى أنتَ عن ذُهْلِيَّةِ الحيِّ ذَاهِلُ وصدرُك منها مدة الدهر آهلُ(١) وتَمثُلُ بِالصبر الدِّيارُ المَوَاثِلُ (١) تُطِلُّ الطلولُ الدَّمعَ في كلِّ موقف دوارسُ لم يَجْفُ الرَّبيعُ رُبُوعَها ولا مرَّ في أَغْفَالِهَا وهو غافل<sup>(١٦)</sup> ١٦٣ /فقد سحَبت فيها السحابُ ذُيولَها وقد أَخْمَلَت بِالنَّور تلك الخمائل (4) على الحَيِّ صَرْفُ الأَزمة الماحل (٥) تَعَفَّيْنَ من زَادِ العَفَاةِ إذا انْتَحِي لهم سَلَفٌ سُمْرُ العَوَالَ وسَامِرٌ وفيهم جمالٌ لا يَغِيضُ وجَامِل (١) بعقلك آرَامٌ الخُدُور العقائل(٧) ليالي أضللت العزاء وخزَّلت لها وُشُحاً جالت عليه الخلاخِل(٨) مِنَ الهيفِ لو أَنَّ الخلاخيل صُيِّرَتُ قَنا الخَطِّ، إلا أَن تلك ذوابل (٩) مَهَا الوحْش إلا أَنَّ هاتا أُوانسً هوي جُلْتَ في أَفْيادُهِ وهو خامل (١٠) هوى كان خَلْساً إنَّ من أطيب الهوى

ومن الأدباء من عاب عليه هذه الأبيات ونحوها على ما قد تكلف (١١) فيها من البديع ، وتعمل من الصنعة ، فقال : قد أذهب ماء هذا الشعر /ورونقــه وفائدته،

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥٥٦ وفيه « وقلبك مها » . وذهلية : مسوبة إلى قبيلة ذهل

 $<sup>( \</sup>Upsilon )$  س ( T ) مس ( T ) میل  $( \Upsilon )$ 

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان ١١/١٤ «وكل ما لا عُلامة فيه ولا أثر عمارة من الأرضين والطرق ونحوها :
 غفل ، والحمم أغفال »

<sup>( 3 )</sup> في الديوان « فيها السحائب ذيلها . . . منها الحمائل » وم « فيها الحمائل »

<sup>(</sup> a ) م « من دار العفاة » والديوان : « المتحامل »

<sup>(</sup>٦) سمر العوالى : الرماح . وفي اللسان ١٣١/١٣ « الحامل : قطيع من الإبل معها رعيانها وأربابها ، قال الحطيئة :

فإن تك ذا مال كثير فإنهم لهم جامل ما بهدأ الليل سامره »

<sup>(</sup>٧) س ، ك « وخذلت » م « وحولت » ا « وجولت » .

<sup>(</sup>٨) راجع الموازنة ١٣٠/١ (٩) راجع الموازنة ١٤٠/١

<sup>(</sup>١٠) م « في أثنائه » والديوان « إن من أحسن الهوى » . ( ١١) م « على ما تكلف »

اشتغالاً بطلب التطبيق وسائر ما جمع فيه(١).

وقد تعصب «عليه أحمد بن عُبُيَد ِ الله بن عمَّار ، وأسرف حتى تجاوز إلى الغض من محاسنه .

وَلِمَا قدأولِع به من الصنعة رُبِّمَا غُطِّىعلى بصره حتى يُبُدع فى القبيح، وهو يريد أن يبدع فى الحسن . كقوله فى قصيدة له أولها :

سرتْ تَسْتَجِيرُ الدَّمْعَ خَوْف نَوَى غَد وعادَ قَتادًا عِنْدَها كُلُّ مَرْقَدِ (١٦)

فقال فيها :

لعمری لقد حَرَّرْتَ یوم لَقِیتَهُ لو آن القضاء وحدَه لم یُبَرِّدِ<sup>(۱)</sup> وکقوله :

لو لم تدارك مُسنَّ المجد مذ زمن بالجود والبأس كان المجدُ قد خَرِفَا (٥) فهذا من الاستعارات القبيحة ، والبديع المقيت (١)!!

/وكقوله :

تسعون أَلفاً كآساد الشَّرَى نَضِجَتْ أَعمارُهم قَبْلَ نُضْج ِ التَّين والعِنَب (٧) و و كقوله :

لو لم يَمُتْ بين أطراف الرِّماح إِذًا لله ، إِذْ لم يمت، مِنْ شدَّة الحزن (٨)

<sup>(</sup>١) في الموازنة ص ١٣ « روى أبو عبد الله محمد بن داود بن الحراح قال : حدثى محمد بن القاسم بن مهرويه قال : حدثى محمد بن القاسم بن مهرويه قال : شمعت أبى يقول : أول من أفسد الشمر مسلم بن الوليد ، ثم أتبعه أبو تمام ، واستحسن مذهبه وأحب أن يجمل كل بيت من شمره غير خال من بعض هذه الأصناف ، فسلك طريقاً وعراً ، واستكره الألفاظ والممانى ، ففسد شمره ، وذهبت طلاوته ، ونشف ماؤه »

<sup>(</sup>٢) م « ابن عبد الله » وهو خطأ . (٣) ديوانه ص ١٠١ وفيه « غدت تسجير » .

<sup>(</sup> ٤ ) م « لقد حردت . . . لم يجرد » والموازنة ٢٥٩ وانوساطة ٦٨ والموشح ٢٠٨

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ١١ والموشح ٣٠٨ ، ٣٢٢ وأخبار أبي تمام ص ٣٠

 <sup>(</sup>٨) ديوانه ص ٣٨٨ والوساطة ص ٩٩ وفي الموشح ص ٣٠٩ « فكأنه لو نصر أيضاً وظفر
 كان يموت من الغم حيث لم ينصر ويقتل ، فهذا معنى لم يسبقه أحد إلى الحطأ في مثله »!!

وكقوله :

## « خشنتِ عليه أختُ بني خشين<sup>(١)</sup>»

وكقوله :

أَلَا لَا يَدُ الدهر كَفًّا بسَيِّى ﴿ إِلَى مجتدى نصر فتقطع من الزَّنْدِ (٢) وقال في وصف المطايا:

١٦٦ /لو كان كلَّفها عبيد حاجةً يوماً لزَنَّى شَدْقماً وجَدِيلا<sup>١٦)</sup> وكقوله:

فضربتَ الشناءَ في أَخْدَعَيْهِ ضَرْبة غادَرتْهُ عَودًا رَكُوبَا(١)

فهذا وما أشبهه إنما يحدث من غلوّه فى محبة الصنعة ، حتى يعميه عن وجه الصواب ، وربما أسرف فى المطابق والمجانس ووجوه البديع من الاستعارة وغيرها ، حتى استُثقيل نظمُه ، واستُوخيم رصفه ، وكان التكلف ، باردًا ، والتصرف جامدًا . وربما اتفق مع ذلك فى كلامه النادر المليح ، كما يتفق البارد القبيح .

وأما البحرى فإنه لا يرى في التجنيس ما يراه أبو تمام، ويقلُّ التصنع له. فإذا وقع في كلامه كان في الأكثر حسنًا رشيقًا، وظريفًا جميلاً. وتصنعه

<sup>(</sup>۱) هذا الشطر مطلع قصيدة له ، وعجزه كا في ديوانه ص ٣٢١ ، وأنجح فيك قول الماذلين ، وقد ورد في الصناعتين ص ٣٦٢ والموشح ص ٣٢٤ وفي ص ٣١٠ ، وهذا الكلام لا يشبه خطاب النساء في منازلهن ، وإيما أوقعه في ذلك محبته ها هنا التجنيس ، وهو بهجاء النساء أولى » ! وفي الموازنة ص ٣٣٧ « فأما قوله : خشنت عليه ، فهو لعمري من تجنيساته القبيحة ، وعهدت مجان البغداديين يقولون فيه : قليل نورة يذهب بالحشونة » .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١١٥ من قصيدة يماح بها أبا العباس: نصر بن منصور بن بسام ، وفيه « فتقطع للزند » والبيت في الصناعتين ٢٣٦ والوساطة ٦٨ والموازنة ص ٢٢٩ والموشح ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٤٣ وفيه « لأنسى شدقما » والوساطة ص ٦٥ وفى الموشح ص ٣١١ ما أخس قوله : « لزنى شدقما وجديلا ، وما معى تزنيته ناقة أو بهيمة » ؟ وفى اللسان ١١٢/١٣ « وجديل وشدقم : فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المنذر » . ويشير أبو تمام إلى قول عبيد الراعى النميرى :

شم الحوارك جنحاً أعضادها صهباً تناسب شدقما وجديلا

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٧ وفيه «غادرته قودا» والوساطة ص ٦٨ والصناعتين ص ٢٣٦ والموشع ص ٣١٣ . والقود ، والعود : البعير المسن . (٥) س : «واستوخم رصعه وكان التكليف» .

للمطابق كثير حسن ، وتعمقه في وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة ، والرغبة في السلاسة ، فلذلك يخرج سليمًا من العيب في الأكثر .

/وأما وقوف الألفاظ به عن تمام الحُسْنَى، وقعود العبارات عن الغاية القصوى، ١٦٧ فشيء لا بد منه ، وأمر لا محيص عنه .كيف وقد وقف على من هو أجل منه وأعظم قدرًا فى هذه الصبعة ، وأكبر فى الطبقة ، كامرئ القيس ، وزُهير ، والنابغة ، وابن هر ممة (١٠) . ونحن نبين تميزُ كلامهم ، وانحطاط درجة قولهم ، ونز ول طبقة نظمهم عن بديع نظم القرآن ، فى باب مفرد ، يتصور به ذو الصنعة ما يجب تصوره ، ويتحقق (٢) وجه الإعجاز فيه . بمشيئة الله وعونه .

3 0 9

/ ثم رجع الكلام بنا إلى ما قدمناه ، من أنه لاسبيل إلى معرفة إعجاز القرآن ١٦٨ من البديع الذى ادَّ عَـوَّه فى الشعر ووصفوه فيه .

وذلك: أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ، ويخرج عن العرف ، بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به والتصنع له ، كقول الشعر ، ورصف الحطب ، وصناعة الرسالة ، والحذق في البلاغة . وله طريق يُسلك ، ووجه يُقصد ، وسكلم يُرتقي فيه إليه ، ومثال قد يقع طالبه عليه . فرب إنسان يتعود أن ينظم جميع كلامه شعرًا ، وآخر يتعود (٣) أن يكون جميع خطابه سجعًا ، أو صنعة متصلة ، لا يسقط من كلامه حرفًا (١) ، وقد يتأتى له لما قد تعوده (٥) . وأنت ترى أدباء زماننا يضعون (١) المحاسن في جزء . وكذلك يؤلفون أنواع البارع ، ثم ينظرون فيه إذا أرادوا إنشاء قصيدة أو خطبة فيحسنون (٧) به كلامهم . ومرسَ كان قد تدرّب وتقد م أرادوا إنشاء قصيدة أو خطبة فيحسنون (٧) به كلامهم . ومرسَ كان قد تدرّب وتقد م في حفظ ذلك — استغنى عن هذا التصنيف ، ولم يرَحدُرَج إلى تكلف هذا التأليف ، وكان ما أشرف عليه من هذا الشأن باسطًا من باع كلامه ، وموشحًا بأنواع البديع ما يحاوله من قوله .

<sup>(</sup>١) في جميع الطبعات السابقة «والنابغة وإلى يوء ونحن نبين»!!!

<sup>(</sup> ٤ ) س ، ك « حرف وقد يباده به ما قد » ( ه ) س ، ك « يضيفون »

<sup>(</sup>٦) س، ك «فيحشون» ك «أشتغل»

١٩٩ /وهذا طريق لا يتعذر ، وباب لا يمتنع ، وكل يأخذ فيه مأخذًا ويقف منه موقفًا (١) ، على قدر ما معه من المعرفة ، وبحسب ما يمدّه من الطبع .

فأما شأو نظم القرآن ، فليس له مثال يتحتذى عليه (٢) ، ولا إمام يقتدى به ، ولا يصح وقوع مثله اتفاقا ، كما يتفق للشاعر البيت النادر ، والكلمة الشاردة ، والمعنى الفذ الغريب، والشيء القليل العجيب، وكما يلحق من كلامه (٣) ، بالوحشيات، ويضاف من قوله إلى الأوابد ؛ لأن ما جرى هذا الحجرى ووقع هذا الموقع ، فإنما يتفق للشاعر في لمع من شعره ، والمكاتب في قليل من رسائله ، والمخطيب في يسير من خطبه . ولو كان كل شعره نادرًا ، ومثلاً سائرًا ، ومعنى بديعًا ، ولفظًا رشيقًا ، وكل كلامه مملوءًا من رونيقه ومائه ، وعلي (١) ببهجته وحسن روائه ، ولم يقع فيه المتوسط بين الكلامين ، والمترد دبين الطرفين ، ولا البارد (١) المستثقيل، والغث المستنكر – لم يتبن الإعجاز في الكلام ، ولم يظهر (١) التفاوت العجيب بين النظام والنظام .

۱۷۰ /وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل (٧) ، ومُبُهَمَّ قد يحتاج في بعضه إلى تفسير (٧). وسنذ كر ذلك بمشيئة الله وعونه .

ولكن قد يمكن أن يقال فى البديع الذى حكيناه وأضفناه إليهم: إن ذلك باب من أبواب البراعة ، وجنس من أجناس البلاغة ، وإنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم ، ولا وجه من وجوه فصاحاتهم ، وإذا (^) أورد هذا المورد، ووضع هذا الموضع — كان جديراً .

وإنما لم نطلق القول إطلاقًا ؛ لأنا لا نجعل الإعجاز متعلقًا بهذه الوجوه الحاصّة ، ووقفًا عليها ، ومضافًا إليها ، وإن صح أن تكون هذه الوجوه مؤثرة في الحملة ، آخذة بحظها من الحسن والبهجة ، متى وقعت في الكلام على غير وجه التكلف المُسْتَبَشْعَ ، والتعمل المُسْتَشْنَعَ .

<sup>(</sup>۱) س<sup>،</sup> ك «ويقف فيه» (۲) س ، ك «يحتذى إليه»

 <sup>(</sup>٣) س « بكلامه بالوحشيات »
 (٤) س ، ك « ومملا »

<sup>(</sup>ه) م « ولا يشاركَهُ البارد » (٦) س ، ك « ولم يبلُ »

<sup>(</sup>٧) م « إلى التفصيل ومنهم من يضطر في بعضه إلى التفسير » .

<sup>(</sup> ۸ ) م « فإذا و رد . . . جديراً به »

## ا فصل

## فى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن

قد بينا أنه لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية ، من العجم والترك وغيرهم ، أن يعرفوا إعجاز القرآن إلا بأن (١) يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك . فإذا عرفوا هذا – بأن علموا أنهم قد تُحدُو إلى (٢) أن يأتوا بمثله ، وقرر عوا على ترك الإتيان بمثله ، ولم يأتوا به – تبينوا أنهم عاجزون عنه . وإذا عجر هل ذلك اللسان ، فهم عنه أعجز .

وكذلك نقول: إن من كان من أهل اللسان العربى – إلا أنه ليس يبلغ فى الفصاحة الحد الذي يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام، ووجوه تصر ف اللغة، وما يعد ونه فصيحاً بليغاً بارعاً من غيره – فهو كالأعجمي : في أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن ، إلا بمثل ما بينا أن يعرف به الفارسي الذي بدأنا بذكره، وهو ومن ليس من أهل اللسان ، سواء .

فأما من كان قد تناهى فى معرفة اللسان العربى، ووقف على طرقها ومذاهبها — فهو يعرف القدر الذى ينتهى إليه وُسْعُ المتكلم من الفصاحة ، ويعرف ما يخرج عن الوُسْع ، ويتجاوز حدود القدرة —/فليس يخفى عليه إعجاز القرآن ، كما ١٧٧ يميز بين جنس الحطب والرسائل والشعر ، وكما يميز بين الشعر الجيد والردىء ، والفصيح والبديع ، والنادر والبارع والغريب .

وهذا كما يميِّز أهلُ كل صناعة صنعتهم ، فيعرفُ الصَّيْرَقُ من النقد ما يخبى على على غيره ، ويعرف البزَّازُ من قيمة الثوب وجـَودته ورداءته ما يخبى على غيره ، وإن كان يَـبْـقـَى مع معرفة هذا الشأن أمرٌ آخر ، وربما<sup>(٣)</sup> اختلفوا فيه :

لأن من أهل الصنعة من يختار الكلام المتين ، والقول الرَّصين . ومنهم من يختار الكلام الذي يَـرُوق ماؤُه ، وتـرَوُع بهجتُـه ورُواؤه ،

<sup>(</sup>١) س ، ك و إلا أن و تحملوا على و

<sup>(</sup>٣) ا، م وآخر رياء

9

ويتسلس مَأْخَذُه ، ويتسلّم وجهه ومنشفّذُه ، ويكون قريب المتناوّل ، غيرَ عنويص اللفظ ، ولا غامض المعنى .

كَمَا ۗ [قد](١) يختار(٢) قوم ما يغمُض معناه، ويتَغَرُّب لفظه، ولا يختار ما سَهَال على اللسان ، وسبق إلى البيان .

ورُوى أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه وصف زُهميرًا ، فقال: كان لا يمدح الرجل إلا بما فيه (٣). وقال لعبد بني الحسَّحاس حين أنشدَه:

/ « كنى الشيبُ والإسلامُ للمرهِ ناهيًا (<sup>١) </sup> « :

أما إنه لو قلتَ مثلَ هذا لأجزتُك عليه<sup>(١٥</sup>.

ورُوى أن جريرًا سُنبِل عن أحسن الشعر ؟ فقال : قوله :

أن الشقّ الذي في النار منزلُه

والفوزُ فوزُ الذي يَنْحُو مِنَ النَّارِ (١)

كأنه فضَّله لصدق معناه .

ومنهم من يختار الغلوَّ في قول الشعر والإفراط فيه (٧) ، حتى ربما قالوا : أحسنُ الشعر أكذبُه ؛ كقول النَّابِغة :

يَقُدُّ السَّلُوقَ المُضَاعَفَ نَسْجُهُ

ويُوقِدْنَ بالصُّفَاحِ نارَ الحُبَاحِبِ(١٠)

وأكثرهم على مدح المتوسط بين المذهبين: في الغلو<sup>(٩)</sup> والاقتصاد ، وفي المتانة والسلّاسة .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م « ويختار »

<sup>(</sup>٣) راجع الأغاني ١٤٧/٩ والشمر والشعراء ٨٧/١

<sup>(</sup> ٤ ) صدره في ديوان سميم ص ١٦ ، عميرة ودع إن تجهزت غاديا ،

<sup>(ُ</sup> ه ) فى الأغانى ٣/٢٠ « لو قلت شعرك كله . . . » وفى البيان والتبيين ٧٢/١ « لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك »

<sup>(</sup> ٦ ) من أبيات جميلة أنشدها ابن الأعراب ،. كما في أمالي المرتضى ١ / ٥٠٤ – ٢٦ وقبله : ما شقوة المره بالإقتار يقسره ولا سعادته يوماً بإكثار

<sup>(</sup>٧) سقطت كلُّمة « نيه » من م (٨) ديوانه ص ٤٤ والعبدة ٧/٩٥ ، ٢٨٥

<sup>(</sup> ۹ ) س « في اللغو »

ومنهم من رأى أن أحسن الشعر ما كان أكثر صنعة ، وألطف/تعملا ؛ وأن ١٧٤ يتخير الألفاظ الرشيقة للمعانى البديعية والقواف الواقعة ، كمذهب البحثتُري ، وعلى ما وصفه عن بعض الكتاب (١) [في قوله] (٢):

ف نظَام مِنَ البلاغةِ مَا شَكُ
المسرةُ أنه نِظَام فَرِيد (۱)
الله المنه النها المنه النها المنه المسلام المنه الم

ويرون أن من تعدَّى هذا كَان سَالكَا مسلكاً عاميًّا ، ولم يَرَوه شاعرًا ولا مصماً .

/وفيما كتب [ إلى ً] الحسن بن عبد الله :أبو<sup>(۱)</sup> أحمد العَـسـُكـرَي، قال: ۱۷۵ أخبرنى محمد بن يحيى ، قال : أخبرنى عبد الله بن الحسين ۱۷۰قال : قال لى البحرى :

دعانى «على بن الجهم » فضيت إليه ، فأفضنا فى أشعار المحد ثين ، إلى أن ذكرنا شعر أشجع [السلمي] ؛ فقال لى : إنه يُخلي ، وأعادها مرات ، ولم أفهمها ؛ وأنفت أن أسأله عن معناها ، فلما انصرفت أف كرّت فى الكلمة ، ونظرت فى شعره ، فإذا هو ربما مرت له الأبيات متغسُولة ليس فيها بيت رائع ؛

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الملك الزيات (۲) الزيادة من م

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩٣/٢

<sup>(</sup> ه ) الزيادة من م . وفيها « فالعذارى » والتصويب من الديوان

<sup>(</sup>٦) م « ابن أحمد » وهو خطأ ( ٧ ) س « ابن الحسن » وهو خطأ

وإذا هو يريد هذا بعينه: أن يعمل الأبيات فلا يصيب فيها ببيت نادر (١٠) بكا أن الرامى إذا رمى برسَّمَة فلم يصب بشيء (٢) ، قيل: قد أخسُلَى . قال (٣) : وكان وعلى بن الجهم ، أحسن الناس علماً بالشعر (٤) .

وقوم من أهل اللغة يميلون إلى الرَّصين من الكلام ، الذى يجمع الغريب والمعانى ، مثل أبى عـَمـْرو بِن العلاء ، وخـَلـَف الأحـْمر ، والأصمعي .

۱۷٦ / ومنهم من يختار الوحشيَّ من الشعر ؛ كما اختار المفضَّل (°) للمنصور من « المفضليات » وقيل : إنه اختار ذلك لميله إلى ذلك الفن .

وذكر الحسن بن عبد الله: أنه أخبره بعض الكتاب عن على بن العباس ؟ قال: چضرت مع البحرى عجلس عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (٢) ، وقد سأل البحرى عن أبى نبواس ومسلم بن الوليد: أيهما أشعر ؟ فقال البحرى: أبو نواس أشعر . فقال عبيد الله : إن أبا العباس تعللباً لا يطابقك على قولك ، ويفضل مسلماً .

فقال البحترى: ليس هذا من عمل ثنَعْلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله، إنما يعلم ذلك من دُوع في مسَلك (٧)الشعر إلى مضايقه، وانتهى إلى ضَرُّ وراته (٨).

فقال له عبيدالله (٩): وريسَتْ بك زِنبَادى يا أبا عُببَادَ ةَ ، وقد وافق حكمنُك حكم أخيك بشبّار بن بُرْد في جرير والفرزدق، [ فإن دعبيلا حدثني عن أبي نُواس: أنه حضر بشبّارًا، وقد سئل عن جرير والفرزدق ، و ] (١٠)أيهما ١٧٧ أشعر ؟ فقال: لأن جرير أشعرهما . فقيل له :/ بماذا ؟ فقال: لأن جريرًا يشتد ،

· إذا شاءَ ، وليس كذلك الفرزدق ، لأنه يشتد أبدًا .

فقيل له : فإن يونس وأبا عُبيدة َ يفضَّلان الفرزدق على جرير .

<sup>(</sup>۱) م « فيها بيتاً نادراً » (۲) م ه شيئاً »

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة «قال» من م (٤) راجع أخبار أبي تمام ص ٦٣

<sup>(</sup> ه ) م و اختار ذلك المفضل »

<sup>(</sup> ٢ ) كَانِ وَالِياً على شرطة بَعْدَاد . ولد سنة ٢١٣ وتوفى سنة ٣٠٠ راجع ترجِمته في وفيات الأعيان

٣٠٤/٣ - ٣٠٦ . (٧) س « وقع في سلك » م ، أ « دفع في مسلك »

<sup>(</sup>٨) دلائل الإعجاز ص ١٩٥ (٩) س «عد»

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من م ، ا

فقال: ليس هذا من عمل أولئك القوم، إنما يعرف الشعر من يُضطر إلى أن يقول مثله؛ وفي الشعر ضروب لم يحسنها الفرزدق، ولقد ماتت النَّوَارُ امرأتُه، فناح عليها بقول جرير:

لولا الحياء لعادَنى آسْتِعبَارُ ولزُرْت قبرَكِ والحبيبُ يُزَارُ<sup>(1)</sup> ورُون عن أبى عبيدة : أنه قال للفرزدق<sup>(1)</sup>: مالك لاتنسسب كما يتنسسبُ جرير ؟ فغاب حولاً ، ثم جاء فأنشد :

يا أُختَ ناجيةَ بنِ سَامَةَ إِنني أَخشَى عليك بنيَّ إِنْ طلَبُوا دَمي ١٠

والأعدل في الاختيار ما سلكه أبو تمام (١) من الجنس الذي جمعه في كتاب « الحماسة » ، وما اختاره من « الوحشيات » ؛ وذلك أنه تنكّب (٥) المستنكر الوحشي ، والمبتذّل العامي ، وأتمى بالواسطة .

وهذه طريقة من يُنصف في الاختيار، ولا يتعد ل به غرض (١٠) ريخص؛ ١٧٨ لأن الذين اختاروا الغريب فإنما اختاروه لغرض لهم في تفسير ما يشتبه على غيرهم، وإظهار (٧) التقدم في معرفته، وعجز غيرهم عنه؛ ولم يكن قصد هم جيد الأشعار لشيء يترجع ليها في أنفسها.

ويبين هذا: أن الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفوس. وإذا كان كذلك وجب أن يتخبر من اللفظ ماكان أقرب إلى الدلالة على (^) المراد، وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب، ولم يكن مُستَكُره الممطلع على الأذن، و [لا] (١) مستنكر المورد على النفس، حتى يتأبتى بغرابته (١١) في اللفظ عن الإفهام، أو يمتنع بتعويص (١١) معناه عن الإبانة. ويجب أن يتنكب ماكان على اللفظ (١١)، مُبتذك العبارة، ركيك المعنى ، ستفسافي الوضع، مُجتلب

<sup>(</sup>١٠) ديوانه ص ١٩٩ والصناعتين ص ١٧ والشعر والشعراء ١/٤٩٤

<sup>(</sup>٢) م «قال قيل للفرزدق» (٣) ديوانه ص ٧٧٨

ر (ع) م «أبر عام » (ه) س ، ك « تنكر »

<sup>(</sup>٦) م « به إلى غرض » (٧) م « في نفسه لكونه مما يشتبه غيرهم ولإظهار »

<sup>(</sup> A ) الزيادة من م ( A ) الزيادة من م

<sup>(</sup>۱۰) م « لغربته » « لعريص »

<sup>(</sup>۱۲) س ، ك « ما كان عليه اللفظ »

التّأسيس (١) على غير أصل ممهّد، ولا طريق مُوطّد.

وإنما فُضَلت العربية على غيرها ، لاعتدالها فى الوضع . لذلك وضع أصلها الا على أن أكثرها [هو] (٢) بالحروف المعتدلة ، فقد أهملوا الألفاظ/المستكرّهة فى نظمها ، وأسقطوها من كلامهم ، وجعلوا عامتة (٢) لسانهم على الأعدل . ولذلك صار أكثر كلامهم من الثلاثى ؛ لأنهم بدء وا بحرف وسكتوا على آخر ، وجعلوا حرفًا وصلتة بين الحرفين ، ليم الابتداء والانتهاء على ذلك . والثنائى أقل . وكذلك الرباعى والحماسى أقل ؛ ولوكان كله ثنائيًا لتكرّرت الحروف . ولوكان كله ثنائيًا لتكرّرت الحروف .

وكذلك بنى أمرُ الحروف التى ابتدئ بها السورُ على هذا: فأكثر هذه السورِ التى ابتدئت بذكر الحروف ، ذُكرَ فيها ثلاثة ُ أحرف . وما هو أربعة أحرف سورتان .

فأما ما بدئ بحرف واحد فقد اختلفوا فيه :

فمنهم من لم يجعل ذلك حرفًا ، وإنما جعله فعلاً واسمًا لشيء خاص .

ومن جعل ذلك حرفًا قال : أراد أن يحقق الحروف مُفردً ها ومنظومَها .

ولضيق ما سوى كلام العرب ، أو لحروجه عن الاعتدال ـ يتكرّر (٥) في بعض الألسنة الحرفُ الواحد في الكلمة الواحدة والكلمات المختلفة كثيرًا (٢٠) ؛ كنحو تكرر الطاء والسين في لسان/ يتُونيَان ؛ وكنحو الحروف الكثيرة التي هي اسم لشيء واحد في لسان التُرك ؛ ولذلك لا يمكن أن يُنظَمَ من الشعر في تلك الألسنة على الأعاريض التي تُمكن في اللغة العربية .

والعربية أشد ها تمكناً ، وأشرفها تتَصَرُّفاً وأعدلُها ؛ ولذلك (^) جعلتُ حلية النظم القرآن ، وعليق بها الإعجازُ ، وصار دلالة في النبوة (٩).

(۱) م «سفسافاً في الرضع مختلف التأسيس» (۲) الزيادة من م
(۳) س: «فجري لسانهم» (٤) م «رباعياً وخماسياً» (٥) س، ٤ ك «يتكرر» (٦) سقطت هذه الكلمة من م (٧) م «الكثيرة هي» (٨) م «وكذلك»

<sup>(</sup> ٩٠) س ، ك ، وصارت دلالة في النبوة يه

وإذا كان الكلام إنما يفيد الإبانة عن الأغراض القائمة في النفوس ، التي لا يمكن التوصّل ليها بأنفسها وهي محتاجة إلى ما يعبر عنها ؛ فما كان أقرب في تصويرها ، وأظهر في كشفها للفهم الغائب عنها ، وكان مع ذلك أحكم في الإبانة عن المراد ، وأشد تحقيقاً في الإيضاح عن المطلب (١) وأعجب في وضعه ، وأرشت في تصر فه ، وأبرع في نظمه — كان أولى وأحق بأن يكون شريفاً .

وقد شبتَّهوا النطق بالحطّ ، والحطُّ يحتاج مع بيانه إلى رشاقة/وصحة ، [وملاحة] (٢) ١٨١ ولطف ، حتى يحوز الفضيلة و يجمع الكمال .

شبتهوا الحط والنطق بالتصوير ؛ وقد أجمعوا أن من أحد في المُضوّرين، من صوَّر لك الباكي المُتسَاكِي، من صوَّر لك الباكي المُتسَاكِي، والباكي الحزين، والضّاحك المُتسَاكِي، والضاحك المستبشر. وكما أنه يحتاج إلى لطف يد في تصوير هذه الأمثلة، فكذلك يحتاج إلى لطف في تصوير ما في النَّفْس للغير.

وفى جملة الكلام ما تَمَقَّصُرُ (٣) عبارته وتمَفَّضُل معانيه . وفيه ما تقصر معانيه (٤) وتفضل العبارات . وفيه ما يقع كل واحد منهما وفقًا للآخر . ثم ينقسم ما يقع وفقًا إلى أنه قد يفيدها على [جملة وقد يفيدها على ] (٥) تفصيل .

وكل واحد منهما قد ينقسم إلى ما يفيدها على أن يكون كل واحد منهما بديعًا شريفًا، وغريبًا لطيفًا . وقد يكون كل واحد منهما مُسْتَجْلبًا متكلَّفًا ، ومصنرعًا مُتُهَعَسَفًا ؛ وقد يكون آكل ] (١) واحد منهما حسنًا رشيقًا ، و بهيجًا نصريًا (٧) . وقد يتفق أحدالأمرين دون الآخر · وقدر /يتفق أن يسلم الكلام والمعنى من غير ١٨٧ رشاقة ولا نضارة في واحد منهما . [و] (٨) إنما يُميتًرُ من يُميتُرُ ، ويعرفُ مَن يتعرفُ من يتعرفُ . والحكمُ في ذلك صعب شديد ، والفصل فيه شأو بعيد . وقد قلً من

<sup>(</sup>٣) س ، ك « الكلام إلى ما تقصر » (٤) س ، ك « المعانى »

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ١، م ، ك

<sup>(</sup>٧) ك ، م « نظيراً » (٨) الزيادة من ك ، م

يميز أصناف الكلام ؛ فقد حكى عن طبقة أبى عبُسَيْدَة وخلَلَف الأحمر وغيرهما في زمانهما (١) أنهم قالوا : ذهب من يعرف نتقد (٢) الشعر .

وقد بينًا قبل هذا اختلاف القوم فى الاختيار، وما يجب أن يجمعوا عليه ، ويرجعوا عند التحقيق إليه ، فكلام المتقتدر نسمط ، وكلام المتوسط (٣) باب ، وكلام المطبوع له طريق ، وكلام المتكلف له منهاج ، والكلام المصنوع المطبوع له يات .

ومتى تقدَّم الإنسان فى هذه الصنعة،لم تتَخَنْفَ عليه هذه الوجوه ، ولم تشتبه عنده هذه الطرق : فهو يميز قدر كل متكلم بكلامه (٤) ، وقد ر كل كلام فى نفسه ، ويحُكِم فيه (٥) بما يستحق من الحكم .

۱۸۲ / وإن كانالمتكلم يـُـجوّد فى شىء دون شىء، عرف ذلك منه , وإن كان(٢٠) يعم إحسانه ، عرف (٧) .

ألا ترى أن منهم من يجوّد فى المدح دون الهجو . ومنهم من يجوّد فى الهجو وحده (^) ، ومنهم من يجوّد فى المتزْح (¹) والسخنْف ، ومنهم من يجود فى الأوصاف .

والعالم لا يتشذ عنه [شيء من ذلك ، ولا نخى عليه] (١٠) مراتب هؤلاء ، ولا تذهب عليه أقدارهم ؛ حتى إنه إذا عرف طريقة شاعر فى قصائد معدودة ، فأنشيد غير ها من شعره لله يتشك أن ذلك من نتسجه ، ولم يتر تتب فى فى أنها (١١) من نظمه ؛ كما أنه إذا عرف خط رجل لم يشتبه عليه خطه حيث رآه (١١) من بين الخطوط المختلفة ، وحتى يميز بين رسائيل كاتب وبين رسائيل غيره ؛ وكذلك أمرُ الخطاب .

<sup>(</sup>١) س ، ك « وغيرهم في زمانهم » (٢) م « يعرف هذا الشعر »

<sup>(</sup>٣) س ، ك « وكلام المترسع باب » (٤) سقطت هذه الكلمة من م

<sup>(</sup>۷)م «عرفه»

<sup>(</sup> A ) م « في الهجو دون الملح ، ومهم من يعكس »

<sup>(</sup>٩) س، ك «في المدح» (١٠) الزيادة من م

<sup>(</sup>۱۱) س ، ك د ف أنه يه (۱۲) م هيراه يه

فإن اشتبه عليه البعض ، فهو لاشتباه الطريقين ، وتماثُل الصُّورتين ، كما قد يشتبه شعر أبي تمَمَّام بشعر البُحْتُري: في القليل الذي يترك أبو تمام فيه التَّصنُّع، ويقصد فيه التَّسَهَّل، ويسلك الطريقة الكتابية، /ويتوجَّه في تقريب ١٨٤ الألفاظ وترك تعبُّويض المعانى ، ويتفق له مثل بهجة أشعار البُحْتُري وألفاظه .

ولا يخني على أحد يميز هذه الصنعة ستبـُك أبى نواس[ من سبك مسلم ] (١١). ولا نسجُ ابن الرُّوى من نسج البحترى؛ وينبهه ديباجة<sup>(٢)</sup> شعر البحترى ، وكثرة ُ مائه ، وبديعُ رَوْنَقَه ، وبهجة كلامه ؛ إلا فيا يسترسل فيه ، فيشتبه بشعر(٣) ابن الرُّوى ؛ و يحركه ما لشعر (١) أبي نواس من الحلاوة ، والرَّقة ، والرَّشاقة ، والسَّلاسة ، حتى يفرق بينه وبين شعر مُسـَّلـم .

وكذلك يميز بين شعر الأعشي في التَّصرُّف، وبين شعر امرئ القيس، وبين شعر النَّابغة وزُهَيَر ، وبين شعرجَرير والأخْطَلَ،والبَّعيث والفَرَزْدَق. وكل أله منهج معروف ، وطريق مألوف .

ولا يخبى عليه فى زماننا الفَـصَلُ بين «رسائل عبد الحميد» وطبقته وبين طبقة من بعده (٥)؛ حتى إنه لا يشتبه عليه ما بين « رسائل ابن العميد » وبين رسائل أهل عصره ومنَن ْ بعد َه ممن برع في صنعة الرّسائل، / وتقد م في شأوها، حتى جمع ١٨٥ فيها بين طرق المتقدمين وطريقة المتأخرين ، [ و ]حتى خلَّص لنفسه طريقة (١٠) ، وأنشأ لنفسه مينهاجاً ؛ فسلك تارة " طريقة الجاحيظ » وتارة طريقة السَّجع ، وتارة طريقة الأصل ؛ وبرَع في ذلك باقتداره ، وتقد م بحذ قه ؛ ولكنَّه لا يخنى مع ذلك على أهل الصَّنعة طريقُه من طريق غيره؛ وإن كان قد يشتبه البعض ، ويند ِقُ القليل ، وتنَعْمُضُ الأطراف ، وتشد النواحبي .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م

<sup>(</sup>۳) م « نیشیه بعفو شعر»

<sup>(</sup>ه) سقط ما بين الرقمين من م

<sup>(</sup>۲) ا «وتنبه» م «وشبه»

<sup>(</sup> ٤ ) م « في الشعر »

<sup>(</sup>٦)م «طريقاً»

وقد يتقارب(١) سَبِكُ نَفَرَ من شعراء عصر ، وتثداني رسائل كتاب دهر ، حتى تشتبه اشتباها شديداً ، وتماثل ماثلاً قريباً ؛ فيعمض الأصل(٢).

وقد يتمَشاكمَلُ الفرع والأصل ، وذلك فها لا يتعذر دراك (٣) أممَده، ولا يتَصعَّبُ طلا بُ شأوه ، ولا يمنع بلوغ غايته ، والوصول إلى نهايته ؛ لأنَّ الذي ينفق من الفصل (٤) بين أهل الزمان إذا تفاضلوا [في سبق] (٥) ، وتفاوتوا في مضيّار ؛ فصل فريب ، وأمر سير .

وكذلك لا يخنى عليهم معرفة سارق الألفاظ و [ لا] سارق(٦)/المعاني، ولا من يخترعها ، ولا من أيلم أبها ، ولا من يجاهر بالأخذ ممن أيكاتم به ، ولا من يخترع الكلام اختراعًا ، وَيَبَنْتَدَهُهُ ابنتدَاهًا، ممن يُروّى(٧) فيه ، ويُجيلُ الفكر فى تَنْقَبِيحِه ، ويصبر عليه ، حتى يتَنَخَلَّصَ له ما يريد، وحتى يتكرر نظره فنه .

قال أبو عُبيدة: شمعت أبا عمرو يقول : زُهيرٌ والحُطّيشَة وأشباههما عَبيدُ الشعر ؛ لأنهم نقتّحوه ، ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين (^).

وكان زُهير يسمَّى كُبُر شعره «الحوَليَّات المُنهَقَّحة».

وقال عدي ابن الرُّقاع:

حتى أُقَوِّمَ مبلَها وسِنَادَهَا (1) وقصيدة قد بت أجمع بينها حتى يُقِيمَ ثِقَافُهُ مُنْ آدَها نَظَرَ المُثَقِّفِ في كُعُوبِ قِنَاتِهِ وكقول سُويَد بن كُراع:

كأنّمها أبيتُ بأَبْوابِ القوافي أَصَادِي مَهَا سِرْبَأَ مِن الوَحْشِ نُزُّعَا (١٠)

<sup>(</sup>۲) س و الفصل » ك « الفضل » (۱) ا ، م « رقد يتفاوت »

<sup>(</sup>٤) م « الفضل » (۳) س « إدراك » ا « أمره »

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م ( ه ) الزيادة من م ومكانها بياض في ك

<sup>(</sup> v ) م « ثم يروى » ( ۸ ) الشمر والشعراء ٢٣/١ ، ٩٤ وقى البيان والتبيين ٢٢/٢

<sup>(</sup>٩) الموشح ص ١٣٠ والأغاني ١٨٤/٨ والشعر والشعراء ٢٠١/٣

<sup>(</sup>١٠) الأغانى ١٢/١١ وفيه «شربا» وهو خطأ ، والبيان والتبيين ١٢/٢ والشعر والشعواء ٢/ ٢٢ ، ٢/ ٦١٦ والمساداة : المداراة

ومنهم من يُعرف بالبديهة وحدّة الخاطر ، ونفاذ الطبع وسرعة / النَّظْم ، ١٨٧ يَرْتَـجـِلُ القول ارتجالاً ، ويطبعه (١) عَـهَـُواً صَفَـُواً ؛ فلا يَـقَـُعُـدُ به عن قوم قد تعبواً وكدُّوا أنفسهم ، وجاهـَـدُ احواطرهم .

وكذلك لا [ يمكن أن] (٢) يخبى عليهم انكلام العلوي ، واللفظ الملوكي ؛ كما لايخبى عليهم الكلام العامى ، واللفظ السوق ؛ ثم تراهم ينزلون الكلام تنزيلا ، ويعطونه أ لله يخبى عليهم ويعطونه أ لله كيف تصرف لله حكوقه أ ، ويعرفون مراتبه ؛ فلا يخبى عليهم ما يتختص به كل فاضل تقدم في وجه من وجوه النظم ، من الوجه الذي لايكشاركه فيه غيره ، ولا يساهمه أسواه .

ألا تراهم وصفوا زُهيْرًا بأنه أمْدَحُهم وأشدُّهم أسْرَ شِعْر (٣)؛ قالهُ أبو عُبُيَنْدة (٤)؟

ورُوى أن الفِرَزُدَقَ انْتُتَحَمَّلَ بيتُ من شعر جَرِير ، وقال : هذا يشبه شعرى .

فكان هؤلاء لا يخفي عليهم ما قد نسبناه إليهم من المعرفة بهذا الشأن ؛ وهذا كما يعلم البزّازُ أن (٥) هذا الد يباج عُميل بتُستتر (١٦)، وهذا/ لم يعمل ١٨٨ بتُستر ؛ وأن هذا من صنعة فلان دون فلان ، ومين نسج فلان دون فلان ؛ حتى لا يخنى عليه ، وإن كان قد يخنى على غيره .

ثم إنهم يعلمون أيضًا من له ستمنت بنفسه ، ورَفْت برأسه ؛ ومن يقتدى في الألفاظ أو في المعانى أو فيهما بغيره ، ويجعل سواه قدوة له ؛ ومن يُلم في الأحوال بمذهب غيره ، ويتطرُورُ (٧) في الأحيان [بجننبتات كلامه] (٨) .

وهذه أمور مُـمـَهـَدَة عند العلماء، وأسباب معروفة عند الأدباء؛ وكما يقولون : إن « البُحْتُـرُي » يغير على «أبي تمام» إغارة، ويأخذ منه صريحًا وإشارةً ؛

<sup>(</sup>۱) م «ويطيعه» (۲) الزيادة من م

<sup>(</sup>٣) أس « أثر » (٤) الشعر والشعراء ٩٣/١

<sup>(</sup> ه ) س ، ك « البزازون »

<sup>(</sup>٦) مدينة من كور الأهواز ، فتحها أبو موسى الأشعرى في عهد عمر ، وكانت بها مصانع للثياب والعمائم ، معجم البلدان ٣٧٧/٢ وابن خلكان ١٥٠/٢

<sup>(</sup> ٧ ) س ، ك « ويأتى » ( ٨ ) الزيادة من ا ، م ومكامها بياض في ك

ويستأنس بالأخذ منه بخلاف<sup>(۱)</sup> ما يستأنس بالآخذ من غيره، ويألف اتباعه كما لا يألف اتباع سواه ؛ وكما كان أبو تمام 'بليم" بأبى نُواس ومُسلم ؛ وكما يعلم أن بعض الشعراء يأخذ من كل أحد ولا يتحاشى ، ويؤلف ما يقوله من فرق شسَتَى .

وما الذى نفع «المُتَنَبَى ، جُحُودَه الأخذ ، وإنكارُه معرفة «الطَائبَين» وأهل الصنعة يدلون على كل حرف أخذ ه منهما جيهارًا ، أو ألم بهما فيه سرارًا ؟!

۱۸ / وأما ما لم يأخذ عن الغير ، ولكن سلك النمط ، وراعى النَّه عَ ، فهم يعرفونه ؛ ويقولون : هذا أشبه به من التَّمر بالتمرة ، وأقرب إليه من الماء إلى الماء ؛ وليس بينهما إلا كما بين الليلة والليلة . فإذا تباينا وذهب أحدهما في غير مذهب صاحبه ، وسلك في غير جانبه (۲) ؛ قيل : بينهما ما بين انساء والأرض ، وما بين النجم والنون (۳) ، وما بين المشرق والمغرب .

\* \* \*

وإنما أطلت عليك ، ووضعتُ جميعَهُ بين يديك ؛ لتعلم أن أهل الصنعة يعرفون دقيق هذا الشأن وجليلَه ، وغامضَه وجليَّه ، وقريبَه وبعيدَه ، ومُعُوجيَّه ومستقيمة . فكيف يخنى عليهم الجنس الذي هو بين النيَّاس مُتداول ، وهو قريب مُتناول ؛ من أمر يخرج عن أجناس كلامهم ، ويبعد عما هو في عرفهم ، ويفوت منوَّاقع قدرهم ؟!

وإذا اشتبه ذلك ، فإنما يشتبه على ناقص فى الصنعة ، أو قاصر عن معرفة طرق الكلام الذى يتصرَّفون فيه ويلد يرُونكَهُ (١) بينهم ولا يتتجاوززنه ؛ فلكلامهم سُبُلٌ مضبوطة ، وطرق معروفة محصورة .

وهذا كما يشتبه على من يدعى الشعر — من أهل زماننا — والعلم بهذا / الشأن؛ فبدعى أنه أشعر من البُحثرى ، ويتوهم أنه أدق مسلكاً من أبى نُواس، وأحسن طريقاً من مُسلم! وأنت تعلم أنهما متباعدان، وتتحقق أنهما لا يجتمعان

<sup>(</sup>۱) م «خلاف»

<sup>(</sup>٣) في اللسان ٣١٦/١٧ « النون الحوت ، والحمم أنوان ونينان »

<sup>( )</sup> م « وسد يرونه »

ولعل أحدهما إنما يلحظ غبار<sup>(۱)</sup> صاحبه ، ويطالع ضياء َ نجْمه ، ويُراعيى خُفُوق (۲) جناحه وهو راكد في موضعه ، ولا يتَضُرُّ البحتريَّ ظَنَه ، ولا يُنضُرُّ البحتريَّ ظَنه ، ولا يُنطَنُ البحتريِّ ظَنه ،

فإن اشتبه على متأدّب أو مُتسَشاعر أو ناشى أو مُرْمِد ، فصاحة القرآن ، وموقعُ بلاغته ، وعجيب براعته ـ فا عليك منه ؛ إنما يخبر عن نقصه (١) ، ويدل على عجزه ، ويُبين عن جهله ، ويُصر ح(٥) بسخافة فهميه ، وركاكة عقله.

وإنما قد منا<sup>(۱)</sup> ما قد مناه فى هذا الفصل ، لتعرف أن ما اد عيناه من معرفة البليغ بعلو شأن القرآن وعجيب نظمه وبديع تأليفه ، أمر لا يجوز غيره ، ولا يحتمل سواه ، ولا يشتبه على ذى بصيرة ، ولا يتخيل عند<sup>(۱)</sup> آخى معرفة ؛ كما يعرف الفيصل بين طبائع<sup>(۱)</sup> الشعراء/من أهل الجاهلية ، وبين المخضرمين ، وبين المجاد ثين ، ويميز بين من يجرى على شاكلة طبعه وغريزة نفسه ، وبين من يشتغل بالتكلف والتصنع ، وبين من يصير التكلف له كالمطبوع ، وبين من كان مطبوعه كالمتعمل (1) المصنوع .

هيهات هيهات !! هذا أمر — وإن دَقَّ — فله قوم يقتلونه علماً ، وأهل يحيطون به فهماً ؛ ويُعرّفونه (١٠٠ إليك إن شئت، ويُصور ونه لديك إن أردت ، ويُجلّفونه على خواطرك إن أحببت ، ويُعرفونه لفطنتك إن حاولت ؛ وقد قال القائل :

للحرب والضَّرْب أَقْوامٌ لها خُلِقُوا وللدَّواوين كُتابٌ وحُسَّابُ ولكل عمل رجال ، ولكل صنعة ناس ، وفي كل فرقة الجاهل والعالم والمتوسط ، ولكن قد قل من يميز في هذا الفن خاصَّة ، وذهب من يمحصّل في هذا الشأن ، الا قليلاً!

فإن كنت ممن هو بالصفة التي وصفناها ــ من التناهي في معرفة الفصاحات ،

| (۲) س ، ك « حفوف »  | (۱) س : «عبارة » ا « بطريقة » |
|---------------------|-------------------------------|
| (٤) م «نقصانه»      | ( ۳ ) م « وهمته »             |
| (٦) م «وإنما قلنا » | (ه) م «ويبوح»                 |
| (۸) ك، ا، م «طباع»  | ( ٧ ) م « ولا يختل على »      |
| (۱۰) م « ویقدمونه » | (٩) س، ك «كالتعمل »           |

والتحقق (١) بمجاري البلاغات \_ فإنما يكفيك التأمل ، ويغنيك التَّصور .

ا وإن كنت فى الصنعة مُرْمِدًا ، وفى المعرفة بها متوسطًا ؛ فلا بُدَّ / لك من التقليد ، ولا غيى بك عن التسليم . إن الناقص فى هذه الصنعة كالحارج عنها ، والشادى فيها كالبائن منها .

فإن أراد أن نقرب عليه أمرًا (٢) ، ونفسح له طريقًا ، ونفتح له بابيًا \_ ليعرف به إعجاز القرآن \_ فإنا نضع بين يديه الأمثلة ، ونعرض عليه الأساليب ، ونُصور له صور (٢) كل قبيل من النظم والنثر ، ونُحضر ُه (١) من كل فن من القول شيئًا يتأمله حتى تأمله ، ويراعيه حتى رعايته (٥) ؛ فيستدل استدلال العالم ، ويستدرك استدراك (١) الناقد ، ويقع (٧) له الفرق بين الكلام الصّاد ر عن الرّبوبيئة ، الطلَّالع عن الإلهية ؛ الجامع بين الحكم والحكم ، والإخبار عن الغيوب والهنائبات ؛ والمتضمن لمصالح الدنيا والدين ، والمسترعيب لجليئة اليقين ؛ والمعانى المخترعة في تأسيس أصل الشريعة وفروعها بالألفاظ الشريفة ؛ على تفَننها وتصرفها . ونعمد ألى شيء من الشعر السُجمع عليه ، فسَبين وجه النقص وتصرفها . ونكد ل على انحطاط رتبته ، ووقوع أبواب الحلل فيه ؛ حتى إذا تأمل ذلك ، وتأمل ما نذكره \_ من تفصيل إعجاز القرآن وفصاحته ، وعجيب براعته \_ انكشف وتأمل ما نذكره \_ من تفصيل إعجاز القرآن وفصاحته ، وعجيب براعته \_ انكشف ( والبراعة » ، ووجه التقدم في « الفصاحة » .

وذكر الجاحيظ في كتاب البيان والتبيين (^): أن الفارسي سُئل ، فقيل له : ما « البلاغة » ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل .

وسئل اليُونَانيّ عنها ؟ فقال : تصحيحُ الأقسام ، واختيارُ الكلام .

وسئل الرّوى عنها ؟ فقال : حسِن ُ الاقتضاب عند البـَدَ اهـَة <sup>(٩)</sup>، والغزارة ُ يوم الإطالة .

| (۲) م «أمدأ»                      | (١) م «والتحقيق»      |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ( ۽ ) س «وٺحضر له »               | ( ۲ ) س « صورة »      |
| (٦) م « الاستدلال »               | (ه) س ، ك « مراعاته » |
| ( ٨ ) راجع البيان والتبيين ١ / ٨٨ | (٧) س. « ويقطغ »      |
|                                   | ( و ) م « الدمة »     |

وسئل الهنديّ عنها ؟ فقال : وضوحُ الدلالة ، وانتهازُ الفرصة ، وحسِنُ الإشارة .

وقال مَرَّة "(۱): النّماسُ حسن الموقع ، والمعرفةُ بساعات (۲) القول ، وقلة الخُرْق بما الله التبس من المعانى ، أو غمض وشرد من اللفظ وتعذّر . وزينته (۱) أن تكون الشهائل موزونة ، والألفاظ معدَّلة ، واللهجة نقية (۱) ، وأن (۱) لا يكلم ١٩٤ سيد الأمّة بكلام الأمّة ، ويكون في قواه فضْل (۷) التَّصرَف في كل طبقة ولا يدقق المعانى كل التدقيق ، ولا يُنقّح الألفاظ كل التنقيح ، و [لا] يصفيها كل التصفية ، و [لا] يهذبها بغاية التهذيب (۸) .

وأما «البراعة ُ» فهى فيما يذكر <sup>(٩)</sup> أهل اللغة: الحذق بطريقة الكلام وتجويده ، وقد يوصف بذلك كل متقدم فى قول أو صناعة .

وأما « الفصاحة ُ » فقد اختلفوا فيها :

فمنهم من عبَّر عن معناها بأنه : ما كان جنَزْلَ اللفظ ، حَسَنَ المعنى .

وقد قيل: معناها: الاقتدار على الإبانة عن المعانى الكامنة فى النفوس، على عبارات جليلة، ومعان نقيلًة بهية.

والذي يصوّر عندك ما ضَمناً تصويرَه ، ويحصّل لديك (١٠٠)معرفته ــ إذا كنتَ في صنعة الأدب متوسطاً ، وفي علم العربية متبيّناً (١١١)ــ/ أن تنظر أولاً في ١٩٥

<sup>(</sup>١) في البيان والتبيين « قال : وقال مرة : جماع البلاغة التماس . . . »

<sup>(</sup> ٢ ) س « بساحات » م « بتبرعات » ( ٣ ) م « وقلة الحذف فيما »

<sup>(</sup>٤) ِ فَى البِيانَ ١/٨٩ « ثُمَّ قال : وزين ذلك كله وبهاؤه وحلارته وسناؤه أن تكون الشهائل »

<sup>(</sup> ٥ ) م « والبهجة نقية » وفي البيان بعد ذلك : « فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت ، فقل تم كل التمام ، وكمل كل الكمال »

<sup>(</sup>٦) هذا الكلام من الصحيفة التي زعم الجاحظ أن فيها البلاغة عند الهند . وأولها كما ذكر فى البيان ٩١/١ ه أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة ، ذلك أن يكون الحطيب رابط الجأش ، ساكن الجوارج قليل اللحظ ، تتغير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ، ولا الملوك بكلام السوقة ، ويكون فى قواء . . . » (٧) م : « فصل »

<sup>(</sup>A) راجع يقية الصحيفة المزعوبة في البيان ٩٢/١ (٩) س ، ك : « البراعة ففيا »

<sup>(</sup>۱۰) س ، ك : وعنك ، ومشاركا »

فى نَظْمُ القرآن ، ثم فى شىء من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ، فتعرف الفَصَلَ بين النظمين ، والفرق بين الكلامين .

فإن تبيَّن لك الفصل ، ووقعت على جليَّة الأمر وحقيقة ِ الفرْق ـ فقد أدركتَ الغرض ، وصادفتَ المقصد .

وإن لم تفهم الفرق ، ولم تقع (١) على الفصل – فلا بد لك من التقليد ، وعلمت أنك من جملة العامة ، وأن سبيلك سبيل من هو خارج عن أهل اللسان .

<sup>(</sup>١) ك: والفاصلة ي .

197

147

### / خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم

روى طَلَمْحَةُ بن عُبيد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره يقول :

« ألا أيها (١٠) الناس ؛ تُوبِنُوا إلى ربِّكم قبلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وبِنَاد رُوا الأعمالَ الصالحة قبلَ أَنْ تُشْغَلُوا ؛ وصِلُوا الذي بيننكم وبيْنَ ربكم – بكثرة ذكرِكم له ، وكثرة الصدقة في السرِّ والعلانية – تُرْزَقُوا وتُؤْجِرُوا وتُنْصَرُوا .

واعلموا أن الله عز وجل قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في عامي هذا ، في عامي هذا ، في عامي هذا ، في هذا ، في هذا ، في شهري هذا ؛ إلى يوم القيامة : حياتي ومن بعد (٢) موتى ؛ فمن تركها وله إمام " – فلا جمع الله له شمع لمه ، ولا بارك له في أمره ؛ ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا صدقة له ، ألا ولا بر له .

أَلا ولا يتَوُم أُ أَعْرَانِيٌّ مُهاجِرًا ، ألا ولا يتَوُم فَاجِرٌ مؤمنًا ؛ إلا أن أُ يتَقَهْرَهُ سلطان يخاف سبفته أو ستوطته » .

### / خطبة له صلى الله عليه وسلم

«أيها (٣) الناس ؛ إن لكم مَعَالِم ، فانتهنُوا(؛) إلى مَعَالِمِكم ، وإن ً لكم نهاية ، فانتهنُوا إلى نهايتكم .

إن المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى ، لا يتدري ما الله صانيع فيه ؛ وبين أجل قد بني ، لا يدرى ما الله تعالى قــاض عليه فيه .

فَلَيَأْخَذِ العبدُ لنفُسِهِ من نفُسِهِ ، ومن دِنياه لآخرتِهِ ؛ ومن الشَّبِيبَةِ (٥) قبلَ الكِبتَرِ ، ومن الحياة قبلَ الموت .

<sup>(</sup>۱) م: «ألا يا يها» (۲) م: «وبعد»

<sup>(</sup>٣) فى البيان والتبيين ٣٠٢/١ « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات : حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس . . . » . وهي في عيون الاخبار ٢٣١/٢

<sup>. «</sup> فانتهوا » . « فانتهوا » . ( ه ) في البيان « ومن الشيبة قبل الكبرة » . [ ٤ ] عجاز القرآن

والذي نَفْسُ محمد بيلده: ما بعَدْ الموتِ من مُسْتَعَنَّب، ولا بعد الدنيا دار ، إلا الجنَّةُ أو النَّارُ ،

## خطبة له صلى الله عليه وسلم

« إِنَّ الحمام لله ، أحمدُه وأستعينُه ؛ نعوذُ بالله من شُرُور أنفسنا ، وسيّــآتِ أعمالينا ؛ مين يهد اللهُ فلا هيادي له ، ومن يُصْليلُ فلا هيادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك (١) له .

١ / إن أحسن الحديث كتاب الله ؛ قد أفلح من زيَّنه الله في قلبه ، وأدخله في الإسلام بعد الكفر ، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس ؛ إنه أحسن (٢) الحديث وأبلكغه .

أَحبِنُوا مَن أَحبَّ الله، وأَحبِنُوا اللهَ من كل قلوبِكم؛ ولا تَـمَـلُـوا كلام الله وذكرَه، ولا تَـمَـلُـوا عليه قلوبُكم. اعْبُدُوا الله ولا تُـشركوا به شيئًا.

اتقوا الله حق تُقاتِه ، وصَد قُوا صَالِحَ ما تَعَمْلُون بأَفْواهِكُم ؛ وتَحَابُوا بِرُوحِ الله بينكم ؛ والسلامُ عليكم ورحمةُ الله » .

## خطبة له صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق

قال بعد حمد الله:

« أيها الناس ُ ؛ أتدرون (٣) في أيّ شهر أنتم ؟ وفي أيّ يوم أنتم ؟ وفي أيّ بلد أنتم ؟

قالوا: في يوم حرام ، وشهر حرام ، وبلك حرام .

قال : ألا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كَحُرْمَة ِ يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، إلى يوم تلقَّـوْنه .

ثُم قال : اسمعوا منى تعيشوا ؛ ألا لا تَـظَـالموا ، ألا لا تظالموا ، ألا لا تظالموا .

<sup>(</sup>١) من أول الحطبة إلى هنا هو صدر خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، كما في العقد الفريد ٤/٥٧ واليبان والتبيين ٢١/٢

<sup>(</sup>٢) س : « إنه أصدق » (٣) س : « هل تدرون »

/ ألا إنه لا يتحيل مال أ امرئ مسلم إلا بطيب نفسس منه . المعالم

ألا إنَّ كُلُّ دَم ومال ومأشُرة كانتْ في الجاهلية ، تَحتَ قدى هذه ؛ ألا وإن أوّل دَم وضع دَم ربيعة بن الحارث بن عبدالمُطلَّب \_ كان مُستْمَرْضَعًا في بني لَيْثُ ، فقتلتْه هُذَ بِلُ (١١) \_ .

ألا وإن كل رباً كان فى الجاهلية موضوع ؛ ألا وإن الله تعالى قَضَى أن الله وإن الله تعالى قَضَى أن الله وبنا يُوضَعُ : ربنا عَسَمَى العباس ؛ لكم ﴿ رُمُوسُ أَمْوَالِكُم ، لا تَظَلَّمُونَ وَلا تُظُلَّمُونَ ﴾ .

أَلَا وَإِنَّ الزَّمَانَ قد اسْتَمَدَارَكهيئته يومَ خلَقَ الله السمواتِ والأرضَّ ﴿ منها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ذلك ٱلدِّينُ ٱلقَيِّمُ ؛ فلا تَظْلِمُوا فيهن أَنفُسَكم ﴾ .

ألا لا ترجعوا بعدى كُفَّارًا ؛ يَضْرِبُ بعضُكم رقابَ بعض (٣).

/ ألا وإنا الشيطان قد يتئس أن يَعبُده المصلُّون، ولكن في التَّحْرِيش ٢٠٠ كم (١٠).

أتتَّقوا الله في النساء؛ فإنتَهُنَّ عندكم عَوَان (°). لا يَمَالكُنْ لانفسهن شيئًا، وإنْ لهن عليكم حقيًّا، ولكُم عليهن حقًّ : أن لا يُوطئنَّنَ فَرْشكُمُ الحدَّا غيركم؛ فإن خفتُم نُشُوزَهُنَ فَعَظُوهُنَّ، واهمُجُرُ وهُنَّ فى الْمَضَاجِع، واضربوهن ضَرْبًا غير مُبترَّح؛ وليَهُنَّ رِزْقُهُنَ وكسْوتُهن بالمعروف ؛ فإنما أخذتُ موهنَ بأمانة الله تعالى ، واستحالتُم فروجَهنَّ بكلّمة الله .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة التفسيرية ثابتة في النسخ كلها . وفي م : « بنو هذيل »

 <sup>(</sup>٢) كذا فى كل النسخ وفى البيان والتبيين والعقد « والأرض . و إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً فى كتاب الله ، يوم خلق السموات والأرض ، مها أربعة حرم : ثلاث متواليات ، وواحد فرد .
 ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذى بين جمادى وشعبان ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد »

 <sup>(</sup>٣) فى العقد بعد ذلك : «فإنى قد تركت ما إن أخذتم به لم تضلوا : كتاب الله ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ؟ ». وكذلك فى البيان

<sup>(؛)</sup> فى ألبيان والعقد : « أيها الناس ، إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه ، ولكنه قد رضى أن يطاع فيها سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم »

<sup>(</sup>٥) فى اللسان ١٩ / ٣٣٦ « عوان : أى أسرى أو كالأسرى ، واحدة العوانى عانية ، وهمي الأسيرة ، يقول : الساء ، لأنهن يظلمن الأسيرة ، يقول : الساء ، لأنهن يظلمن فلا ينتصرن » . وفى النهاية : « العانى : الأسير ، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو ، وهو عان ، والمرأة عانية ، وجمعها : عوان »

ألا ومن كانت عنده أمانة"، فلَلْيُؤد هنا إلى من اثتمنه عليها.

ثم بسَـط يدو ، فقال : ألا هل بَلَقَعْتُ ، ألا هل بلغتُ ؛ ليبلغ الشاهد ُ الغائبَ ؛ فَرَبُ مُبلِلَغ أبلغ من سامع » .

# ۲۰۱ / خطبته صلى الله عليه وسلَّم يوم فتح مكة

وقَـكَف على باب الكعبة ، ثم قال :

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ صَدَقَ (١) وَعَدْهُ ، ونَـصَرَ عَبَـٰدَهُ ، ومَـصَرَ عَبَـٰدَهُ ،

أَلا كُلُّ مَأْثُرَة أو دم أو مال يُدَّعَى للهِ تحت قدميَّ هاتيْن ؛ إلا سدانيَّة البيت ، وسقاييَة الحاج .

ألا وقتيل أَ الحطا العمد بالسوط والعصا - فيه الدية مُغلَلَظَة ، منها أربعون خلفة "(٢)، في بطونها أولاد ها .

يا معشرَ قُريش ؛ إن ألله قد أذهب عنكم نتخوَّةَ الجاهلية وتتَعَظُّمَّها بالآباء؛ الناس من آدم ، وآدم خُلق من تراب ؛ ثم تلا هذه الآية :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَأُنْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقَاكُمْ ، إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٍ ﴾ (١٣) . يا معشر قريش – أو يا أهل مكة – ما ترون أنى فاعل "بكم؟ قالوا:

يا معشر فريش - او يا أهل ملحه - ما تبرون أبي فاعل بحم؟ قالوا: خيراً ؛ أَخُ كريم ، وابن أخ [كريم . ثم ] قال : فاذهبَوا فأنتم الطلقاء ، .

# خطبته صلى الله عليه وسلم بالخَيْفِ

, وروى زَيند بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب/ بالخيشف من ميني ، فقال (٤):

<sup>(</sup>۱) س ، ك « صدق الله »

<sup>(</sup> ٢ ) في اللسائة ٤٤٣/١٠ « الحلفة بفتح الحاء وكسر اللام : الحامل من النوق »

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : ١٣

<sup>( £ )</sup> من أول قوله وروى « زيد بن ثابت » ليس في ك ، وهو ثابت في ا ، م '

7.4

( نَـضَرَ اللهُ عَـبـُدًا سمع مقالتي فوعاها(١)، ثم أدًاها إلى من لم يسمعها ؟
 فـرُبُ حامل فقه لا فـقه له ؟ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

" ثلاث لا يُغلِ (٢) عليهن قلبُ المؤمن : إخلاص العمل لله ، والنَّصيحة الم

لأولى الأمرِ ، ولزُّومُ الجماعة ، إنَّ دعوتِهم تكونُ من ورائه .

ومَن كَان هُمُّه الآخرة : جَـمـَع اللهُ شـَمـْلـَهُ ، وجَـعـَل غينـَاهُ في قلبِه ؛ وأتـتــه الدنيا وهي رَاغـمـَة "

ومَن كان همُّه الدنيا: فَرَقَ اللهُ أَمْرَه ، وجَعَل فقرَه بينَ عينيَه ؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له ».

### / خطبة له صلى الله عليه وسلم رواها أبو سعيد الخُـدُ رَىُّ رضي الله عنه

قال(٣): خَطَب بعد العصر ، فقال :

« ألا َ إِنَّ الدنيا خَصَرَةٌ حُلُورَةٌ (٤)؛ ألا َ وإِنَّ الله مُسْتَخْلِفِكُم فيها ، فَنَاظرٌ كَيَفَ تَعمَلُون : فاتَّقُوا الدّنيا ، واتَّقوا النساء .

ألَّا لا يَمْنَعَنَ وجلا مَخَافة النَّاسِ ، أن يقول الحقَّ إذا عليمه .

<sup>(</sup>۱) «نضر الله عبداً » يجوز في « نضر » تخفيف الضاد المفتوحة وتشديدها . وقد روى بالوجهين . فعل التخفيف يكون هذا الفعل الثلاثي متعدياً ، وهو في أصله لازم . ولكن جاز فيه الأمران ، يقال : «نضر وجه فلان » ، و «نضر الله وجهه » ، و «نضر » و «أنضره » أيضاً

<sup>(</sup>٢) في اللسان ١٣/٤ « قيل معنى قوله : لا يغل عليهن قلب مؤين : أي لا يكون معها في قلبه غش ودغل ونفاق، ولكن يكون معها الإخلاص في ذات الله عز وجل . وروى لا يكل ولا يخل ، فن قال يغل بالفتح للياء وكسر الغين فإنه يجعل ذلك في الضغن والنل وهو الضغن والشحناء ، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق . ومن قال يغل بضم الياء جعله من الحيانة . . . وقال ابن الأثير : ويروى يعل بالتخفيف ، من الوغول ، الدخول في الشيء . والمعنى أن هذه الحلال الثلاث تستصلح بها القلوب ، فن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والحيانة والشر . وعليهن في موضع الحال ، تقديره لا يغل كائناً عليهن ... ابن الأعرابي في النوادر : غل بصر فلان : حاد عن الصواب ، من غل يغل ، وهو معني قوله : ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن ، أي لا يجيد عن الصواب غاشاً ».

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة من م فقط

<sup>( ﴾ )</sup> فى اللسان ه /٣٣٢ « والدنيا خضرة مضرة : أى ناعمة غضة طرية طيبة ، وقيل : مونقة معجبة . وفى الحديث : إن الدنيا حلوة خضرة مضرة ، فن أخذها بحقها بورك له فيها »

قال : ولم يَزَلُ يخطُبُ حتى لم تَبَقَ من الشمس الاحُمْرَةُ على أطرافِ السَّعَفَ ؛ فقال :

إنه لم يَبَقَ من الدنيا فيا مَضَى ، إلا كما بَقيى من يومِكم هذا فيا مضى ».

## كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك فارس

« من محمد رَسُول ِ الله إلى كسرتى عظيم فارسَ :

سلام على من أتبَّعَ الهدى ، وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله على من أتبَّعَ الهدى ، وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله عده لا شريك له ، وأن محمد العبد ورسوله ، وأدعوك بدعاء الله تعالى ، فإنى أنا رسول الله إلى النَّاس كافَّة ، لأن ذر من كان حياً ، ويتحيق القول على الكافرين . فأسلم تتسلم " .

# كتابٌ له صلى الله عليه وسلم إلى النَّجَاشِيّ

و من محمد رسول الله إلى النَّجَاشي ملك الحبشة :

سيلم أنت ، فإنى أحمد إليك الله اللك القدوس السلام المؤمن المه من المه من المؤمن المه من . وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمت القاها إلى مريم البتول (١) الطبية ، فحملت بعيسى ، فحملت من روحه ونفخه ؛ كما خلق آدم بيده ونفخه .

وإنى أدْعوك إلى الله وحد م لا شريك له ، والمُوالاة على طاعته ؛ وأن تتبعني ونُوْمِن بالذى جاءنى . وإنى أدعوك وجُنُود كُ إلى الله تعالى ؛ فقد (٢) بلَغْتُ ونصحت ، فاقبلوا نصحيى . والسلام على من اتبع الهدري » .

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان التوحيدى في البصائر والذخائر ١١٤/١ « البتل : القطع ، ومنه العذراء البتول ، لأنها قطعت عن الرجال »

<sup>(</sup>۲)م «قدن

# نسخة مهد الصلح مع (١) قريش عام الحد يبية

« هذا (۱) ما صالَحَ عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، سهُمَيْل بابن عَمْرُو : اصطلحا على وَضْعِ الحربِ عن الناس عشر سنين (۱) ، يأمن فيها ٢٠٥ الناس ، ويكف (١) بعضهم عن بعض على أنه من أتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش (١) بغير إذن (١) وكيه ، رد أه عليهم . ومن جاء قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يَسَرُد وه عليه (١) ؛ وأن بيَنْنَا عَيْبَة مَكُفُوفَة (٨) وأنه لا إسلال (١) ، ولا إغلال ؛ وأنه من أحب أن يك خل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده و / دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد و / دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه ؛ وأنبك تَسَرْجع عنا عامك هذا ، فلا تدخل علينا مكت بها فريش وعقدهم دخل فيه ؛ وأنبك تَسَرْجع عنا عامك هذا ، فلا تدخل علينا مكت بها والسيوف في القرب (١٠) ؛ فلا تدخل بغيرهذا » فلانًا ، وأن عليه سيلاح الرّاكب ، والسيوف في القرب (١٠) ؛ فلا تدخلها بغيرهذا »

ولا أطبَوّلُ عليك ، وأقتصرُ على ما ألْفَيَيْتُهُ إليك (١١١)؛ فإنْ كان لك في الصَّنعة حظّ ، أوكان لك في هذا المعنى حيسٌ ، أوكنتَ تَنَضّرِبُ في الأدب

<sup>(</sup>١) م «عهدالصلح بين قريش ». : (٢) في إستاع الأسماع ٢٩٧٥ باسمك اللهم ، هذا ما اصطلح ،

<sup>(</sup>٣) س ، ك « عشرين سنة يأمن فيه » ؟!! (٤) س ، ك « ويكف فيه بعضهم »

<sup>(</sup> ه ) قوله « من قريش » ساقط من ك ، س ( ٦ ) م : « بغير اذيه وانه رده »

<sup>(</sup> ٧ ) م : « لم يرد عليه »

<sup>(</sup>٨) فى السان ٢ / ٢٦ ( « وروى عن ابن الأعرابي أنه قال : معناه أن بيننا وبيهم فى هذا الصلح صدراً معقوداً على الرفاء بما فى الكتاب ، نقياً من الغل والندر والحداع . والمكفوفة : المشرجة الممقودة ، والعرب تكنى عن الصدور والقلوب التى تحتوى على الضائر المحفاة بالعياب ، وذلك أن الرجل إنما يضع فى عيت حر متاعه ، وصون ثيابه ، ويكم فى صدره أحص أسراره التى لا يحب شيوعها ، فسميت الصدور والقلوب عياباً تشبهاً بعياب الثياب . . . وقال بعضهم : أزاد به الشر بيننا مكفوف كما تكف العيبة إذا أشرجت . وقيل ؛ أراد أن بيهم موادعة ومكافة عن الحرب . يجريان بجرى المودة التى تكون بين المصافين الذين يثن بعضهم إلى بعض

<sup>(</sup>٩) فى اللسان ٣٦٤/١٣ «قال أبو عمرو : الإسلال : السرقة الحفية . قال الجوهرى : وهذا المسرقة الحفية . قال الجوهرى : وهذا يحتمل الرشوة والسرقة جميماً . ويقال : الإسلال الغارة الظاهرة ، وقيل : سل السيوف » وفى ١٣/١٤ وقال أبو عبيد : الإغلال : الحيانة ، والإسلال : السرقة ، وقيل : الإغلال : الحيانة ، أى لا خيانة ولا سرقة : ويقال : لا رشوة » (١٠) س ، ك : «فى الركب » . والقرب : جمع قراب ، وهو غمد السيف . كما فى اللسان ١٦١/٣

بسبَهُ ، أو فى العربية بِقِسْط – وإن قبل ذلك السَّهُ ، أو نَقَص ذلك النَّصِبُ – فما أحسبَ أَنَه يَشْتَبه عليك الفرق بين برَاعة القرآن ، وبين ما نسخناه لك من كلام الرسول، صلى الله عليه وسلم، في خطبه ورسائله؛ وماعساك تسَسْمَعه من كلامه ؛ ويتسَسّاقط إليك من ألفاظه ؛ وأقد رُ أنتَك تركى بين الكلامين بنو ننا بعيدًا ، وأمدًا منديدًا ، وميَدّانًا واسِعًا ، ومكانًا شاسعًا .

\* \* \*

فإن قلت: لعله أن يكون تعَمَّلَ للقرآن ، وتَصَنَّعَ لِننَظْمه ، وشبَة عليك الشَّيطان ُ ذلك من خُبشه \_ فتثبَّتْ في نفسك ، وارجع إلى عقلك ، عليك الشَّيطان ُ ذلك من خبشه \_ فتثبَّتْ في نفسك ، وارجع إلى عقلك ، واجمع لبُلَّك ، وتيمَّن أن الخُطبَ يبُحثتشد ُ لها في المواقف العيظام ، والمتحافيل الكبار ، والمواسم الضّخام ؛ ولا يتُتجبو زُ فيها ، ولا يتستهان بها . والرّسائل ولي الملوك مما يتجمع لها الكاتب جراميزة (١١) ، ويتشمر لها عن جيد واجتهاد ؛ فكيف يتقع بها الإخلال ' ؛ وكيف تعرض (١١) للتفريط ؟ فستعلم ، واجتهاد ؛ فكيف يتقع بها الإخلال ' ؛ وكيف تعرض (١١) للتفريط ؟ فستعلم من الأمر الإلهي ؛ وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر النبيي .

فإذا أردت زيادة في التبيّن (٣)، وتقد مًا في التّعرَّف، وإشْرَافًا على الجلية وفوزًا بمح كم القضية ؛ فتأمّل م هداك الله ما ننسخه لك من خطب الصّحابة والبلغاء ؛ لتعلم أن نسبجها ونسبج ما نقلنا من خطب النبي صلى الله عليه سلم واحب ، وسبّكها سبنك غير عنلف ؛ وإنما يقع النبي كلامه وكلام غيره ، ما يقع من التّفاوت بين كلام الفصيحين ، وبين (١) شعر الشّاعرين ؛ وذلك أمر له مقدار معروف ، وحد م ينتهى إليه مضبوط .

<sup>(</sup>١) فى اللسان ١٨٣/٧ «ويقال : جمع فلان لفلان جراميزه : إذا استعد له وعزم على قصده . وجراميز الرجل : جسده وأعضاؤه » . وانظر مجمع الأمثال ١٧٤/١

<sup>(</sup>٢) س ، ا : «وكيف يتعرض» (٣) س : « فى التبيين »

<sup>(</sup>٤) م: «وشعر»

فإذا عرفت أنَّ جميع كلام الآدى منهاج ، ولجملته طريق (١) وتبينت (٢٠ ٢٠٨ ما يُسكن ُ فيه من (٣) التفاوت \_ نسَظر ت إلى نظم القرآن نظرة أخرى ، وتأملته مرَّة ثانية ؟ فتراعى بعُد موقعه ، وعايل محلة وموضعه ؛ وحكسمت بواجب من اليقين ، وثمَلمَج (٤) الصد و بأصل الدين .

ا خطبة لأبى بكر الصديق رضي الله عنه ٢٠٩

قام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال (٥):

« أما بعد ُ ؛ فإنى وَلَـيتُ أمـْرَكُـم ، ولستُ بخيرِكم ؛ ولكن ْ نَـزَل َ القرآن ، وسـَن َّ النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعلَّـمـنَـنَا فـَعـَلــِمـنْـنَا .

واعلموا أنَّ أكْيسَسَ الكَيْسِ التقى ، وأن أحْمَق الحُمْقِ الفُجُورُ ؛ وأنَّ أَفْواكُم عندى وأنَّ أَفْعَفَيكُم عندى القويُّ ، حتى آخذ له بحقه ؛ وأنَّ أَضْعَفَيكُم عندى القويُّ ، حتى آخد مه الحقَّ .

أيها الناسُ ؛ إنما أنا مُتَبَرِعٌ ، ولستُ بِمبُنْدَدِع ؛ فإن ۚ أحسنتُ فأعينونى ؛ وإن ۚ زُغْتُ فَقَوَّمونِي ﴾(٦) .

# عهدٌ لأَبي بكر الصّدّيق إلى عُمَرَ رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عَلَهِ أبو بكر خليفة ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آخر / عهد ه ، ٢٩٠ بالدنيا ، وأوَّلَ عَهْدِهِ بالآخرة ؛ سَاعَلَة َ بِنُوْمِن ُ فيها الكافرُ ، ويَتَقَمِى فيها الفاجرُ .

<sup>(</sup>۱) م: «مهاجاً . . . طریقاً » (۲) ا ، م ؛ «وتصورت»

<sup>(</sup>٣) سقطت من م

<sup>(</sup> ٤ ) م : « وثلج من الصدر » . وفي اللـــان ٣ / ه ٤ « وثلجت نفــى بالشيء ثلجاً : اشتفت به واطمأنت إليه . . . وثلج قلبه : تيقن » .

<sup>(</sup>٥) فى عيون الأخبار ٢٣٤/٢ « الحيثم ، عن مجالد ، عن الشعبى ، قال : لما بويع أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، صعد المنبر فنزل مرقاة من مقعد النبى ، صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : » والحطبة فى المقد ٤/٩٥ باختلاف .

<sup>(</sup>٦) في عيون الأخبار بعد ذلك : « أقول قول هذا ، وأستغفر الله العظيم لي ولكم » .

إنى استخلفتُ عليكم عمر بن الخطاب ، فإن برَّ وعلَدَلَ : فذاك ظلَنى به ، ورأبى فيه؛ وإنْ جارَ وبدّل فلا علم لل بالغيب، والخير أردْتُ لكم (١)، ولكل المرئ ما اكثنسب من الإثم ؛ وسيَعَلْمُ اللّذين ظلَمَهُوا أَيَّ مُنْقَلَب يَنْ ظَلَمَهُوا أَيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلَبُون (٢).

وفي حديث عبد الرحمن بن عَـوف رحمة الله عليه ؛ قال :

دخلتُ على أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، فى عيلته التى مات فيها ؛ فقلتُ : أراك بارِثًا يا خليفَة رسول الله ، فقال : أما إنى ــ عَلى ذلك ــ لَـشد يدُ الوَجَع ؛ ولَـمـاً لَـقيتُ منكم ــ يا معشر المهاجرين ــ أشد على من وَجَعيى .

إنى وَلَيْتُ أَمُورَكُم خَيْرَكُم فَى نَفْسَى ، فَكَلَكُم وَرِمْ (٣) أَنْفُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأُمرُ مِن دونه .

والله لتتخذُن أَ نَضَائِد (١) الد يباج، وسُتور الحرير، ولتألَمن النَّوم / على الصَّوف الأذْربي (٥)، كما يألم أحد كم النَّوم على حسك السَّعد أن (١)؛ والذي نفسي بيده الآن يُقد م أحد كم فتُضرب رقبتُه في غير حدد ، خير له من أن يتخوض غَمَرات الدنيا .

يا هادى الطريق حِرُت (٧)؛ إنسَّما هو - والله - الفيَّجِيرُ أو البيَّجِيرُ (١).

<sup>(</sup>۱) م : «بكم» (۲) ورد هذا العهد في الكامل للمبرد ۸/۱

<sup>(</sup>٣) قال المرد ٧/١ «يقول : امتلاً من ذلك غضباً . وذكر أنفه دون السائر ، كما قال :

فلان شامخ بأنفه ، يريد رافع رأسه . وهذا يكون من الغضب »

<sup>( )</sup> قال المبرد : « واحدها نضيدة ، وهي الوسادة وما ينضد من المتاع . . . ويقال : نضدت المتاع . . . ويقال : نضدت المتاع : إذا ضممت بعضه إلى بعض ، فهذا أصله »

<sup>(</sup> ه ) قال المبرد ١/٦ « الأذربي منسوب إلى أذربيجان »

 <sup>(</sup>٦) قال المبرد : «السعدان : نبت كثير الحسك (الشوك) تأكله الإبل فتسمن عليه ،
 ويغذوها غذاء لا يوجد في غيره ن، فن أمثال العرب : مرعى ولا كالسعدان ، تفضيلا له »

<sup>(</sup>٧) س ، ك : «جزت»

<sup>(</sup> A ) س ، ك : «البحر، » قال المبرد ٧/١ « يقول : إن انتظرت حتى يضىء لك الفجر الطريق أبصرت قصدك ، وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما بك على المكروه ، وضرب ذلك مثلا لفمرات الدنيا وتحيرها أهلها »

قال: فقلتُ: خَفَتْضُ عليك يا خليفة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا يتهيضُك الله عليه ما بلك ؛ فوالله ما زلنت صالحًا مُصلحًا ، لا تأسى على شيء فاتك من أمر الدنيا ؛ ولقد تخليت بالأمر وحدك ، فما رأيت إلا خيرًا .

وله خطب ومقامات مشهورة اقتصرنا منها على ما نقلنا ، منها قَـِصَّةُ السَّقيفَة .

/ نسخة كتاب كتبه (٢) أبو عبيدة بن الجرَّاح ومُعَاذُ بن جَـبَلَ إلى عمر بن ٢١٢ الحطاب ، رضى الله عنهم :

سلام عليك ؛ فإنا نحمك إليك الله الذي لا إله إلا هو .

أما بعد ؛ فإنا عهدناك وأمر نفسك لك (٣) مهم ؛ فأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة أحدر ها ، وأسود ها ؛ يجلس بين يديك الصديق والعدو ، والشريف والوضيع ؛ ولكل حيصته من العدل ؛ فانظر كيف أنت ب يا عمر عند ذلك ؛ فإنا نحد رك يوما تعنف فيه الوجوه ، وتحب فيه القلوب .

وإنَّا كُنَّا نتحد من أن أمر هذه الأمة ير ﴿ جِمع ﴿ ٤) فَى آخر زمانها: أن يكون إخوانُ العلانيية أعداء السّريرة ؛ وإنا نعوذُ بالله أن تُنزل كتابناً سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا ؛ فإنا إنما كتبنا إليك نصيحة لك ؛ والسلام .

فكتب إليهما:

من عمر بن الخطاب ، إلى أبى عبُسَيْدَة بن الجرّار ومُعاذ بن جَسَل : سلام عليكما ؛ فإنى أحسمت إليكما الله الذي لا إله إلا هو (٥).

/أما بعد ؛ فقد جاءني كتابكما ، تزعمان أنَّه بلغكما أنى وليت أمر هذه الأمَّة : ٢١٣ أحمرِها وأسودِها ، يجلس بين يديَّ الصديق والعدو ، والشريفُ والوضيعُ ؛ وكتبما :

<sup>(</sup>١) قال المبرد : «يهيضك ، مأخوذ من قولهم : هيض العظم : إذا جبر ثم أصابه شيء يعنته فآذاه ، فكسره ثانية أو لم يكسره ، وأكثر ما يستعمل في كسره ثانية »

 <sup>(</sup>٤) س ، ك «أن هذه الأمة ترجم »

<sup>(</sup> ٥ ) فى سيرة عمر ص ٥٥٢ « أما بعد فإنى أوصيكما بتقوى الله ، فإنه رضا ربكما ، وحظ أنفسكما ، وغنيمة الأكياس لأنفسهم عند تفريط العجزة ، وقد بلغنى كتابكما . . . »

412

أن انظر كيف أنت يا عمر عند ذلك ؟ وإنه لا حول ولا قوة لعمر – عند ذلك – إلا الله .

وكتبها تُحدَّرَاني ما حُدُرَت به الأنمُ قبلَنا ؛ وقد يما كان اختلافُ الليل والنهار بآجالَ الناس : يُقرَّبان كلَّ بعيد ، ويبُلْيان كلَّ جديد ، ويأتيان بكل موعود : حتى يصيرَ الناسُ إلى منازلهم ، من الجنةَ أو النار ؛ ثُمَّ تُوفَى كلُّ نَفْس بما كَسَبَتْ ، إنَّ اللهَ سَريعُ الحساب .

وكتبها تزعمان أن أمر هذه الأمة يرجع فى آخر زمانها : أن يكون إخوان العلانية أعداء السرّيرة ؛ ولسم بذاك ، وليس هذا ذلك الزّمان ، ولكن زّمان فلك ناسر المان ولكن زّمان فلك الزّمان ، ولكن زّمان فلك النّاس إلى بعض ذلك (١) حين تطهر الزّعبة والرّهبة ؛ فتكون رغبة بعض الناس إلى بعض إصلاح دينهم ، ورهبة بعض الناس إصلاح دنياهم .

وكتبها تُعَوَّذاني بالله أن أنزل كتابكما مني سوى المنزل الذي نزل من قلوبكما ؟ وإنما كتبها نصيحة لى ؟ وقد صد قتكما ؟ في منكما بكتاب ؟ ولا غيى في عنكما (٢) .

## / عهد من عهود عمر رضى الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عمر بن الحطاب أمير المؤمنين ، إلى عبد الله بن قَيْس (<sup>(۳)</sup> : سلام عليك .

آس (<sup>۱)</sup> بين الناس فى وَجْهيك وعَدْ ليك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف فى حَيِيْفِكَ (<sup>۱)</sup> ، ولا ييأس ضعيف (<sup>۱)</sup>من عدلك .

<sup>(</sup>١) م « ولستم بذلك . . زمان هذا » (٢) الرياض النضرة ٢/٢٦

<sup>(</sup>٣) هو أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليمانى الصحابى المشهور ، راجم تاريخ الإسلام ٢/٥٥٦ – ٢٥٨ والمعارف ص ١١٥ وابن سعد ٢/٩ وخلاصة تذهيب الكمال ص ١٧٨ (٤) قال المبرد ٢/١ « يقول : سو بينهم ، وتقديره : اجعل بعضهم أسوة بعض » (٥) قال المبرد : « أى في ميلك معه لشرفه » (٦) ك : « شريف »

البيئة على من ادَّعتى ، واليمينُ على من أنكر . والصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين ، إلا صلحًا أحل حرامًا ، أو حرَّم حلالاً .

ولا يَمَنْعَنَّك (١) قضاء "قَضَيَتَه بالأمس - فراجَعْت فيه عَقَّلُك ، ومُديت ليرُشْدُك - أن ترجع إلى الحق ؛ فإن الحق قديم ، ومُراجَعَة الحق خير من البادى في الباطل .

/ الفَهَوْمَ الفَهَوْمَ ، فيما تَلْمَجُلْمَجَ فى صدرك (٢٠)؛ مما ليس فى كتاب ولا سنة ، ٢١٥ ثم اعرِفِ الأشباه والأمثال، وقيس الأمور عند ذلك، واعْسِدْ إنى أشْبَهِهَا ؛ بالحق .

واجعل ْ لمن ادَّعىحتَّا غائبًا أوبينةً ــ أمَـدًا (٣) ينتهى إليه؛ فإن أحْضَر بينة أخذ ْ تَ له بحقه؛ و إلا استحالتَ عليه القضية َ ؛ فإنه أنْهُمَى للشك، وأجْلمَى للعَـمـمَـى .

المسلمون عُدُول " بعضُهم على بعض ؛ إلا مَجلوداً في حَدَّ ، أو مُجرَّبًا عليه شهادة ور ، أو ظَنيناً في ولاء أو نسب<sup>(1)</sup>؛ فإن الله تولى منكم السرائر ، ودرَّ الله بالأيمان والبَينات<sup>(0)</sup>.

وإينَّاكَ والغَلَتَق (٦) والضجر ، والتأذَّى بالخصوم ، والتَّنكر عند/الخصومات (٧) ١٦

<sup>(</sup>١) س ، ك : « ولا منعك »

<sup>(</sup> ٢ ) قال المبرد ١٠/١ «يقول : تردد ، وأصل ذلك: المضغة والأكلة يرددها الماضغ في فيه ، فلا تزال تردد إلى أن يسيغها أو يقذفها : والكلمة يرددها الرجل إلى أن يصلها بأخرى »

<sup>(</sup>٣) ك: «أمرأ»

<sup>(؛)</sup> فسر المبرد : « الظنين بأنه المهم ، ثم قال : « وإنما قال عمر ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ملعون ملعون من انتمى إلى غير أبيه ، أو ادعى إلى غير مواليه . فلما كانت معه الإقامة على هذا لم يوه الشهادة موضعا »

<sup>(</sup> ه ) قال المبرد : « ودراً ، إنما هو دفع ، من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرموا الحدود بالشبهات »

<sup>(</sup>٦) س ، ك : « والغلو » وفي عيون الأخبار والبيان والتبيين : « والقلق » . قال المبرد : « وأما قوله : إياك والغلق والضجر فإنه ضيق الصدر وقلة الصبر ، يقال في سوء الحلق : رجل غلق . وأصل ذلك من قولهم غلق : ، الرهن أي لم يوجد له تخلص ، وأغلقت الباب من هذا »

<sup>(</sup>٧) ما هنا يوافق ما فى الكامل . وفى البيان والتبيين « والتنكر للخصوم فى مواطن الحق ، التى يوجب الله بها الأجر ، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ، ولو على نفسه ، يكفه الله ما بينه وبين الناس »

فإن الحق في مواطن الحق يُعظم الله به الأجر ، ويُحسن به الذّخر ؛ فن صحت نيته ، وأقبل على نفسه ، كفاه الله ما بينه وبين الناس ؛ ومن تخلّق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه ، شانه الله الله عن وجل في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته ؛ والسلام .

ولعمر رضى الله عنه خطبٌ مشهورة مذكورة فى التاريخ ، لم ننقلها المختصارًا .

# ومن كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه

خطبة له(۲) رضي الله عنه

قال: إن لكل شيء آفة ، وإن لكل نعمة عاهة ، وإن عاهة (٣) عاهة (٣) عاهة (٣) هذا الدين عَبِاً بون ظَنَانُون ، يُظهرون لكم ما تُحبون ، ويُسرُون/ما تكرهون ، يقولون لكم وتقولون ؛ طَغَام (٥) مثلُ النَّعَام ، يَتَبْعَوُن أُولَ نَاعَق ؛ أحبُ موارد هم إليهم النَّاذِحُ .

لقد أَقَرَرَمُ لابن الخَطَابِ بأكثرَ مما نقمتُم على ، ولكنه وَقَمَكُمُ وَقَمَكُمُ وَقَمَكُمُ وَقَمَكُمُ وَقَمَكُمُ وَقَمَعَكُمُ وَقَمَعَكُمُ وَرَجُرَ النَّعامِ المُخْزَمَةُ (٥) . والله إنى لأقربُ ناصرًا ، وأعز نفرًا (٢) ، وأقدم ن سال قلت : همَلُم سال أن تُجابَ دعوتي ، من عُمر .

هل تفقدون من حقوقكم شيئًا ؟ فما لى لا أفعل فى الحق ما أشاء ؟ إذاً فلم كنتُ إمامًا ؟!

<sup>(</sup>۱) فی البیان « ومن تزین الناس بما یعلم الله منه خلاف ذلك هنك الله ستره ، وأبدى فعله فا ظنك »

<sup>(</sup> ٣ ) ك : « عامة هذا الدين » س « عامة ، في هذا الدين »

<sup>(</sup>٤) في اللسان ٢٦١/١٥ « الطغام أرذال الناس وأوغادهم . . . قال الأزهري : وسمعت العرب تقول الرجل الأحمق : طغامة ، والحميع الطغام »

<sup>(</sup>ه) في اللسان ه ١ / ٦٤ « والمحزم من نعت النعام ، قيل له مخرم لثقب في منقاره »

<sup>(ُ</sup>ع) في البيان والتبيين ٢٧٧/١ بعد ذلك : فضل فضل من مالى ، فالى لا أفعل في الفضل ما أشاء؟! »

### كتابه إلى على حين حصر \_ رضى الله عنهما

أما بعد ؛ فقد بلَكَ السَّيلُ الزُّبَى ، وجاوزالحزامُ الطَّبْييَنِ ، وطَسَعَ فَيَّ مَن لايلَد فَعَ عن نفسه . فإذا أتاك كتابى هذا : فأقبل إلى ، علمي كنت أم لى .

414

/فَإِنْ كُنْتُ مَأْكُولًا: فَكُنْ خَيْرَ آكِلِ وإلَّا فَأَذْركْني وَلَمَّا أُمَرَّقِ<sup>(۱)</sup>

## ومن كلام على بن أبي طالب رضي الله عنه

قال: لما تُعبض أبو بكر رضى الله عنه إرتجنّت المدينة بالبكاء، كيوم قُبُض النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وجاء على باكينًا مُسْتَرَ جعنًا (٣) ، وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة ، حتى وقف على باب البيت الذى فيه أبو بكر ؛ فقال:

رحمك (1) الله أبا بكر ؛ كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسه ، وثقته وموضع سرّه ؛ كنت أوّل القوم إسلاماً ، وأخلصهم إيماناً ، وأشداهم يقيناً ؛ وأخوفهم لله ، وأعظمهم غنناء في دين الله ، وأحوطهم علم علم رسول الله (1) ، وأثبتهم (1) على الإسلام ، وآيه منتهم على أصحابه ، وأحسنهم صحبة بو أكثرهم مناقب ، وأفضلهم سوابق ، /وأرفعهم درجة ، وأقربهم ١٩٩ وسيلة ؟ وأشبههم برسول الله (٧) صلى الله عليه وسلم سنناً ١٨٥ وهذ يا ، ورحمة وفضلا ؟ وأشرفهم منزله ، وأكرمهم عليه ، وأو ثقهم عند ،

<sup>(</sup>١) قال المبرد ١٢/١ « الزبية : مصيدة الأسد ، ولا تتخذ إلا فى قلة أو رابية أو هضبة . . . وقوله : وبلغ الحزام الطبيين ، فإن السباع والحيل يقال لموضع الأخلاف منها : أطباء ، واحدها طبى . . . فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد انتهى فى المكرود »

 <sup>(</sup>٢) البيت للمزق العبدى من قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر ، كما في اللان ٢١/١٣ وطبقات فحول الشعراء ٥/١٣ والشعر والشعراء ٥/١٣ وبقية القصيدة في الأصمعيات ص ٤٧

<sup>(</sup>ه) س ، ك : «على رسوله» (٦) ك : « وأيمهم »

<sup>(</sup>٧) س ، ك : «وأقربهم برسول الله » ( ٨ ) م : «سمتا »

فجزاك<sup>(١)</sup> الله عن الإسلام وعن رسوله خيرًا ؛ كنتَ عندَه بمنزلة السَّمع والبصر .

صَدقت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين كذَّ به الناس ، فَسَمَّاكَ فَ تَسَمَّاكَ فَ مَسَمَّاكَ فَ مَسْمَاكَ فَ مَسْمَاكَ فَ مَسْمَاكَ فَ مَسْمَاكَ فَ مَسْمَاكَ فَ مَسْمَاكَ فَ مَسْمَاكُ فَا مَسْمَاكُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَال

واسيئية حين بتخلوا، وقمت معه عند المكاره حين قعد وا وصحبته في الشدائد أكرم الصّجبة، ثانى اثنين وصاحبه (٣) في الغار، والمنزل عليه السّكينة والوقار ؛ ورفيقه في الهجرة، وخليفته في دين الله وفي أمنه – أحسن الحلافة – حين ارتد الناس، فنهضت حين وهن أصحابك، وبترزث حين استكانوا، وقويت حين ضعَفُوا، وقمت بالأمر حين فسَلوا ، ونطبقت حين تتمَعْتَعُوا(١٠)؛ مضيّت بنور إذ وقفوا ؛ واتبعوك فهدوا .

ا وكنت أصوبهم متنطقاً، وأطولتهم صمتاً، وأبلغتهم قولاً، وأكثرَهم رأياً، وأشجعتهم نفساً، وأعرفتهم بالأمور، وأشرفتهم عملاً.

كنتُ للنه ين يعسُوباً (٥) ، أولا : حين فقر عنه الناس ؛ وآخرا : حين ققلُولا ، وكنت للمؤمنين أبا رحيما ؛ إذ صاروا عليك عيالا ، فحملت أثقال ما ضعفوا عنه (٧) ، ورَعينت ما أهملُوا ؛ وحَفظت ما أضاعوا ؛ شمرت إذ خنعوا ؛ وعلوت إذ هملَعوا ؛ وصبرت إذ جنزعوا ؛ وأدركت أو تار ما طلَبوا ؛ وراجعوا رُشد هم برأيك فنظفروا ، ونالوا بك ما لم يتحتسبوا .

وكنت كما قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم أمن "الناس عليه في صُحبتك وذات يك أو وكنت كما قال: ضعيفًا في بدنك، قويبًا في أمر الله، متواضعًا في نفسك ، عظيمًا عند الله ، جليلاً في أعين الناس (^) ، كبيرًا في أنفسهم .

<sup>(</sup>١) س ، ك : «جزاك» (٢) سورة الزمر: ٣٣ (٣) م : «اثنين إذهما» .

<sup>( )</sup> س : « حين تبعيعوا » وفي اللسان ٩ /٣٨٤ والتعتمة في الكلام : أن يعيا بكلامه و يتردد من حصر أوعى ، ومنه الحديث : الذي يقرأ القرآن و يتعتم قيه ، أي يتردد في قراءته و يتبلد فيها لسانه»

<sup>(</sup>ه) في اللسان ٨٩/٢ « اليعسوب : السيد والرئيس والمقام ، وأصله أمير النحل وذكرها »

<sup>(</sup>٦) س « حين أقبلوا » ك : « حين قبلوا » ومعنى قفلوا : رجعوا ، يشير بذلك إلى الردة

<sup>(</sup>٧) سقطت من ك ، س ( ٨) م « في أعين المؤينين »

لم يكن لأحد<sup>(۱)</sup> فيك مَغْمَزً ، ولا لأحمَد مَطمَعٌ ؛ ولا لمخلوق عندك همَوادَة ، الضّعيفُ الذليلُ عندك قوى عزيز ، حتى تأخذ اله بحقه ؛ والقوى ٢٢١ العزيزُ عندك ضعيف ذليل ، حتى تأخذ منه الحق ؛ القريبُ والبعيدُ عندك سواء" ؛ أقربُ النّاس إليك أطْوَعُهم لله

شأنك الحق والصدق والرقق (٢) ؛ وقولتك حكم وحتم وحتم وأمرك حلم "(١) وحرم"، وأمرك حلم "(١) وحرم"، ورأيتك علم "وعزم" ؛ فأبلغنت وقد نهج السبيل ، وسهل العسير ؛ وأطفأت النيران ، واعتدل بك الدين ، وقوي الإيمان، وظهر أمر ألله ولوكره الكافرون ؛ وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا ، وفزت بالحير فوزا عظيما (٥) ؛ فجللت عن البكاء ، وعظمت رزيتك في السهاء ؛ وهد تن مصيبتك الآيام ؛ فإنا لله وإنا إليه واجعون ؛ رضينا عن الله قضاء ، وسكمنا له أمرة ؛ فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا ؛ فألحقك الله بنبيه ، ولا حرر منا أجرك ، ولا أضانا بعدك .

وسكت الناس ُ حتى انقضى كلامه ، ثم بتكمو ا حتى علت أصواتهم .

/خطبة أخرى لعلى رضي الله عنه

**444** 

أما بعد ؛ فإن الدنيا قد أد ْبَـرَتْ وآذَ نَـتْ بودَاع ، وإن الآخوة قد أقبلَـتْ وأشرَفَـتْ باطّلاع؛ وإن المضارَ اليوم ، وغدًّا السبّاق .

ألا وإنكم فأيام مَهَلَ ، ومن ورائه أجلًا ؛ فن أخلَصَ في أيام مُهَله (٦) فقد فاز ؛ ومَن قصَّر في أيام مُهَله (٧)، قبل حُضور أجله ، فقد خسر عملُه، وضَرَّه أمَلُه .

ألا فاعملُوا لله في الرغبة ؛ كما تعملون له في الرهبة .

ألا وإنى لم أركالجنة نام طالبِهُها ؛ ولا كالنارِ نام هاربُها .

<sup>(</sup>١) ا « لأحدهم » (٢) سقطت هذه الكلمة من م

<sup>(</sup>٤٠٣) مكان هاتين الكلمتين بياض في له ، س

774

ألا وإنه مَن لم ينفعُه الحقُّ ضرَّه(١) الباطلُ؛ ومَن لم يستَقَم (٢) به الهلكي يَحَجُرُ به الضَّلالُ .

ألا و إنكم قد أمرْتُم بالظَّعن ، ودُلِلتُم على <sup>(٣)</sup> الزَّاد . ألا و إنَّ أخْوَفَ ما أخافُ عليكم اتَّبَاعُ <sup>(١)</sup> الهوّى ، وطُولُ الأمل ِ <sup>(٥)</sup> .

\* \* \*

/ وخطب رضي الله عنه . فقال بعد صد الله :

أيها الناس؛ اتقوا الله؛ فما خُلق امرؤٌ عَبَشًا فيلُهُو ، ولا أهميل سُدًى فيلُمْهُو ، ولا أهميل سُدًى فيلَمْهُو ، ولا أهميل سُدًى فيلَمْهُو ، ما دُنياه التى تحسَنَتُ إليه بخلف من الآخرة التى قبحها سوء النظر إليه ؛ وما الحسيسُ الذي ظفر به – من الدنيا – بأعلى همتَهُ (١) ؛ كالآخر الذي ذهب (٢) من الآخرة من سُرنَمته (٨) .

3 A Q

وكتب على رضى الله عنه إلى عبد الله بن عباس: رحمة الله عليهما، وهو بالبصرة: أما بعد ؛ فإن المرء يُسرَ (١) بدر ك ما لم يكن ليُحرَّمَه ، ويسَوُء ه فَوْتُ ما لم يكن ليُد ركمَه ؛ فليكن سرورك عما قد مَّت : من أجر أو مَنطق ؛ وليكن أسفك فها فرَ طَتَ فيه من ذلك .

وانظُرْ ما فاتَّلَك من الدنيا: فلا تُتكشر عليه جنَّزعاً ؛ وما نِلْتُه : فلا تَنَعْمَم ، به فَرَحًا ؛ وليكن همتُك لما بعد الموت (١٠)

### / كلام لابن عباس رضى الله عنه

775

قال عُتُسْبَةَ بَن أَبِي سُفُيْان لابن عباس : ما مَنْعَ أَمْيَرَ المؤمنين أَنْ يَسَعَشَكُ مكانَ أَبِي موسى ، يوم الدّحكميْن ؟

- - (٣) م : «عن» عن» (٤) سقطت من س ، ك
- (٥) الحطبة من عيون الأخبار ٢/٥٧٣ والبيان والتبيين ٢/٢٥ وبهج البلاغة ١٦/١
- (٦) م : «هميه» « الذي ظفر به من الآخرة »
  - ( A ) م : « من مهميه » والمهمة : النصيب كما في اللسان ١٥٠/١٥
    - (۹) م: «ليسر»
    - (١٠) نهج البلاغة ٣/٣ ٢٤ والأمالى لأبي على القالى ٢/٤٩

قال : مَنَعَه - والله \_ من ذلك حاجز القدر ، وقصر المداّة ، ومحنة الابتلاء .

أَمَا وَالله ، لو بَعَثَنَى مَكَانَه لاعتَرَضَتُ له فى مَدَارِج نفسه ، ناقضًا لما أَبْرَم ، ومُبْرِماً لما نَقَضَ ، أسف إذا طار ، وأطير ُ إذا أسف ؛ ولكن مَضَى قَدَرٌ ، وَبَقَى أَسَفٌ ؛ ومَع يومنا غد " ؛ والآخرة ُ خير ٌ لأميرِ المؤمنين ، من الأولى .

خطبة لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه

أصدق الحديث كتاب الله ؛ وأو ثنق العرى كلمة التقوى ؛ خير الملل ملة إبراهيم ، وأحسن السن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؛ خير الأمور أوساطها ؛ وشر الأمور محد ثاتها ؛ ما قل وكفتى ، خير هما كشر وألهم ي ؛ خير الغيني غيني النفس ؛ وخير ما ألقي في القلب اليقين ؛ الحمر جماع الإثم ؛ النساء حب الة (١) الشيطان ؛ الشباب شعبة من الجنون ؛ حب الكفاية مفتاح المعجزة . من الناس من لا يأتي الجماعة إلا ٢٧٥ حب الكفاية مفتاح المعجزة . من الناس من لا يأتي الجماعة إلا و٢٧٥ سباب المؤمن فسق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، من يتأل على الله يُكذ به (١) ومن يغفر أيغفر له ؛ مكتوب في ديوان المحسنين : من عفا عنى عنى عنه . الشي من شقي في بطن أمه ، والسعيد من وعظ بغيره ؛ الأمور بعواقبها ؛ ملاك العمل حواتيمه (١) ؛ أشرف الموت الشهادة ؛ من يعرف بعواقبها ؛ ملاك العمل حواتيمه (١) ؛ أشرف الموت الشهادة ؛ من يعرف بعواقبها ؛ ملاك العمل حواتيمه (١) ؛ أشرف الموت الشهادة ؛ من يعرف بعوف بعواقبها ؛ ملاك العمل حواتيمه (١) ؛ أشرف الموت الشهادة ؛ من يعرف بعوف البلاء يُنكره .

<sup>(</sup>۱) م « حبائل »

<sup>(</sup> ٢ ) فى اللسان ٤٣/١٨ « من يتأل على الله يكذبه » أى من حكم عليه وحلف ، كقواك : والله ليدخلن الله فلاناً النار وينجحن الله سعى فلان »

<sup>(</sup>٣) م « خواتمه » وفي البيان والتبيين ٧/١ بعد ذلك : « أحسن الهدى هدى الأنبياء . أقبح الضلالة بعد الهدى »

خطبة لمعاوية بن أبى سفيان ، رضى الله عنه قال الراوى : لمنّا حضرتُه الوفاة ُ قال لمولنّى له : من بالباب ؟ فقال : نَـفَرٌ من قريش يتباشرون بموتك !

فقال : ويحك ، ولم ؟ ثم أذن للناس ، فحميد الله وأثنى عليه (١١) ؛ فأوجز ؛ ثم قال :

٢٧ / أيها الناص ، إنَّا قد أصبحنا في دهر عَنْدُود ، وزمن شديد ؛ يُعلَّدُ فيه المحسن مسيئًا ، ويزداد الظالم فيه عُنْدُوًّا ؛ لا كنتضعُ بما علمنْنا ، ولا نتخوفُ (٢) قارِعلَةً حتى تَحدُلُ بنا ؛ فالنَّاسُ على أربعة أصناف :

منهم: مَن لايمنعُه من الفسادِ فى الأرض الامهانةُ نفسِه ، وَكَلَاّ لَّ حَدَّه ِ، وَنَـضِيضُ<sup>(٣)</sup> وَفُرْه ِ .

ومنهم: المُصْلِتُ (١) لسيفه ، والمُجْلِبُ بِرَجُله (٥) ، والمعلن (١) بشرّه (٩) قد أَشْرَطَ نفسة (٧) ، وأُوبق دينه ؛ لحُطام (٨) ينتهزه . أو مِقْنَب (١) يقودُه ، أو مينبر يَفْرَعُه (١٠) ؛ وبيئس المتنجر أن تراها لنفسيك ثمنًا ، ومِماً لك عند الله عوضًا .

اومنهم: مَن يطلُبُ الدنيا بعمل الآخرة ؛ ولا يطلُبُ الآخرة بعمل الدنيا ؛ قد طَامَنَ مِن شخصه ، وقارَبَ من خطْوِه ، وشَمَّرَ من ثوبه ؛ وزَخْرَف

<sup>(</sup>١) س، ك: «فحمد الله فأوجز» (٢) س، ك: « مِن قارعة »

<sup>(</sup> ٣ ) م : « وقصيص »

<sup>(</sup>ع) س ، ك : « المسلط » وفي اللسان ٣٥٨/٢ « وأصلت النيف : جرد من غمده فهو

<sup>( 0 )</sup> في اللسان ٢٦٥/١ « وأجلب الرجلُ الرجلَ إذا توعده بشره وجمع الجمع عليه ، وكذلك جلب بجلب جلباً ، وفي التنزيل : ( وأجلب عليهم مخيلك و رجلك ) أي أجمع عليهم وتوعدهم بالشر »

<sup>(</sup>٦) ك : « والمعلق بشره »

<sup>(</sup>٧) م : «قد أشرك » ، وبعني «أشرط نفسه » : أي هيأها ( ٨ ) م : « محطام »

<sup>(</sup> ٩ ) وفي اللسان ٢ / ١٨٤ « المقنب بالكسر : جماعة الحيل والفرسان »

<sup>(</sup>١٠) س ، ك : «يقرعه» ، ومعنى «يفرعه» : يعلوه

ففسته للأمانة ، واتخذ سر الله ذريعيَّة إلى المعصية .

ومنهم : مَن أقعد م عن المُلك ضُمُولَة في نفسه ، وانقطاع سببه ؛ فقصّر به الحال عن حال (١)؛ فتحلي باسم القناعة ، وتزينَّن بلباس الزهاد ؛ وليس من ذلك في مَرَاح ولا مَغْدًى .

وبقيى رجال أغض أبعارهم ذكر المرجع ، وأراق دموعهم خوف المخشر ، فه م بين شريد (٢) ناد ، وخائف من قسميع (٣) ، وساكت مك عُوم (١) وداع مخلص ، ومُوجع ثك الان ؟ قد أخملتهم التقييّة ، وشملتهم الذية ؟ في بحر أجاج ، أفواههم دامية (٥) ، وقلوبهم قرحة (١) ؛ قد وُعظُوا حتى ملوا ، وقُهرُوا حتى ذلوا ، وقُتلوا حتى قللوا .

/فلتكن الدنيا فى عيونكم أقلَّ من حتاتة القَـرَظ(٧)، وقراضة الجـكـم(^^)؛ ٢٧٨ واتَّعطْنُوا بمـنَ كان قبلـكم ، قبل أن يتعظ بكم من بعد كم؛ فارفضُوها ذميمة ً؛ فإنها قد رَفضَت مـن كان أشْفَفَ بها منكم (٩)

<sup>(</sup>١) كذا في م والمقد الفريد ؛ / ٨٩ و ا « الحال على ماله » وعيون الأخبار ٢٣٨/٢ « على حاله » والبيان والتبيين ٢٣٨/٢ « الحال عن أمله» وفي ك ، س « فقصرته الحال فتحلي باسم القناعة »

<sup>(</sup> ٢ ) س ، ك : «شديد ناد » وفي العقد وم «شريد باد » والناد : النافر الداهب على وجهه

<sup>(</sup>٣) س : «متقمع » وفي اللمان ١٠/١٠ «قمع الرجل في بيته وانقمع دخله مستخفياً »

<sup>(</sup> ٤ ) في اللسان ه ١ /٢٦/ « مكموم : وقد سد الحوف فه فنعه من الكلام »

<sup>(</sup> ه ) في البيان والتبيين ٢ / ٦٠ « ضامزة » وفي م « أقدامهم دامية »

<sup>(</sup>٦) س،ك: «قريحة»

<sup>(</sup>۷) م : « حثاثة » وفى اللسان ٣٢٦/٢ «حتات كل شيء : ما تحات منه ، أى تناثر » وفى الساد ٢٠١/٢ «حتالة القرظ ، ١٥٠/١٣ «وحثالة القرظ ؛ يغل عبد القرط ، يعلى الزمان وأهله »

 <sup>(</sup> A ) فى اللسان ٩ / ٨٢ « والقراضة : ما سقط بالقرض . وقراضات الثوب : الفضالة التي يقطعها الخياط وينقيها الجلم \* والجلم : المقص .

<sup>(</sup>٩) عقب الحاحظ على هذه الحطبة بقوله ٢/٢ « وفي هذه الحطبة – أبقاك الله – ضروب من العجب : مها أن الكلام لا يشبه الذي من أجله دعاهم معاوية ، ومها أن هذا المذهب في تصنيف الناس ، وفي الإخبار عما هم عليه من القهر والإذلال ، ومن التقية والحوف ، أشه بكلام على رضى الله عنه ومعانيه وحاله – منه محال معاوية . ومها أنا لم نجد معاوية في حال من الحالات يسلك في كلامه مسلك الزهاد ، ولا يذهب مذاهب العباد . وإنما نكتب لكم ونخبر بما سمعناه ، والله أعلم بأصحاب الأخبار وبكثير مهم » وقد قال الرضى في نهج البلاغة ١٧٦/١ إنها من كلام على الذي لا يشك فيه ، واظر شرح نهج البلاغة ١٧٢/١

### خطبة لعمر بن عبد العزيز، رضى الله عنه

أيها الناس ، إنكم ميتون ، ثم إنكم مبعوثون ، ثم إنكم مُحاسبون ؛ فلعمرى: لئن كنتم صادقين ، لقد قصَّرتم ؛ ولبن كنتم كاذبين ، لقد هلكتم .

يا أيها الناس؛ إنه مَن يُقدَّرُ له رزقُ برأسِ جبلٍ ، أو بحَضيضِ ٢٢٩ /أرض \_ يَـأَتِه ؛ فأجـْمـِلُـوا في الطَّلَـبِ(١).

#### خطبة للحجاج بن يوسف

حميد الله ، وأثنى عليه (٢) ؛ ثم قال :

يا أهل العراق ، ويا أهل الشقاق والنفاق ، ومساوى الأخلاق ؛ وبه في اللَّكيعة ، وعبيد العبيد العبيم اللَّكيعة ، وعبيد العبيما ، وأولاد الإماء ، والفيَّقْع بالقير قبر (٣) ؛ إنى سمعت تكبيرًا لا يُراد به الله ، وإنما يُراد به الشيطان ؛ وإنما مثلى ومثلكم ، ما قاله ابل بيرًا قيَّة الهيمندا ني (٤٠) :

وكنتُ إذا قومٌ غَزَوْنى غَزَوْنُهم فهل أنا فى ذا ، يَا لَهَمْدَانَ ، ظالمُ منى تَجمع القلبُ الذَّكِيّ وصارِماً وأَنْفاً حَمِيًّا ، تَجْنَنِبْكَ المظالمُ (٥٠ أَمْمَا واللهَ لا تَقْرَعُ عَصًا عصًا ، إلا جعلتُها (٢٠ كأمْسِ الدَّابِرِ .

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ١٩٨

<sup>(</sup> ٢ ) فى البيان والتبيين ١٣٧/٢ عن الهيم بن عدى قال « أنبأنى ابن عياش ، عن أبيه قال : خرج الحجاج يوماً من القصر بالكوفة ؛ فسمع تكبيراً فى السوق فراعه ذلك ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصل على نبيه ثم قال »

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ١٧٦/١٠ «الفقع والفقع بالفتح والكسر : الأبيض الرخو من الكمأة وهو أردؤها . . . ويشبه به الرجل الذليل فيقال : هو فقع قرقر ، ويقال أيضاً : أذل من فقع بقرقر ؛ لأن العواب تنجله بأرجلها » والقرقر : الأرض المنخفضة

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن براقة ، وهو ابن منبه بن شهر الهمذانى ، شاعر فاتِك ، جاهل إسلامى . نسب إلى أمه براقة ، راجع المؤتلف والمحتلف للآمدى ص ٦٦ – ٧٧ والأغانى ٢١ / ١٧٥

<sup>(</sup> ه ) ا : « القلب الكمى »

 <sup>(</sup>٦) ك : « إلا جعلها » رق ا ، م « كالأمس » .

24.

/ خطبة لقُس بن سَاعِدَة الإيادي(١)

أخبرني محمد بن على الأنصاري (٢) بن محمد بن عامر ، قال : حدثنا على ابن إبراهيم ، حدثنا عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمرى ؛ قال : حدثنا بعفر الأنصاري على بن محمد الحنفظ لي من ولد حنفظلة الغسيل - حدثنا جعفر ابن محمد ، عن محمد بن حجاج اللَّخْمي (٤) ، عن محمد ، عن الشَّعْمي ، عن ابن عباس ؛ قال :

لما وَفَد وفُد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يعرف قُسَّر بن ساعدة ؟

/ قالوا : كلنا نعرفه يا رسول الله(٦).

، عنو ، سنتُ أنساه بعكاظ ، إذ وقف على بعير له أحمر ، فقال :

أيها الناس اجتمعوا ، وإذا اجتمعتم فاسمعوا ، وإذا سمعتم فَعُوا ، وإذا وعيثم فقولوا ، وإذا قلتم فاصدُ قوا ؛ من عاش مات ، ومن مات فات ؛ وكل ما هو آت آت .

أما بعد ، فإن فى السهاء لحبرًا ، وإن فى الأرض لَعبرًا ؛ ميهـَادٌ موضوع ، وسقَّف مرفوع ؛ ونجوم تـَمـُور ، وبحارٌ لا تغور ؛ أقسْمَ بالله قُسُنُ قسمًا

741

<sup>(</sup>١) م: «رضى الله عنه »! الكلمة من ك فقط

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن حمان بن خالد السمّى ، أبو جعفر البغدادى . مات سنة ثمان وعشرين وماثين راجع خلاصة تذهيب الكمال ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو إبراهيم : محمد بن الحجاج ، من أهل واسط ، سكن بغداد ، وحدث بها عن عبد الملك بن عمير ، ومجالد بن سميد . وهو كذاب حبيث منكر الحديث ، وقد روى أن الذي صل الله عليه وسلم قال : « أطعمى جبريل الهريسة لتشد ظهرى لقيام الليل » ؛ وقد توفى سنة إحدى وثمانين وماثة . وترجمته في تاريخ بغداد ٢٨٩/٢ – ٢٨٢ .

<sup>(</sup>ه) هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانى ، أبو عمرو الكوفى . ضعفه ابن معين . وقال ابن عدى إن ما يرويه غير محفوظ . مات سنة أربع وأربعين ومائة ، كما فى خلاصة تذهيب الكمال ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٦) حديث قس بن ساعدة طرقه كلها ضعيفة ، كا قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥/ ٢٨٥ – ٢٨٦ وأفظر ترجعته في البداية والنهاية لابن كثير ٢٣٠/٢ – ٢٣٧ وعيون الأثر لابن سيد الناس ١٨/١ – ٢٧ وتاريخ بغداد ٢٨٣/٢ والأغاني ١١/١٤ – ٤٣ والبيان وانتبين ٢٠٨١ – ٣٠٩ والمعمرين للسجناني ص ٦٩ – ٧٠ ومجمع الأمثال ١١٧/١ – ١١٨ وخزانة الأدب ٢٦٣/١ ٢٦٨ والمحمرين للسجناني ص ٦٩ – ٧٠ ومجمع الأمثال ٢١٧/١ – ١١٨ وخزانة الأدب ٢٦٣/١ ٢٦٨ والمحمد بن حنيل ٢٥٥ .

747

حَمَّا لا كاذبًا فيه ولا آثمًا ، لئن كان في الأرض رضًا ليكونـَنَّ سخطًا (١)؛ إن لله تعالي دينًا هو أحبُّ إليه من دينكم الذي أنتم عليه ، وقد أتاكم أوَانُه ، ولحقتكم و تاو مــــــد تـــه .

مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ؟ أرَضُوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تُركوا فناموا ؟

> ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكم يروى شعره ؟ فأنشدوه : / في الذَّاهبين الأوَّلي نَ من القرون لنا بصائر ،

لما رأيتُ مَوَاردًا للموت ليس لها مَصَادِرْ

يسعى الأصاغرُ والأكابرُ ورأَيتُ قبعيَ نحـــهما ي ولا من الباقين غابر ا لا يرجـع الماضي إليْ

أَدَفِنتُ أَنِي لا مَحَا لَةَ حيثُ صار القومُ صائرْ

أخبرني الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثنا على بن الحسين (٢) بن إسماعيل، حدثنا محمد بن زكريا ، حدثنا عُبُيدُ الله بن الضحاَّك ، عن هشام ، عن أبيه: أن وفدًا من إياد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألهم عن حال قُسُس ابن ساعدة ، فقالوا : قال قُسُ :

يا ناعي الموتِ والأَمواتُ في جَدَث

بَزُهِمْ خِرَقُ عليهمُ من بقايا

دَعْهُمْ فَإِنَّ لَهِمْ يَوماً يُصَاحُ بِمَمْ كَايِهِ الصَّعِقُ<sup>(١)</sup> كَما يِنَبَّهُ مِنْ نَوْمَاتِهِ الصَّعِقُ<sup>(١)</sup>

منهم عُـرَاةً ومنهم في ثيابهمُ منها الجديدُ ومنها الأورَقُ الخَلَقُ (4)

(٤) في المعارين ص ٧١ « منهم عراة وموتى في ثيابهم » .

<sup>(</sup>١) س : « مخط » (٢) م : « الحسن » (٣) في المعمرين بعد هذا البيت: حَى يجيء بحال غير حالهم 💎 خلق مضوا ثم ماذا بعد ذاك لقوا

/مطر ونبات (۱) ، وآباء وأمهات، وذاهب وآت ، وآبات في إثر آبات ، ۲۳۳ وأموات بعد أموات . ضوء وظلام ، وليال وأيام ؛ وغني وفقير ، وشقى وسعيد ، ومحسن ومُسيء . أين الأرباب الفعَلَة ؟ ليصلحن كل عامل عمله .

كلاً، بَل هو الله واحد، ؛ ليس بمولود ولا والد؛ أعـَاد (٢) وأبـْدَى، وإليه المآب غدًا .

أما بعد ، يا معشر إياد ؛ أين تمود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ أين الحسن الذي لم يشكر ؟ أين الظلم الذي لم ينقم (٣) ؟ كلاً ورب النكعبة ليعودن ما بدا ، ولئن إذهب يوم ليعودن يوم .

قال: وهو قس بن ساعدة (٤) بن حُداق بن ذهل بن إياد بن نزار. أوّل من آمن بالبعث من أهل الجاهلية. وأوّل من توكأ على عصا(٥). وأوّل من تكلم و أما يعد (٥) و .

### / خطبة لأبي طالب ٢٣٤

الحمد لله الذي جعلنا من ذُرّية إبراهيم ، وزَرْع إسماعيل ؛ وجعل لنا بلدًا حَرَامًا ، وبيتًا مَحَوْجًا ؛ وجعلننا الحكّامَ على الناس .

وإنَّ محمدَ بنَ عبد الله ، ابنَ أخى ، لا يوازَنُ (١) به فتًى من قريش إلا رَجَح به : بركة وفضلا وعدلا ، ومتجدًا ونُبُلًا ، وإن كان في المال مُقللاً ؛ فإن المال عارية مُسُتَرَ جَعَة ، وظل زائل ؛ وله في خديجة بنت خُويلد رغبة ، ولها فيه مثل ذلك ؛ وما أردتم من الصَّدَاق فعلى (٧) .

/قد نُسختُ لك جُمُلاً من كلام الصَّدْر الأوَّل ومُحاوراتهم وخطبهم ، ٢٣٥

<sup>(</sup>١) فى المعمرين «قال أبو حاتم : وذكر حزم بن أبى راشد قال : أمل على رجل من أهل خراسان من مواعظ قس : مطر . . . » (٢) م : «وابدأ » : «وابدا - »

<sup>(</sup>٣) س : « الظالم » وفي البيان والتبيين ١/ ٣٠٩ « والظلم الذي لم ينكر »

<sup>( ؛ )</sup> فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٠٨ «قس بن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدى ابن مالك . . . » وفى المعمرين غير ذلك فراجعه هناك ص ٦٩

<sup>(</sup> ٥ – ٥ ) ما بين الرقمين ساقط من ا ، م وثابت فى ب و ك ، والمعمرين ص ٦٩ ( ٦ ) م : « لا أزن »

وأحيلك فيا لم أنسخ على التواريخ والكتب المصنّفة في هذا الشأن. فتأمل ذلك، وسائر ما هو مسطّر من الأخبار المأثورة عن السلف، وأهل البيان واللّسن والفصاحة والفطن ؛ والألفاظ المنثورة ، والمحاطبات الدّاثرة بينهم ، والأمثال المنقولة عنهم . ثم انظر – بسكون طائر ، وخفيض جنّاح، وتفريغ لبّ ، وجمع عقل – في ذلك ، فسيقع لك الفصل (١) بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين ، وتعلم أن نظم القرآن يخالف نظم (٢) كلام الآدميين ، وتعلم الحد الذي يتفاوت بين كلام البليغ والبليغ ، والخطيب والحطيب ، والشاعر والشاعر ، وبين نظم بين كلام البليغ والبليغ ، والخطيب والحطيب ، والشاعر والشاعر ، وبين نظم القرآن جملة .

فإن حُيلً إليك ، أوشبه عليك ، وظننت أنه يحتاج أن يوازن بين نظم الشعر والقرآن ؛ لأن الشعر أفصح من الحطب ، وأبرع من الرسائل ، وأدق مسلكًا من جميع أصناف المحاورات – ولذلك (٣) قالوا له صلى الله عليه وسلم : هو شاعر أو ساحر – وسوّل إليك الشيطان أن الشعر أبلغ وأعجب ، وأرق (١٠) وأبرع ، وأحسن الكلام وأبدع – فهذا فصل فيه نظر بين المتكلمين ، وكلام بين الحقيقين .

<sup>(</sup>۱) ك: «الفضل»

<sup>(</sup>٢) م: «مخالف لنظم»

<sup>(</sup>٣) م: "وكذلك "

<sup>(</sup> ٤ ) م : «وأدق»

747

سمعتُ (٢) أفضل من رأيتُ من أهل (٣) العلم بالأدب والحيد ق بهذه الصناعة ، مع تقد مم في الكلام — يقول :

إن الكلام المنثور يتأتَّى فيه من الفصاحة والبلاغة ما لا يتأتَّى في الشعر ؛ لأن الشعر يُضيِّق نيطاق الكلام ، ويمنع القول من انتهائه ، ويصد من تصرفه على سننه .

وحَـضَرَهُ من يتقدم في صنعة الكلام ، فـرَاجـَعـهُ في ذلك ، وذكـر أنه لا يمتنع أن يكون الشعر أبلغ إذا صادف شروط الفصاحة ، وأبدع إذا تضمـّن أسباب البلاغة .

ويشهد عندى للقول الأخير: أن معظم براعة كلام العرب فى الشعر، ولا نجد فى منثور قولهم ما نجد فى منظومه، وإن كان قد أحدثت البرَاعة فى الرسائل على حد لم يُعمه لَد فى سالف أيام العرب، ولم يُنقل فى دواوينهم (١) وأخبارهم.

وهو ، وإن ضَيَّق نطاق َ القول ، فهو يَجمع حواشيه ، ويضمُّ / أطرافه ٧٣٧ ونواحيه ، فهو إذا تهذّب فى بابه ، ووُفى(٥) له جمنيع أسبابه ـــ لم يقاربه من كلام الآدميين كلام ، ولم يعارضه من خطابهم خطاب .

وقد حُكي عن «المُتنبَيّ» أنه كان ينظر فى المصحف، فلخل إليه بعض أصحابه ، فأنكر نظره فيه ، لما كان رآه (١) عليه من سوء اعتقاده ، فقال له : هذا (٧) المكي على فصاحته كان مُفْحَمًا ! !

فإن صَحَّتُ هذه الحكاية عنه فى إلحاده ، عُرِفَ بِها(^) أنه كان يعتقد أن الفصاحة فى قول الشعر [ أمكن ] وأباغ (٩) .

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان من م (۲) س: « أسمعت »

 $<sup>(\</sup>tau)$  م :  $(\tau)$  الأدب  $(\tau)$  ا :  $(\tau)$ 

<sup>(</sup> t ) س : « من دواويمم » ( ه ) م : « و وفر »

<sup>(</sup>A) ك: «عرف لها » ؛ والشعر أبلغ »

وإذا كانت الفصاحة فى قول الشعر أو لم تكن ، وبيّيّنّا أن نظم القرآن يزيد فى فصاحته على كل نظم ، ويتقدم فى بلاغته على كل قول ؛ بما يتضح به الأمر اتّضاح الشمس ، ويتبين به بيان الصبح – وقَنَفْت على جليّة هذا الشأن . فانظر فيا نعرضه عليك(١) ، وتصوّر بفهمك ما نُصوّره ، ليقع لك موقع عظيم شأن القرآن ، وتأمل ما نُرتبه ، ينكشف لك الحق .

747

إذا أردنا (٢) تحقيق ما ضمناه لك، فن سبيلنا أن نعمد إلى تصيدة / مُتُهَى على كبر محلها ، وصحة نظمها ، وجودة بلاغتها ، ورشاقة (٣) معانيها ، وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها ، مع كونه من الموصوفين بالتقدم في الصناعة ، والمعروفين بالحدق في البراعة ، فنقفك على مواضع (١) خللها ، وعلى تفاوت نظمها ، وعلى اختلاف أفصولها ، وعلى كثرة أفضولها ، وعلى شدة تعسقها ، وبعض تكلفها ، وما تجمع من كلام رفيع ، أيقرن بينه وبين كلام وضيع ، وبين لفظ سُوقي ، أيقرن بلفظ مُلوكي ، وغير ذلك من الوجوه التي يجيء قصيلها ، ونبين تربيها وتنزيلها .

فأما كلام « مُستَبِّلُ مَهَ ) الكذّاب ، وما زعم أنه قرآن ، فهو أخس من أن نشتغل به ، وأسخف من أن نفكر فيه .

وإنما نقلنا منه طرفاً ليتعجب القارئ ، وليتبصر الناظر ؛ فإنه (٥) على سخافته قد أضل ، وعلى ركاكته قد أزَل ، وميدان الجهل واسع ! ومن نظر فيا نقلناه عنه ، وفهم موضع جهله ، كان جديراً أن يحمد الله على ما رزقه من فهم ، وآتاه من علم .

744

فماً كان يزعم أنه نزل عليه من السهاء: « والليل الأطنخم ، والذئب/الأدثم ، والجذع الأزثم ، ما انتهكت أسيد من محرم »! وذلك قد ذكر فى خلاف وقع بين قوم أتوه من أصحابه!

<sup>(</sup>۱) ك : « تعرضه وتصور » س : « نعرضه عليك ما نعرضه وتصور »

<sup>(</sup>٢) م : « إذا أردت » (٣) سقطت هذه الكلمة من س ، ك

<sup>(</sup> ٤ ) م : « فنوقفك على مواقع » ( ٥ ) م : « لأنه »

وقال أيضًا ؟ « والليل الدَّامِس ، والذئب الهاميس ، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس » !

وكان يقول: « والشاء وألوانها ، وأعجبها السود ، وألبانها ، والشاة السوداء ، واللبن الأبيض ، إنه لعجب محض ، وقد حرم الملَدْق، هم كم لا تجتمعون (۱) ! وكان يقول: « ضفْد ع بنت ضفْد عين ، نقلى ما تلقيل ، أعلاك في الماء وكان يقول ، لا الشارب تمنعين (۲) ، ولا الماء تكدرين ، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ، ولكن قريشًا (۳) قوم يعتدون » !

وكان يقول: «والمبديات ؟ زرعاً ، والحاصدات حمَّداً ، والذاريات قِمحاً ، والطَّاحنات طحْناً ، واللاقمات لمَقْماً ، والطَّاحنات طحْناً ، والخابزات خبزاً ، والثَّارِدات ثَرْداً ، واللاقمات لمَقْماً ، إهمَّالَمَة وَمِمناً ، لقد فضلتم على أهل الوبر ، وما سَبقكم أهل الممَدر ، ريفكم فامنعوه ، والمُعْتَرَ فآووه ، والباغى فمَناوثُوه . »!

/ وقالت سَـجـَاح بنت الحارث بن عقبان — وكانت تتنبأ، فاجتمع مُسـَيـُـلــمـَـةُ ، ٢٤ معها — فقالت له : ما أوحى إليك ؟

فقال : « أَلَم تَرَكَيفَ فعل ربك بالحبلى ، أخرج منها نسمة تسعى ( <sup>( )</sup> ، ما بين صفاق وحـَشــَا » !

وقالت: فما بعد ذلك ؟

قال : أوحى إلى " : « إن الله خلق النساء أفواجًا ، وجعل الرجال لهن أزواجًا ، فنولج فيهن قَـعُسًا إيلاجًا ، ثم نخرجها إذا شثنا إخراجًا ، فينتجن لنا سيخالاً فيتاجًا »! فقالت : أشهد أنك نبي (٢٠)! !

ولم ننقل كل ما ذكر من سخفه ، كراهية التثقيل .

وروى : أنه سأل أبو بكر الصديق رضى الله عنه أقواماً قدموا عليه من بى حنيفة ، عن هذه الألفاظ ؟ فحكموا بعض ما نقلناه ، فقال أبو بكر : سبحان

<sup>(</sup>۱) م : «تمجمون»! (۲) التمهيد ص ۱۲۸ (۳) م : «قريش»

<sup>(</sup> t ) في الممهيد « والزارعات » م : « والمنذرات » ك : « والمتبديات »

<sup>(</sup>ه) ل : «تمعي بين »

 <sup>(</sup>٦) انظر قصة اجتماعهما ٤٠٠ وبقية حوارهما ، وما قاله الأغلب العجل في قصة زواجهما ،
 ف كتاب الأغاني ١٨/١٨٥ – ١٦٦ وطبقات فحول الشعراء ص ٧٧٥ – ٥٧٥

الله! ويُحبَّكم ، إن هذا الكلام لم يخرج عن إل<sup>ِّز(۱)</sup> ، فأين كان <sup>مُ</sup>يذُهـّبُ بكم ؟!

> ومعنى قوله: «لم يخرج عن إل »: أى عن رُبُوبِيَّة . / ومن كان له عقل لم يشتبه عليه سخف هذا الكلام (٢٠)!

137

**\*** \* \*

فنرجع الآن إلى ما ضَمِناً ه من الكلام على الأشعار المتفلَق على جلوّدتها وتقد م أصحابها في صناعتهم ؛ ليتبين لك تفاوتُ أنواع الحطاب وتباعد مواقع أنواع (٣) البلاغة ، وتستدل على مواضع البراعة .

وأنت (٤) لا تشك في جودة شعر « امرئ القيس » ولا ترتاب في براعته ، ولا تتوقف في فصاحته ، وتعلم أنه قد (٥) أبدع في طرق الشعر أموراً اتبع فيها ، من ذكر الديار والوقوف عليها ، إلى ما يصل بذلك : من البديع الذي أبدعه ، والتشبيه الذي أحدثه ، والمليح الذي تجد في شعره (٢) ، والتصرف الكثير الذي تصادفه في قوله ، والوجوه التي /ينقسم إليها كلامه : من صناعة وطبع ، وسلاسة وعفو (٧) ، ومتانة ورقة ، وأسباب تحمد . وأمور تتُوثير وتمدح . وقد ترك الأدباء أو لا (٨) يوازنون بشعره فلاناً وفلاناً ، ويضمون أشعارهم إلى شعره ، حتى ربما وازنوا بين شعر من لقيناه وبين شعره في أشياء لطيفة ، وأمور بديعة ، وربما فضط ألوهم عليه ، أو ستوواً بينهم وبينه ، أو قربوا موضع تقدمه عليهم (٩) ، وبربر أيديهم .

<sup>(</sup>۱) س : «عن آل »

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف في كتاب التمهيد ص ١٢٨ «هذا الكلام دال على جهل مورده ، وضعف عقله ورأيه، وما يوجب السخرية منه والهزء به ، وليس هو مع ذلك خارجاً عن وزن ركيك السجع وسخيفه . وعلى أنه لو كان معجزاً لتعلقت العرب وأهل الردة به ، ولعرف أتباع النبي صلى الله عليه أنه عرض له ، ولوقع لم العلم اليقين بأنه قد قوبل . وفي عدم ذلك دليل على جهل مدعى ذلك ، وعلى أن مسيلمة لم يدع هذا الكلام معجزاً ، ولا تحدى العرب بمثله فعجزوا عنه ، بل كان في نفسه ونفس كل سامع له أخف وأخذ من أن يتعلق به .

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة من م
 (٤) م: «إنك»

<sup>(</sup>٦) مكذا في الأصول الحطية ، وفي س : « والتمليح الذي يوجد في شعره »

 <sup>(</sup>٧) كَلْلُكُ في سائر الأصول ، ولكنها غيرت في سَ أيضاً إلى « وعلو » !

<sup>(</sup> A ) سقطت هذه الكلمة من م ( ۹ ) س ، ك : « تقدمهم عليه » وم : « موقع تقدمه »

ولما اختاروا قصيدته في «السَّبْعيلَّات (١)». أضافوا إليها أمثاللها ، وقرنوا بها نظائرَها ، ثم تراهم يقولون : لفلان لامية مثلها ، ثم ترى أنْفُس الشعراء تتشوق للمارضته ، وتساويه في طريقته ، وربما غَبَرَّتْ في وجهه في أشياء كثيرة (١) ، وتقدمت عليه في أسباب عجيبة .

وإذا جاءوا إلى تعداد محاس شعره . كان أمراً محصوراً ، وشيئاً معروفاً . أنت تجد من ذلك البديع أو أحسن منه في شعر غيره . وتشاهد مثل ذلك البارع في كلام سواه . وتنظر إلى المتحدد ثين كيف توغلوا إلى حيازة المحاسن ، منهم من جمع رَصَانيَة الكلام إلى سيلاسيَته . /وميتانيَته إلى عُذُوبته ، والإصابة في ٢٤٣ معناه إلى تحسين بيه هجية وقي حتى إن منهم مين قصر عنه في بعض ، تقدم عليه في بعض ، وإن وقف دونه في حال . سبقه في أحوال ، وإن تشبيّه به في أمور الله في أمور الآن الجنس الذي يتر مُون اليه ، والغرض الذي يتم وارد ون عليه في أمور الله ، ويفوز فيه بقيد حقيال ، وللبيشري فيه مشال ؛ فكل يضرب فيه بسهم ، ويفوز فيه بقيد حسب مشاركتهم في الصنائع ، ومساهمتهم في الحرف .

«وَنظمُ القرآنَ» جنس مُتَمَمِّيزُ (١) . وأسلوب منتخصص . وقبيل عن النظير (١) متَمَلَّص ؛ فإذا شئت أن تعرف عظم شأنه ، فتأمل ما تقولُه في هذا الفصل لامرئ القيس في أجود أشعاره ، وما نبيتن كك من عواره ، على التفصيل . وذلك قوله :

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكَرَى حَبيبٍ ومَنْزِلِ بِسِمْطِ اللَّوَى بين الدَّخُول فَحَوْمَل فِتُوضِحَ فَالمِقْرَاقِ لَم يَمْفُ رَسْمُها لِمَا نَسَجَنْهَا مِنْ جَنُوبٍ وشَمْأَلِ

<sup>(</sup>١) يريد «المعلقات البع»

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ، ولكنها غيرت في س إلى «وربما عثرت في وجهه على أشياء كثيرة »!!

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ١، م ك الزيادة من ١، م ك الكلمة سقطت من س ، ك

<sup>(</sup>٥) م : «بالسهام» (٦) ك ، م : «ميز» (٧) ك : «عن النظم »

۲ / الذين يتعصبون له ويمد عون (۱) محاسن الشعر ، يقولون : هذا من البديع ؟
لأنه وقمَف واستوقف ، وبكمَى واستبكى . وذكر العمَهاد والمنزل والحبيب ،
وتوجع واستوجع ، كله فى بيت ، ونحو ذلك .

وإنما بيَّنا هذا لئلاً يقع لك ذَهمَابُنا عن مواضع المجاسن \_ إن كانت \_ ولا غفلتُنا عن مواضع الصناعة ، إن وُجدَتُ .

تأمل ٔ \_ أرشدك الله ، وانظر \_ هداك الله : أنت تعلم أنه ليس فى البيتين شيء قد سنبق فى ميدانه شاعرًا ، ولا تقد م به صانعًا . وفى لفظه ومعناه خلل

فأوّل ُ ذلك : أنه استوقف من يَبْكِي لذكر الحبيب ٢١، وذكراه لا تقتضى بكاء الخليي ، وإثنا يصح طلب الإسعاد في مثل هذا ، على أن يَبْكِي لبكائه رويرق لصديقه في (٣) شدة بررحائيه ، فأما أن يبكى على حبيب صديقه ، وعشيق رفيقه ، فأمر عال .

فإن كان المطلوب وقوفُه و بكاؤُه أيضًا عاشقًا، صحَّ الكلام [ من وجه ] ( <sup>1)</sup> ، وفسد المعنى من وجه آخر ! لأنَّه من السَّخف أن لا يغار على حبيبه ، وأن يدعو غيره إلى التَّغازُل عليه ، والتَّوَاجِدُد معه فيه !

٧٤ / ثم فى البيتين ما لا يفيد ، من ذكر هذه المواضع ، وتسمية هذه الأماكن : من « الدَّحول » و « حومل » و « تُوضِح » و « المقرَّرَاة » و « سيقَطْ اللَّوَى » ، وقد كان يكفيه أن يذكر فى التعريف بعض هذا . وهذا التطويل ُ إذا لَم يُفيد كان ضَرْبًا من العبي !

ثم إن قوله: « لَمَ ْ يَعَنْفُ رَسَمْهُا » ، ذكر الأصَّمَعَيِيّ من محاسنه: أنَّهُ باق فنحن ُ نحزن على مشاهدته ، فَلَمَوْ عَلَمَا لاسترحنا .

وهذا بأن يكون من مسَاويه أولى ؛ لأنه إن كان صادق َ الوُد ّ ِ ، فلا يزيده

<sup>(</sup>۱) س،ك: يدأوي

<sup>(</sup>٣) م: « من شدة ي

<sup>(</sup>۲) ك: «استوقف ثم يبكى»

<sup>( ؛ )</sup> الزيادة من م

عَفَاءُ الرَّسُومِ إلا جِدَّةَ عَهَد ، وشِدَّةَ وَجُد . وإنما فَنَزِعَ الأصمعى (١) إلى إفادته هذه الفَائدة ، خشية أن يُعاب عليه ، فيقال : أيُّ فائدة لأن يُعرفنا أنَّه لم يَعَفْ رَسَمُ منازل حبيبه ؟ وأى معنى لهذا الحشو ؟ فذكر ما يمكن أن يذكر ؟ ولكن لم يخلصه – بانتصاره له – من الحلل .

ثم في هذه الكلمة خلل آخر ، لأنه عَلَقَّبَ البيت بأن قال (٢) :

« فهل عند رسم دارس من مُعَوَّل ! «

فذكر أبو عُبيداً : أنه رجع فأكُذب نفسه ، كما قال زُهمير :

/قِفْ بالديار التي لم يَعْفُها القِدَمُ نَعَمْ ، وغيَّرها الأَرْوَاحُ والدَّيَمُ ٢٤٦ وقال غيره: أراد بالبيت الأول أنه لم ينطمس أثرَهُ كلَّه ، وبالثاني أنه ذهب بعضُه، حتى لا يتَنَاقَضَ الكلامان .

وليس في هذا انتصار ؛ لأن معنى «عفا » و « دَرَس » واحد ، فإذا قال : « لم يعف رَسْمُها » ثم قال : « قد عَـهَـا » ، فهو تناقض " لا محالة !

واعتذارُ الله أبى عُبيدة القربُ لوصَعَ ، ولكن لم يرد هذا القول مَـوْرِدَ الاستدراك كما قاله (٤) زهير ، فهو إلى الحلل أقرب .

وقوله: «لما نستجنها» ، كان ينبغى أن يقول: «لما نستجها» ولكنا تعسلف فجعل «ما» في تأويل تأنيث (٥) ، لأنها في معنى الرّبح ، والأولى التند كير دون التأنيث ، وضرورة الشعر قد قادته إلى (١) هذا التعسف .

وقوله: «لمَمْ يَعَفْ رَسَمْهُمَا » كان الأولى أن يقول: «لمَمْ يَعَفْ رَسَمْهُمَا » كان ردَّ ذلك إلى هذه البقاع والأماكن

فلا تبعدن يا خير عمرو بن جندب بلي إن من زار القبور ليبعدا

<sup>(</sup>١) س : «وإنما قرع له الأصمعي» ! « بأن قال بعده »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٤٥ وفيه « بلى وغيرها » والأرواح : جمع ريح . والديم جمع ديمة ، والديمة مطر يدوم في سكون بلا رعد أو برق ، وقال ثملب في شرح هذا البيت : «قال أبو زياد : عفا بعضها ولم يعف بعض ». وقال أبو عبيدة : أكذب نفسه . لم يعفها : لم يدرسها ، ثم رجع فقال : بلى، ومثله قمل الطميع.

<sup>(</sup> ٤ ) م : « لو صح . ولم يكن يورد هذا القول . . . على ما قاله »

<sup>(</sup>٥) كذا في م ، آ ، ك ، وفي س : « التأنيث ه

<sup>(</sup>٦) س ، ك : «قد دلته على هذا »

٧٤٧ / التي المنزل واقع بينها، فذلك خلل ؛ لأنه إنما يريد صفة المنزل الذي نزله حبيبه، بعد ما أو بأناله لم يعشف دون ما جاوره .

وإن أراد بالمنزل الدارَ حتى أنَّتْ ، فذلك أيضًا خلل .

ولو سلّم من هذا كله ومما تنكثره ذكره كراهية التطويل لله نسّلُك في أن شعر أهل زماننا لا يَقْصر عن البيتين ؛ بل يزيد عليهما وَيَفْضُلهما .

ثم قال :

وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطِيَّهِمْ يَقُولُونَ : لَا تَهْلِكُ أَسَّى وَتَحَمَّلِ (١) وَإِن شِفَائَى عَبْرَةٌ مُهَــرَاقةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ وَإِن شِفَائَى عَبْرَةٌ مُهَــرَاقةٌ وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ وَلِيسَ فَى البيتينَ أَيْضًا معنتَى بديع ، ولا لفظ حسن كالأولين .

والبيت الأول منهما متعلق بقوله: « قفا نبك » فكأنه قال: قفا وقوف صحبى بها على مطينهم ، أو: قفا حال وقوف صحبى . وقوله « بها » : متأخر في المعنى وإن تقدم في اللفظ . فني ذلك تكلف وخروج عن (٢) اعتدال الكلام .

والبيت الثانى مُخْتَلَ من جهة أنه قد جعل الدّمع في اعتقاده شافياً ٢٤٨ / كافياً ، فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة (٢) أخرى ، وتَتَحمَّل ومُعَوَّل عند الرُّسُوم ؟

ولو أراد أن يحسن الكلام لوجب أن يـَدُل (٤) على أن الدمع لا يشفيه لشدة ما به من الحزن ، ثم (٥) يسائل : هل عند الربع من حيلة أخرى ؟

وقوله :

كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَبْلَهِ اللَّهِ وَجَارِتِهِ أُمِّ الرَّبابِ بِمأْسَلِ

(١) جاء في م بعد هذا البيت قوله :

كأنى غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي فاقف حنظل

- ( ٢ ) هي كذلك في ا ، م ، ك ولكنها غيرت في س إلى « من » .
  - (٣) م : «ظلب حاجة » .
- (؛) هي كذلك في ا ، م ، ك ولكنها في س «أن يدخل » !
  - ( ه ) م : « ثم أقبل يسائل » .

إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنْهُمَا نَسِمَ الصَّبَاجَاءَتُ بِرَيًّا الْقَرَنْفُلِ (۱) أَنت لا تشك في أَن البيت الأول قليل الفائدة ، ليس له مع ذلك بتهنجة ، فقد يكون الكلام مصنوع اللفظ ، وإن كان مَنْزُوع المعنى !

وأما البيت الثاني فوجه التكلف فيه قوله:

إذا قامتا تضوع المسك منهما

ولو أراد أن يجوّد أفاد أن بهما طيبًا على كل حال ، فأمًّا في حال القيام فقط ، فذلك تقصير ! ! !

ثم فيه خلل آخر : لأنه بعد أن شبَّه عَرَّفها بالمسك ، شبَّه ذلك بنسيم القَرَنْفُل ، وذكر ذلك بعد ذكر المسك نقص ".

/ وقوله : « نَسَيِمَ الصَّبَا » ، في تقدير المنقطع عن المصراع الأوّل ، لم يصله به ٧٤٩ وَصُلُ مِثْلُه .

وقوله :

فَفَاضَتْ دُمُوعُ العَيْن مِنِّي صِبَابةً على النَّحْر حتَّى بَلَّ دَمْعَى مِحْمَلِي أَلا رُبَّ يوم لكَ منهن صالح ولا سِيَّمَا يَوم بِدَارَةٍ جُلْجُلِ<sup>(1)</sup> أَلا رُبُّ يوم لكَ منهن صالح

/قوله (٣) : ﴿ فَـفَـاضَتْ دُمُوعُ الْعَيَيْنِ ﴾ ، ثم استعانته بقوله : ﴿ مِينِّي ۗ استعانة ۗ \* بفة عند المتأخرين في الصنعة ، وهو حشو غير مليح ولا يديع .

ضعيفة عند المتأخرين في الصنعة ، وهو حشو غير مليح ولا بديع .
وقوله : « على النحر »، حشو آخر ، لأن قوله : « بَلَ دَمْعي محْملي » (١٠)
يغني عنه ، ويدل عليه ، وليس بحشو حسن ثم قوله : « حَتَّى بِلَ مَحْملي » (١٠)
إعادة ذكره الدمع حشو آخر ، وكان يكفيه أن يقول : حتى بلت (٥) محملي ،
فاحتاج لإقامة الوزن إلى هذا كله .

مُ تَقْدِيرِهِ أُنَّهُ (٦) قد أفرط في إفاضة الدمع حتى بـَلَّ مـِحْمـَلــَه ، تفريطٌ

<sup>(</sup>۱) فى خزانة الأدب ٢٥ : «قال الدينورى فى كتاب النبات: القرنفل أجود ما يؤتى به من بلاد الصين ، وقد كثر مجىء الشعر بوصف طيه - وأنشد هذا البيت - ثم قال : وقالوا : قد أخطأ امرؤ القيس ؛ فإنه لايقال : تضوع المسك حتى كأنه ربا القرنفل . إنما كان ينبغى أن يقول : تضوع القرنفل حتى كأنه المسك . وقد تبعه الإمام الباقلاني فى كتاب إعجاز القرآن . قال : وفيه خلل . . . . . . لم يصله به وصل مثله . انتهى . والعيبان الأخيران ليساكا وهمه فتأمل »

<sup>(</sup>٢) م : « يوم صالح اك مهما » (٣) نقله البندادي في خزانة الأدب ٢٧/٢ .

<sup>(</sup> ٤٠٤ ) ما بين الرقمين ثابت في ا ، م ، ك . ( ٤ ) م : « بل » .

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه الكلمة من م .

منه وتقصير ، ولوكان أبندع لكان يقول : حتى بل دمعى مغانيهم وعراصهم و استهم و استهم و عراصهم الله و الله الله و الل

وأنت تجد في شعر النُخُبُزْرُزْي (٢) ما هو أحسن من هذا البيت وأمنن (٣) وأعجب منه .

والبيت الثانى خال من المحاسن والبديع، خاو (١) من المعنى، وليس له لفظ يَّرُوق مَ ، ولا معنى يَرُوع، من طباع (٥) السوقة ! فلا يرعك تهويله باسم موضع غريب .

وقال :

ويومَ عَقَرْتُ للعذَارَى مَطِيَّتِى فَيَا عَجَبًا مِنْ رَخْلِها المُتَحَمَّلِ فظلَّ العَذَارَى يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وشَحْم كهُدَّابِ الدَّمَقْسِ المُفَتَّلِ فظلَّ العَذَارَى يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وشَحْم كهُدَّابِ الدَّمَقْسِ المُفَتَّلِ / تقديره: اذْ كُرْ يوم عَقَرْتُ مطيني، أو يَرُدُ هُ (١٠) على قوله: «يوم

بِدَ ارَةَ جُلُجُلِ » ، وليس في المصراع الأول من هذا البيت إلا سفاهته (٧) ! ! قال (٨) بعض الأدباء : قوله « يا عجبًا » يُعتَجبُّهم من سفهه في شبابه : من نحره لهن (١) . وإنما أراد أن لا يكون الكلام من هذا المصراع منقطعًا عن

الأول ، وأراد أن يكون الكلام ملائمًا له . وهذا الذي ذكره بعيد . وهو منقطع عن الأول ، وظاهره أنه يتعجب من

(١) س : «إذا » بدل «الأن »

<sup>(</sup>۲) فى ضبطها ست لغات . فانظرها فى وفيات الأعيان ه/١٨ وهو أبو القاسم نصر بن أحمد ابن نصر ، أصّله من البصرة ، ونزل بغداد وأقام بها دهراً طويلا . وتوفى سنة سبع وعشرين وثلثهائة . وهو شاعر أمى مجيد، كان لا يتهجى ولا يكتب ، وكان خبازاً يخبز خبز الأرز بدكان له فى مربد البصرة، فكان يخبز وهو ينشد ما يقوله من الشعر ، فيجتمع الناس حوله ويزدحمون عليه ، لاسماع شعره وملحه ، ويتعجبون من إجادته فى مثل حاله وحرفته . راجع ترجمته فى تاريخ بغداد ٢٩٦/١٣ – ٢٩٩ و وفيات الأعيان ه/٢١ – ١٨ ومعجم الأدباء ٢١٨/١٩ – ٢٢٢ ويتيمة الدهر ٣٣٧/٣ – ٣٤٠

<sup>(</sup>٣) م : «وأميز» <sup>'</sup> (٤) س : «خلو» م «فارغ»

<sup>(</sup>ه) س : «طبائع» . (٦) م : «أو يجريه» .

<sup>(</sup>٧) ا، م، ك: « إلا سلامته » . ( A ) نقله البندادي في خزانة الأدب ٢٠/٢

<sup>(</sup> ٩ ) س ، ك : « لهم » .

YOY

تحمل العذاري رَحْلُمَهُ ! وليس في هذا تعجب كبير ، ولا في نَحْرِ الناقة لهن تعجّب !

وإن كان يعنى به أنهن حملن رحله ، وأن بعضهن حمله (١) ، فعبر عن نفسه برحله ، فهذا قليلاً يشبه أن يكون عجباً ، لكن الكلام لا يدل عليه ، و يترجافك عنه .

ولو سلم البيت من العيب لم يكن فيه شيء غريب (٢)، ولا معنى بديع ، أكثر من سفاهته (٣)، مع قلة معناه ، وتقارب أمره ، ومشاكلته طبع المتأخرين من أهل زماننا !

/ وإلى هذا الموضع لم يمرَّ له بيتٌ رائع ، وكلام رائق .

وأما البيت الثانى فيعدونه حسناً ، ويعدون التشبيه مليحاً واقعاً . وفيه شيء : وذلك أنه عمراً ف اللحم و نكر الشاحم ، فلا يعلم (١) أنه وصف شحمها ، وذكر تشبيه أحدهما بشيء واقع [ للعاملة ، ويجرى على السنتهم ] (٥) ! وعجز عن تشبيه القسمة الأولى فمرات مرسككة ! وهذا نقص في الصنعة ، وعجز عن إعطاء الكلام حقة .

وفيه شيء آخر من جهة (١) المعنى : وهو : أنه وصف طعامه الذى أطعم من أضاف بالجودة ، وهذا قد يعاب . وقد يقال : إن العرب تفتخر بذلك ولايرونه عيباً ، وإنما الفرس هم الذين يرون هذا عيباً شبيعاً .

وأما تشبيه الشحم بالدِّمَقُس ، فشيء يقع للعامة و يجرى على ألسنتهم ، فليس بشيء قد سبق إليه ، وإنما زاد « المُفتَدَّل » للقافية ، وهذا (٧) مفيد ، ومع ذلك فلست أعلم العامة تذكر هذه الزيادة ، ولم يعد أهل الصنعة ذلك من البديع ، ورأوه قريباً .

وفيه شيء آخر [ من جهة المعنى (^ ) ] : وهو : أن تَبَجُّحَهُ بما أطْعَمَ اللَّاحِبَابِ مذموم ، وإن ستوَّغَ التَّبَجِعَ بما أطْعَمَ للأَضياف ، إلا أن

<sup>(</sup>۱) م : « حمله » (۲) مقطت هذه الكلمة من ا

<sup>(</sup>ه) الزيادة من ا «من طريق»

<sup>(</sup>۷) م : « وهو *»* ( ۸ ) الزيادة من. ا

٢٥٣ / يورد ّ الكلام ّ مورِد المُجُون ، وعلى طريق<sup>(١)</sup> أبى نُواس فى المزّاخ والمداعبة !

وقوله :

ويومَ دخلتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَمَالَت : لكَ الوَيْلاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي تَقُولُ وقد مَالَ الغَبِيطُ. بنا معاً : عَقَرْتَ بَعِيرِي يا امراً القَيْسِ فَٱنْزِلِ قوله (٢) : « دخلتُ الخِدرَ خَدْرَ عُنْيزة » ، ذكرَه تكريرً (٣) لإقامة الوزن ، لا فائدة فيه غيره ، ولا ملاحة له ولا رونق !

وقوله في المصراع الأخير من هذا البيت: « فقالت لك الوَيْلاتُ إنك مُرْجلي» كلام مونيَّتْ من كلام النساء ، نقله من جهته إلى شعره ! وليس فيه غير هذا (٤٠) ! !

وتكريره بعد ذلك: « تقول وقد مال الغبيط » ، يعنى قَنَتَبَ الهدَوْدَج ، بعد قوله : « فقالت لك الويالاتُ إناك مر جلي » : لا فائدة فيه غير تقدير (٥) الوزن! وإلا فحكاية قولها الأول كاف ، وهو في النظم قبيح ؛ لأنه ذكر مرة " : « فقالت » ، ومرة " : « تقول » ، في معنى واحد ، وفيصل خفيف!

وفي مصراع الثاني أيضًا تأنيثٌ من كلامهن (٦) ..

٢٥٠ / وذكر أبو عُبيدة أنه قال : ﴿ عَنْفَرْتَ بِعِيرِى ﴾ ، ولم يقل ناقتى ، لأنهم يحملون النساء على ذكور الإبل ، لأنها أقوى .

وقى ذلك (٧٠) نظر ، لأن الأظهر أن البعير اسم للذكر والأنثى ، واحتاج إلى ذكر البعير لإقامة الوزن (٨٠).

وقوله :

فقلتُ لها: سِيرى وَأَرْخَى زِمَامَهُ ولا تُبْعِدِينى مِنْ جَنَاكِ المُعَلَّلِ فَيْتُها عن ذى تَمَاثِمَ محُول (١) فَمِثْلُكِ حُبْلَى قد طَرَقْتُ ومُرْضِع فَأَلْهَيْتُها عن ذى تَمَاثِمَ محُول (١)

<sup>(</sup>١) ا : «طرائق» (٢) نقله البندادي في خزانة الأدب ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) م : «ذكر تكريره» (٤) قال البغدادى : «طعنه الأول ليس بصحيح : لأنه من باب الإبهام والتفسير ، وهو عندهم من محاسن الكلام» . (٥) م : «غير تقديم»

<sup>(</sup>٦) س ، ك : «وفيه » (٧) س ، ك : «مغيل ، ا ومغول »

 <sup>(</sup> A ) قال البغدادى : «طعنه الأول غير وارد ؛ لأنه من باب الإطناب ، بسطه ثانياً للتلذذ والإيضاح . وقوله : ثانياً ، غير معيب ، لأنه من حكاية الحال الماضية ، وقد عد حسناً » .

<sup>(</sup>٩) نقله البندادي في الخزانة ٢٨/٢.

البيت الأول قريب النسج ، ليس له معنى بديع ، ولا لفظ شريف ، كأنه من عبارات المنحطِّين في الصنعة (١)

وقوله: « فمثلك حبلى قد طَرَفْتُ » ، عابه عليه أهل العربية ومعناه عندهم حتى يستقيم الكلام: فرب مثلك حبلى قد طرقت ، وتقديره أنه زير نساء ، وأفه يفسدهن ويلهيهن عن حبكهن ورضاعهن ، لأن الحبلكي والمرضعة أبعد من الغزل وطلب الرجال !

وفيه من الفحش والتفحش ما يستنكف الكريم من (٣) مثله ، ويأنف من ذكره !!

وقوله :

إذا ما بكى من خَلْفِها انصرفت لَهُ بِشِقٌ وتَحْتِى شِقُها لَم يُحَوَّلُ (٥) ويوماً على ظَهْرِ الكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيٌ وَآلت حِلْفَةً لَمْ تُحَلَّلُ

فالبيت الأول غاية فى الفحش ، ونهاية فى السخف ، وأى فائدة لذكره لعشيقته كيف كان يركب هذه القبائج ، ويذهب هذه المذاهب ، ويرد هذه الموارد ؟! إن هذا ليبغضه [إلى] (٥) كل من سميع كلامه، ويوجب له المهَ قُلْتَ! وهو – لو صدق – لكان قبيحًا ، فكيف : ويجوز أن يكون كاذبًا ؟!

ثم ليس في البيت لفظ بديع ، ولا معني حسن .

وهذا البيت متصل بالبيت الذي قبله ، من ذكر المُرْضع الى لها ولد مُحْوِل .

<sup>(</sup>١) نقله البغدادي في الحزانة ٢ / ٦٨ (٢) ك : « والاشتهار »

<sup>(</sup>٣) م : « عن » (٤) ا : « بشق وشق عندنا لم يحول »

<sup>(</sup>ه) الزيادة من ا ، ك ، م

۲ / فأماً البيتُ الثانى وهو قوله: «ويوماً» يتعجب منه بأنها (١) تشددت وتعسرت (٢) عليه وحلفت عليه ، فهو كلام ردىء الناسع ، لا فائدة لذكره لنا أن حبيبته تَمنَا عليه يوماً بموضع يسميه ويصفه!

وأنت تجد فى شعر المحدَّثين من هذا الجنس فى التغزل ما يذوب معه اللب ، وتطرب عليه (٣) النفْس . وهذا مما تستنكره النفس ، ويشمئز منه القلب ، وليس فيه شيء من الإحسان والحسن!!

• • •

## وقوله :

أَفَاطَمَ مَهْلاً بعض هذا التَّدَلَّلِ وإِنْ كنتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي أَغَرَّكِ منِّى أَنَّ حبَّك قاتِلِي وأَذكِ مَهْمَا تأْمُرِى القلبَ يَفْعَلِ فالبيت الأول فيه ركاكة جدًّا ، وتأنيث ورقَّة ، ولكن فيها تتخنيث ! ولعل قائلاً [ أن ] (1) يقول : إن كلام النساء بما يلائمهن من الطبع أوْقعَ وأغن لَهُ ؟

وليس كذلك ، لأنبَّك تجد الشعراء في الشعر المؤنبَّث لم يعدلوا عن رصانة قولهم .

٢٥٧ / والمصراع الثانى منقطع عن الأول ، لا يلائمه ولا يوافقه . وهذا يبين لك إذا عرضت (٥) معه البت الذي تقدمه .

وكيف ينكر عليها تدللها ، والمُتَعَزَّلُ يطرَب على دلال الحبيب وتدلُّله ؟

وَالبَيْتِ الثانى قد عيب عليه (١) ، لأنه قد أخبر أن من سبيلها أن لا تغتر (٧) بما يريها من أن حبَّها يقتله ، وأنها تملك قلبه فما أمرَ تُنهُ فَعَلَمَهُ ، والمحبُّ إذا أخبر عن مثل هذا صدق .

<sup>(</sup>١) ا : ﴿ منه أنها ﴾ ك ، س ﴿ منه وإنما ﴾ ﴿ (٢) م : ﴿ وتعصرت ﴾

<sup>(</sup>٣) م: «له». (٤) الزيادة. من ا ، م ، ك

<sup>(</sup> ه ) كذا في م ، ك . وفي س : ﴿ اعْتَرَضْتُ ﴾ ﴿ ( ٢ ) راجع المُرْسَع ص ٣٦ \_

<sup>(</sup>٧)م: ﴿ أَلَا تَعْيِرُهُ ﴾

وإن كان المعنى غير هذا الذى عيب عليه ، وإنما ذهب مذهبًا آخر، وهو: أنه أراد أن يظهر التجلّد \_ فهذا خلاف ما أظهر من نفسه فيما تقدم من الأبيات ، من الحب والبكاء على الأحبة ، فقد دخل في وجه آخر من المُناقضة والإحاطة في الكلام .

ثم قوله: « تأمري القلب كيفعل » معناه (١) تأمريني . والقلب لا يؤمر . والاستعارة في ذلك غير واقعة ولا حسنة (٢).

/ وقوله :

401

فإن كنتِ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّى خَلِيقَةٌ فَسُلِّى ثِيابِى مَنْ ثِيابِكِ تَنْسُلِ وَمَا ذَرَفَتْ عَيناكِ إِلا لِتَضْرِبِى بِسَهْمَيْكِ فِى أَعْشَارِ قَلْب مُقَتَّلِ وَمَا ذَرَفَتْ عيناكِ إِلا لِتَضْرِبِى بِسَهْمَيْكِ فِى أَعْشَارِ قَلْب مُقَتَّلِ البيت الأول قد قبل فى تأويله: إنه ذكر الشَّوب وأراد البدن ، مثل قول الله تعالى : ﴿ وَثِيمَا بِلَكَ فَطَهَر ﴾ (١) . وقال أبو عبيدة : هذا مثل لله مَجْر . وتنسُل : تبين .

وهو بيت قليل المعنى ، ركيكه ووضيعه . وكل ما أضاف إلى نفسه ووصف به نفسه سُقوط وسفه وسخف ، يوجب (١) قطعه . فليم َ ليَم يَحكُم على نفسه بذلك ، ولكن يورده مورد أن ليست له خليقة توجب هيج رانبه والتقفي (٥) من وصله ، وأنه مهذب الأخلاق ، شريف الشهائل؛ فذلك يوجب أن لاينفك من وصاليه .

<sup>(</sup>۱) م: «تقديره»

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان التوحيدى فى كتاب البصائر والذخائر ٢٦/١ « وقال محمد بن راشد : كنا يوماً مع إسحاق بن إبراهيم الطاهري، نتحدث ونخوض فى ضروب الآداب ، فأقبل علينا فقال : ما أراد امرق القيس بقوله :

أغرك منى أن حبك قاتــلى وأنك مهما تأمرى القلب يفعل ؟ فكل قال عامره القلب يفعل ؟ فكل قال عا حضره ، فقال : لم يرد هذا . قلنا : فا أراد ؟ قال : أراد أنك تملكين قلبك فإن أردت صرى قدرت عليه ، وأما أنا فلا أملك من قلى إلا صلتك ، ومعى أغرك : أى جرأك على ، وانظر الشعر والشعراه ١٩٤/١

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر: ؛ (٤) كذا في ك ، م

<sup>(</sup>ه) م : « والتقصى »

والاستعارة افي المصراع الثاني فيها تواضع وتقارب ، وإن كانت غريبة ١٠٠٠.

/ وأما البيت الثانى فعدود من محاسن القصيدة (٢) وبدائعها . ومعناه : ما بكيت إلا لتَحَرَّحِي قلبًا معشرًا – أى مكسرًا – من قولم : و برُّمة أعشار » إذا كانت قطعًا (٢) . هذا تأويل ذكره الأصمعي (١) ، وهو أشبه عند أكترهم .

وقال غيرُه : وهذا مثل للأعشار التي تقسم الجزور عليها . ويعني بسؤميك : المُعلَقى، وله سبعة أنصباء ، والرَّقيبَ ، وله ثلاثة أنصباء . فأراد أنك ذهبت بقلي أجمع .

ويعني بقوله : مقتتّل : مذلتّل (٥).

وأنت تعلم أنَّه على ما يَعْنَى به فهو غير موافق للأبيات المتقدمة ؛ لما فيها من التناقض الذي بينًّا .

ويشبه أن يكون مَن قال بالتأويل الثانى ، فزع إليه لأنه رأى اللفظ مستكرّهًا ويم المعنى الأول ، لأن القائل إذا قال : «ضَرَبَ / فلان بسهمه فى الهدف » ، يمعنى أصابه ـ كان كلامًا ساقطًا مرذولاً ، وهو يرى أن معنى الكلمة أن عينيها كالسهمين النافذين فى إصابة قلبه المجروح ، فلما بكتا وذرفتا بالدموع كانتا ضاربتين فى قلبه .

ولكن مَن عمل على التأويل الثانى سلم من الحلل الواقع فى اللفظ ، ولكنه يفسد المعنى ويختل (٦) ؛ لأنه إن كان مُحبًا (٧) — على ما وصف به نفسه من الصبابة — فَقَلَبْهُ كله لها ، فكيف ينكون بكاؤها هو الذى يُخلَص قلبه لها ؟! واعلم بعد هذا أن البيت غير ملائم للبيت الأول ، ولا متصل به فى المعنى ،

<sup>(</sup>١) م: «عربية» (٢) م: «جذه القصيدة»

<sup>(</sup>٣) أَرَادُ أَنْ قَلْبُهُ كَسَرُمُ شَعْبُ كَا تَشْعَبُ القَدَرِ (٤) سَ ، كُ : «رضى الله عنه » !

<sup>(</sup>ه) فى السان ٢٤٩/٦ وقال الأزهرى : وفيه قول آخر ، وهو أعجب إلى . قال أبو الباس أحمد بن يحيى : أراد بقوله : "بهميك" ها هنا سهى قداح الميسر ، وهما : المعل والرقيب . فللمعل سبعة أنصباء ، والرقيب ثلاثة ، فإذا فاز الرجل بهما غلب عل جزور الميسر كلها ، ولم يطمع غيره فى شيء منها ، وهي تقسم على عشرة أجزاء . فالمنى : أنها ضربت بسهامها على قلبه فخرج لها السهمان ، فغلبته على قلبه كله ، وفتته فلكته . ويقال : أراد بسهمها عينها . . . قال : وهذا التهمير في هذا البيت هو الصحيح . ومقتل : مذلل »

<sup>(</sup> ٦ ) كذا في م ، وفي س ، ك « ولكنه إذا حمل على الثاني فسد المعنى واختل »

<sup>(</sup> v ) س : « كان محتاجاً » !

وهو منقطع عنه ؛ لأنه لم يسبق كلام يقتضى بكاءها ، ولا سبب يوجب ذلك ؛ فتركيبه هذا الكلام على ما قبله فيه اختلال .

ثم لو(١) سلم له بيت من عشرين بيتاً ، وكان بديعاً ولا عيب فيه - فليس بعجيب ؛ لأنه لا أيدً عى على مثله أن كلامه كلله متناقض ، ونظمه كلله متباين .

وإنما يكنى أن نبيّن أن ما سَبَتَى من كلامه إلى هذا البيت ، مما لا يمكن أن يقال إنه يتقدم فيه أحدًا من المتأخرين ، فضلاً عن المتقدمين .

/ وإنما قُدَّم في شعره لأبيات قد برع فيها ، وبـَانَ حـِذْقُه بها . ٢٦١

وإنما أنكرنا أن يكون شعره متناسبا في الجودة ، ومتشابها في صحة المعنى واللفظ ، وقلنا : إنه يتصرَّفُ بين وحشى غريب مستنكر ، وعربية كالمهمل مستنكر هذا أن وبين كلام سليم متوسط ، وبين على سُوق في اللفظ والمعنى ، وبين حكمة حسنة ، وبين سخف مستتشنع . ولهذا قال الله عز اسمه : ( ولو كان من عند غير الله لموجد وافيه اختيلا فا كثيرا ) (١٠) .

فأما قوله :

وبَيْضَة خِدْرٍ لا يُرَامُ خِبَاوُها تَمَتَّعتُ مِنْ لَهُو بِهَا غَيْرَ مُعْجَلِ تَجَاوِزْتُ أَخْرَاساً وأَهْوَالَ مَعْشرٍ على حِرَاصِ لَوْ يُسِرُّونَ مَقْتَلِي<sup>(1)</sup> نَجَاوِزْتُ أَخْرَاساً وأَهْوَالَ مَعْشرٍ على حِرَاصِ لَوْ يُسِرُّونَ مَقْتَلِي<sup>(1)</sup> فهذه فقد قالوا: عَنتَى بذلك أنها كبيضة خدْر في صفائها ورقيَّتها، وهذه

كلمة حسنة ، ولكن لم يَسْبِيقُ إليها ، بل هي دائرةٌ في أفواه العرب ، وتشبيهٌ سائرٌ .

ویعنی بقوله : « غیر َ 'معنجــَل ِ » : أنه لیس ذلك مما یتفق قلیلاً وأحیانــًا ، بل یتكرر له الاستمتاع بها ،وقد یحمله<sup>(ه)</sup> غیره علی أنه / رابط الجـأش، فلا<sup>(۱)</sup> ۲۹۲

<sup>(</sup>١) م: «ثم إن».

<sup>(</sup>٢) كذا في م ، ك ، وفي س : « كالمهل مستنكرة » ! (٣) سورة النساء : ٨٢

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، ك ، وفي س والمعلقات :

<sup>«</sup> أحراساً إليها ومعشر على حراصا »

<sup>(</sup>ه) م: «حملة » (٦) م : «ولا »

يستعجل إذا دخلها خوف حصانتها(١) ومننعتها .

وليس فى البيت كبير فائدة ؛ لأن (٢) الذى حكى فى سائر أبياته قد تنضم أن مطاولته فى المنعاز لمن واشتغاله بها، فتكريره فى هذا البيت مثل ذلك قليل المعنى ، إلا الزيادة التى ذكر مين منعتها ، وهو – مع ذلك – بيت سليم اللفظ فى المصراع الأول دون الثانى .

والبيت الثاني ضعيف.

وقوله: « لو يُسيرُّون مَقَّتَكِي » أراد أن يقول: لو أسرَّوا ، فإذا نقله إلى هذا ضَعِيُّفَ ووقَعَ في مضار الضَّرورة ، والاختلال على نظمه بيّن ، حتى إن المتأخرَ ليَيَحَنْتَرِزُ<sup>(٣)</sup> من مثله .

وقوله :

إذا ما الثُّرَيَّا في السماء تعرَّضت تعرَّض أَثْنَاء الوِشاح المُفَصَّلِ (1) قد أَنكر عليه قوم قوله: «إذا ما الثرياً في السماء تعَرَّضَتْ »، وقالوا: الثريا لا تتعرّض (0)، حتى قال بعضهم: سَمَّى الثريا وإنما أراد الجورْزَاء ، الثريا تعرض ، والعرب تفعل ذلك ، كما قال زهير: «كأحْمر / عاد» (١) وإنما هو أحمر ثمَّود (٧) . .

وقال بعضهم في تصحيح قوله [ إنما] تَعَرِّضُ : أُوَّلَ مَا تَطَلُّكُم [ وحين

- ( ٣ ) س ، ك « المحترز يحترز » ( ٤ ) التشبيهات لابن أبي عون ص ٤
  - ( ه ) الموشح ص ٣٦ والوساطة ص ١٢ ، وفي م « لا تعرض »
    - (٦) يقصد قوله في معلقته :

فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحبر عاد ثم ترضع فتفطم قال الأعلم الشنتدى : «قوله : كأحبر عاد : أى كلهم فى الشؤم كأحبر عاد ، وأراد أحبر ثمود ، فغلط . وقال بعضهم : لم يغلط ولكنه جعل عاداً مكان ثمود اتساعاً ومجازاً ، إذ قد عرف المعنى مع تقارب ما بين عاد وثمود فى الزمن والأخلاق » راجع ديوانه ص ٢٠ وشرح المعلقات الزوزنى ص ٨٣ من الحرب ما بين عاد وثمود فى الزمن والأخلاق » راجع ديوانه ص ٢٠ وشرح المعلقات الزوزنى ص ٨٣ من عاقر ناقة صالح

تغرُبُ ] (١) ، كما أن الوِشاَحَ إذا طُرِح يَلَقَاكَ بعُرْضِهِ ، وهو ناحيته (٢). وهذا كقول الشاعر (٣):

تَعَرَّضَتْ لَى بَمجازِ خلِّ تَعَرُّضَ المُهْرَةِ فَى الطِّوَلِّ (٤) يقول: تُريك عرضها وهي في الرَّسن .

/ وقال أبو عمرو : يعنى إذا أخذت الثَّريا فى وسط السهاء ، كما يأخذ الوشاح ٢٦٤ وسط المرأة .

والأشبه عندنا (٥): أن البيت غير متعيب من حيث عابوه به ، وأنه من محاسن هذه القصيدة ، ولولا أبيات عدة " فيه لقابله ما شئت من شعر غيره ، ولكن لم يأت فيه بما يفوت الشاًو ، ويستولى على الأماد .

أنت تعلم أنه ليس للمتقد مين ولا للمتأخرين فى وصف شيء من النجوم مثل ما فى وصف الثريا ، وكل قد أبدع فيه وأحسن ، فإما أن يكون قد عارضه أو زاد (٦) عليه .

فمن ذلك قول ذى الرُّمَّة :

وَرَدْتُ اغْتِسَافاً والنُّريَّا كَأَنَّها على قِمَّةِ الرَّأْسِ ابنُ ماءِ محلَّقُ (٧)

(١) الزيادة من م (٢) في اللسان ٣١/٩ «أي لم تستقم في سيرها ، ومالت كالوشاح المعوج أثناؤه على جارية توشحت به » .

(٣) م : « الشاعر زهير » وهو خطأ . وفي اللسان ٢٩/١٣ « الطول : الحبل الذي يطول به للدابة فترعى فيه . . . وقد شدد الراجز الطول للضرورة ، فقال منظور بن مرثد الأسدى :

تمرضت لی بمکان حل ٬ تعرضاً لم تأل عن قتللی

تعرضت المهرة في الطول"

ويروى : عن قتلاً لى ،، على الحكاية ، أى عن قولها قتلا له » . وفي ١٣٠/٩ « وقال : تعرضت لم تأل عن قتل لى » . (٤) كذا في م ، ك ، وفي تاج العروس « حل » وفي س « مجان خل » وفي الصحاح « . . . مكان حل » .

معان على " وق الصحاح " . . . محان على " وانظر التشبيهات لابن أبي عون ص ع

- (ه) َ نقل هذا عبد القادر البغدادى فى خزانة الأدب ٤٦١/٤ . (٦) م : «وزاد»
- ﴿ ٧ ) ديوانه ص ٤٠١ وديوان المعانى ١/٣٣٤ ونثار الأزهار صلى ١٠٩ والتشبيهات ص ٥ .

ومن ذلك قول ابن المعتز:

وترَى الثَّريا في السهاء كأنَّهـا وكقوله :

كَأَنَّ الثريا في أَوَاخِــر لَيلِها وقوله أيضًا:

فَسَاوَلَنيَهِا والثُّريَّا كَأَنَّهَا / وقول الأشهب بن رُميَـُلــة :

ولاحَتْ لِسَارِيهِ الثُّرِيَّا كَأَذَّها ولابن المعتز :

وقد هَوَى النجمُ والجَوْزَاءُ تَتَبَعُـهُ أخذه من ابن الرُّوميُّ في قوله :

طَيِّبٌ ريقُهُ إِذَا ذُقْتَ فَاهُ ولابن المُعتَّزَّ :

قد سَقاني المُدَامَ والصّ والثُّرَيَّا كنَوْدِ غُصْ

وقوله :

ر ۾ وتروم

السثريًّا في السهاء مَرَامًا (٨)

تَفَتُّحُ نَوْرِ أَو لجامٌ مفضَّضُ (١)

بَيَضَاتُ أَدْحِيٌ يَلُحْنَ بِفَدْفَدِ ١٧

جَني نَرْجس حَبَّى النَّدَامَى به السَّا في (١٦)

لدَى الأَفْق الغربي فُرْطُ مُسَلَّسَلُ (1)

كَذَاتِ قُرْطِ أَرَادَتْهُ وَقَدْ سَقَطًا (٥)

والثُرِيَّا بجانب الغَرْبِ قُرْطُ (١)

صُبحُ بالليل مُؤْتَزرُ نِ على الأَرض قَدْ نُثِرْ (٧)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۳۳ « بیض بأدحی »

<sup>(</sup>٢) ديوان المعانى ٣٣٦/١ وزهر الآداب ٣١٠/١ والتشبيهات ص ه

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٣٩ وديوان المعانى ١/٣٣٥

<sup>(</sup> ٤ ) ديوان المعانى ١/٣٣٥ والتشبيهات ص ه

<sup>(</sup>٥) التشبيهات ص ۹ وديوان المعانى ٢٣٧/١

<sup>(</sup>٦) التشبيهات ص ه وديوان المعانى ١/٣٣٥

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٢٣٢ « والليل بالصبح » وكذلك التشبيهات ص ١٠ وفي م « على الغرب ه

<sup>(</sup> ٨ ) ديوانه ص ٥ ٤٦ وأسرار البلاغة ص ٥٥

## كَانْكِبَــابِ طِمِــرُ كَادَ يُلْقِى لِجَامَا ولابن الطَّنْرية:

إذا ما النُّريَّا في السماء كأنَّها جُمَانٌ وَهَى مِنْ سِلْكِهِ فَتَبَدَّدَا(١) / ولو(٢) نسختُ لك كلَّ ما قالوا من البديع في وصف الثريا – لطال عليك ٢٦٦ الكتاب ، وخرج (٣) عن الغرض ، وإنما نريد أن نبين لك أن الإبداع في نحو هذا أمر قريب(٤) ، وليس فيه شيء غريب .

وفى جملة ما نقلناه ما يزيد على تشبيهه (٥) فى الحسن ، أو يساويه ، أو يقاربه (١) . فقد علمت أن ما حلَّق (٧) فيه ، وقد ر المتعصب له أنه بلغ النهاية فيه — أمر مشترك ، وشريعة مرورودة ، وباب واسع ، وطريق مسلوك . وإذا كان هذا بيت القصيدة ، ودررة القيلادة ، وواسيطة العيقد وهذا محله (٨) — فكيف بما تعد أه ؟!

ثم فيه ضرب من التكليُّف ؛ لأنه قال: « إذا ما الثريا في السهاء تعرَّضَتْ تعرض أثناء الوشاح » ، فقوله : « تَمَعَرَّضَتْ » : من الكلام الذي يُستغنى عنه ؛ لأنه يُستَبِّه أَثْنَاء الوشاح [ بالثريا ] (١٠) ، سَواء كان في وسط السهاء ، أو عند الطلوع والمغيب ، فالتهويل بالتعرض ، والتطويل بهذه الألفاظ ، لا معنى له .

وفيه: أنَّ الثريا كقطعة من الوشاح المُفصَّل ؛ فلا معنى لقوله « تَعرَّضَ َ أثناء الوِشاَح » ، وإنما أراد أن يقول: تعرُّضَ قطعة من/ أثناء الوشاح ، فلم ٢٦٧ يستقم له اللفظ ، حتى شبه ما هو كالشيء الواحد بالجمع (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ديوان المعاني ٢/٤/١ وحماسة ابن الشجري ص ٢١٤

<sup>(</sup>٦) م : «يقاربه ويدانيه »

<sup>(</sup> v ) ك : «مَا خلق » م « ما حلق إليه ، وقدر المتعصب أنه »

<sup>(</sup> A ) م : « وهذا محطه » ( ۹ ) الزيادة من خزانة الأدب ٤١٧/٤

<sup>(</sup>١٠) آخر ما نقله البندادي في خزانة الأدب ١٧/٤

وقوله :

فجئت وقد نَضت لِنَوْم ثِيابَهَا لَدَى السَّشِ إِلا لِبْسَةَ المُتَفَضِّلِ فَعَلَت : يمِنَ اللهِ مَا لكَ حِيلَةٌ ومَا إِنْ أَرَى عنكَ الغواية تَنْجَلِى (١)

انظر إلى البيت الأوَّل والأبيات التى قبله ، كيف خلَّط فى النظم ، وفَرَّطَ فى النظم ، وفَرَّط فى النظم ، وفَرَّط فى التأليف ! فذكر التَّمتع بها ، وذكر الوقت والحال والحرَّاس - ثم ذكر (٢) كيف كان صفتها لمَّا دخل عليها ووصل إليها ، من ننز عها ثيابها إلا ثوباً واحدًا والمُتَفَضَّلُ : الذي فى ثوب واحد ، وهو الفَضْل ، فَمَا كان مين سبيله أن يقد مه إنما ذكره مؤخرًا .

وقوله: « لدى الستْرِ » : حشو ، وليس بحسَن ولا بديع ، وليس فى البيت حُسن ، ولا شيء يفضّل لأجله .

وأما البيت الثانى ففيم تعليق (٢) واختلال ، ذكر الأصمعى أن معنى قوله ( ما لك حيلة " ، أى ليست لك جهة تجىء فيها والناس أحْوَالي ( 4 ) .

/ والكلام في المصراع الثاني منقطع عن الأوَّل ، ونظمه إليه فيه ضرب من التفاوت .

وقوله :

فقمتُ بها أُمْشِى تَجُرُّ وَرَاءَنَا على إِثْرِنا أَذْيالَ مِرْط مُرَجَّلِ فلما أَجُزْنَا ساحةَ الحَىِّ وَانْتَحَى بنابَطْنَخَبْت ذى حِقَافَ عَقَنْقَلِ (٥) فلما أَجَزْنَا ساحةَ الحَيِّ وَانْتَحَى بنابَطْنَخَبْت ذى حِقَافَ عَقَنْقَلِ (٥) البيت الأوَّل [يذكر من محاسنه] (٢): من مساعدتها إياه ، حتى قامت معه ليخلوا ، وأنها (٧) كانت تجر على الإثر أذيال مروط مرجَّل ، والمرجَّل : ضرب من البرود ، يقال لوَشْيه (٨): الترجيل ، وفيه تكلَّف . لأنه قال : « وراءنا عكلى

<sup>(</sup>۱) س، ك « العماية » (۲) س، ك « ثم يذكر »

<sup>(</sup>٣) م: «تغليق» ا «تفليق»

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في ك وفي م : «جهة تجيء إليها والناس حولي »

<sup>(</sup>ه) ك: «ذى قفاف» م: «ذى ركام»

<sup>(</sup>٦) س ، ك : « الأول من مساعدتها »

<sup>(</sup>٧) س ، ك : «وإنما» (٨) م : «يقال أوشيه».

إثرنا » ، ولو قال و على إثرنا » كان كافياً ، والذيلُ إنما يجر (١) و راء الماشى ، فلا فائدة لذكره « وراءنا » ، وتقدير القول : فقمت أمشى بها ، وهذا أيضاً ضرب من التكلف .

وقوله « أذيال مرط » ، كان من سبيله أن يقول : ذيل مرط .

على أنه لو سلم من ذلك كان قريبًا ليس مما يَفُوتُ بمثله غيرَه ، ولا يتقدَّم به سواه . وقول ابن المعتزّ أحسن منه :

/ فَبِتُ أَفرشُ حَدَّى فى الطريق لَهُ ذُلاً وأَسحبُ أَكمامِي على الأَثْرِ (٢) ٢٦٩ وأما البيت الثانى فقوله ( أُجَزْنَا ) بمعنى ( قَطَعَنْنَا ) ، و ( الخَبَنْتُ ) : بطن من الأرض ، و ( الحقْفُ ) : رمل منعرج ، و ( العَقَنْقَلَ ) : المنعقدُ من الرمل الدَّاخل بعضه في بعض .

وهذا بيت متفاوت (٣) مع الأبيات المتقدمة ؛ لأن فيها ما هو سلس (١) قريب يُشْبِه كلام المولدين وكلام البذلة ، وهذا قد أغرب فيه وأتى بهذه اللفظة الوحشية المتعقدة ، وليس في ذكرها والتفضيل بإلحاقها بكلامه (٥) فائدة .

والكلامُ الغريب واللفظةُ الشديدة المباينةُ (٦) لينسَّجِ الكلامِ قد تُحمد إذا وقعت موقع الحاجة في وصف ما يلائمها ، كقوله عز وجل في وصف يوم القيامة : ﴿ يَوْمًا عَبَوُسًا قَمَّطُرِيرًا ﴾ (٧) . فأمنًا إذا وقعت في غير هذا الموقع ، فهي مكروهة مذمومة ، بحسب ما تحمد في موضعها .

ورُوي أن َّ جريرًا أنشد بعض خُلفاء بني أمية قصيدته (٨):

بَانَ الخَلِيطُ. بِرَامَنَيْنِ فَوَدَّعُوا أَوَ كُلَّمَا جَدُّوا لِبَيْنِ تَجْزَعُ ؟ / كيفَ العزَاءُ ولم أَجدُ مُذْ بِنْتُمُ قلباً يَقر ولا شَرَاباً يَنْقَعُ (١٠ ٢٧٠ قال : وكان يزحف من حسن هذا الشعر ، حتى بلغ قولته :

وتقولُ بَوْزَعُ : قد دَبَبْتَ على العَصَا هلًا هَزِنْتِ بِغَيْرِنَا يا بَوْزَعُ

( v ) م: « الشريدة المتباينة » .

<sup>(</sup>۱) م : « إنما ينجر » (۲) كذا في م ، ك ، ا ، وفي س

<sup>(</sup>٣) كذا في م ، ك : « متقارب » . « أذيالي »

<sup>(</sup> ٤ ) ك : «سلس القياد قريب» ( ه ) س ، ك : « كلامها » .

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان . ١٠

<sup>(</sup> A ) الحبر في الشعر والشعراء ١٥/١ . ( ٩ ) ١ : « ولم أفد » ك : « ولا شراب » إعجاز القرآن

فقال : أفسدت شعرك بهذا الاسم!!

\* \* \*

وأما قوله :

هَصَرْتُ بِغُصْنَىْ دَوْحَة فَتَمايَلَتْ عَلَىَّ هَضِيمَ الكَشْعِ رَبَّا المُخَلْخَلُ<sup>(1)</sup> مُهَفْهَفَسَةً بيضاء غيرُ مُفَاضَة تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةً كالسَّجَنْجَلِ فَعَنى قولِه ( هَصَرْتُ ) : جَلَابَتُ وَتَنَيْتُ .

وقوله « بغصْننَی دَوْحــَة » ، تعسُّف، ولم ينكِن من سبيله أن يجعلهما اثنين .

والمصراع الثانى أصح ، وليس فيه شىء إلا ما يتكرر على ألسنة الناس من هاتين الصفتين . وأنت تجد ذلك فى وصف كل شاعر ، ولكنه ــ مع تكرره على الألسن ــ صالح .

وأما معنى قولهم « مُهـَفُهـهَـهُـهَ " : أنها مُخففة ليست مثقلة .

و « المُفاضَةُ » : التي اضطرب طولها .

۲۱ والبیت – مع مخالفته فی الطبع الأبیات المتقدمة ، ونزوعه فیه (۲) إلى الألفاظ المستكرهة ، وما فیه من الخلل ، من تخصیص التراثب بالضوء ، بعد ذكر جمیعها بالبیاض – فلیس بطائل ، ولكنه قریب متوسط .

وقوله :

تَصُدُّ وَتُبْدِى عَنْ أَسِيلٍ وَتَتَّقِى بِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ وَجَدِد كَجِيدِ الرِّيم ليسَ بفاحش إذا هي نَصَّتُهُ ولا بِمُعَطَّلِ مَعَى قوله «عَنْ أُسِيل » ا: أَى بأسيل ، وإنما يريد خداً ليس بكنزً . وقوله « تَتَّقِي » ، يقال : اتقاه بحقه (٢٠)أى جعله بينه وبينه .

<sup>(</sup>۱) كذا في م ، ك ، وفي المملقات ص ۱۸ « هصرت بفودي رأسها » وفي شرحها « ويروى » : يغصني دوحة » (۲) م : « فيها » (۳) كذا في م ، ك ، وفي س « بترسه »

وقوله: « تصد وتُبُدِي عن أسيل » : متفاوت ، لأن الكشف عن الوجه مع الوصل دون الصد .

وقوله: « تَتَقَيى بناظرة »: لفظة مليحة ، ولكن أضافها إلى ما نظم به (۱) كلامه ، وهو تحتل ، وهو قوله: « من وحش وجش وجرة »! وكان يجب أن تكون العبارة بخلاف هذا ، كان من سبيله أن يضيف إلى عيون الظباء أو المهما دون إطلاق الوحش ، ففيهن ما تستنكر عيونها .

/ وقوله: « مُطْفِلِ » فَسَرَّرُوه على أنها ليست بصبيَّة ، وأنها قد استحكمت ، ٢٧٧ وهذا اعتذار متعسف . وقوله « مطفل » : زيادة لا فائدة فيها على هذا التفسير الذي ذكره الأصمعي . ولكن قد يحتمل — عندى — أن يفيد (٢) غير هذه الفائدة ، فيقال : إنها إذا كانت مطفلاً لحظت أطفالها بعين رقة ، فني نظر هذه رقَّة نظر المودة ، ويقع الكلام معلقًا تعليقًا متوسطًا .

وآما البيت الثاني فعني قوله: « ليس بفاحش »: أي ليس بفاحش الطول.

ومعنى قوله: « نَصَّتُه ُ » : رفعته . ومعنى قوله : « ليس بفاحش » — فى مدح الأعناق — كلام فاحش موضوع منه ! وإذا نظرت فى أشعار العرب رأيت فى وصف الأعناق ما يشبه السَّحْر ، فكيف وقع على هذه الكلمة ، ود ُفيع إلى هذه اللفظة ؟ ! وهلا قال كقول أبى نواس :

مثل الظباء سَمَتْ إلى رَوْضٍ صَوَادِرَ عَنْ غَديرِ (١)

ولست أطوّ ِل عليك فتستثقل ، ولا أكثر القول فى ذمه فتستوحش .

وإن كنت عن الطبقة خارجاً ، وعن (١) الإتقان بهذا الشأن خالياً – فلا يكفيك البيان ، وإن (٥) استَقَرَيْننا جميع شعره ، وتتبعنا عاملة ألفاظه ، ودللنا (١) على ما في كل حرف منه .

(۱) م : «بها» (۲) «يفاد» (۳) ديوانه ص ١٩٢ (٤) م : «ومن» (٥) م : «ولو» (٦) م : «لفظه ودالثاك»

YVE

اعلم أن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مُبتَدَد له ، وأبيات متوسطة ، وأبيات ضعيقة مرذولة ؛ وأبيات وحشية غامضة مستكر هة ، وأبيات معدودة بديعة . وقيد دللنا (١١) على المبتذل منها ، ولا يشتبه عليك الوحشي المستنكر ، الذى يَرُوعُ السمع ، ويَهدُولُ القلب ، ويكد اللسان ، ويتعبسَ معناه في وجه كل يتروعُ السمع ، ويتهد منط للعم على كل متأمل أو ناظر ، ولا يقع بمثله التهد و (١) والتقاصم . وهو مجانب لما وضع له أصل الإفهام ، ومحالف لما بنى عليه التقاهم بالكلام . فيجب أن يسقط عن الغرض المقصود ، ويلحق باللغز والإشارات المستهمة .

فأما الذي زعموا أنه من بديع هذا الشعر ، فهو قوله :

ويُضْحِي فتيتُ المسك فوقَ فِرَاشِهَا

نَوُّوم الضَّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضَّلِ

والمصراع الأخير عندهم بديع ، ومعنى ذلك : أنها مُتْرَفَة متنعمة ، َلها من كفيها .

ومعنى قوله: «لم تَنَنْتَطِقُ عن تفضّل» ، يقول: لم تَنَنْتَطِقُ وهي فُضُلُ (٣) و «عن » هي بمعنى «بعد ». قال أبو عبيدة: لم تنتطق فتعمل ، ولكنها تَتَفَضَّل .

ومما يعد ونه من محاسنها :

وليلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَى البَحْرِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَى البَعْدِ (١)

<sup>(</sup>١) م: «د الله » . « الله ح » . « الله ح » .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ١٤١/ ١٤١ – ١٤٢ « والفضلة : اشياب التى تبتذل النوم ، لأنها فضلت عن ثياب التصرف . . . وفى حديث امرأة أبى حذيفة : قالت يا رسول الله ، إن سالما مولى أبى حذيفة يزانى فضلا : أى مبتذلة فى ثياب مهنتها أو كانت فضلا : أى مبتذلة فى ثياب مهنتها أو كانت فى ثوب واحد ، فهى فضل ، والرجل فضل أيضاً » .

<sup>(</sup>٤) س ، ك « بأنواع الغموم » وانظر رأى الأستاذ محمود محمد شاكر في معنى هذا البيت. ونقضه لآراء الشراح السابقين في طبقات فحول الشعراء ص ٧١ .

740

777

/ فقلتُ له لسا تمطَّى بصُلْبِهِ وأَرْدَفَ أَعْجَازًا ونَاءَ بِكَلْكَلِ

أَلا أَيها الليل الطويلُ أَلَا انْجَــلِ

بصبح ، وما الإصباح فيك بأَمْثَل (١)

وكان بعضهم يعارض هذا بقول النَّابغة :

كِلِيني لِهَمِّ يا أميمة ناصِب

وليسل أقاسيه بطيء الكواكِب

وصَدْرٍ أَرَاحَ الليلُ عازِبَ هُمَّهِ

تَضَاعَفَ فيه الحزنُ مِنْ كلِّ جانب

تَقَاعَسَ حَتَى قَلْتُ : لِيسَ بِمُنْقَضٍ

وليس الذي يتلو النَّجُومَ بآيِبِ(١)

وقد جرى ذلك بين يدى بعض (٣) الحلفاء ، فقد مَتْ أبياتُ امرَى القيس ، واستحسنت استعارتها (١) ، وقد جَعَل اللَّيل صدرًا يثقل تنحيه ، ويبطئ تقضيه ،

وجعل له أردافًا كثيرة، وجعل له صلبًا يمتد ويتطاول، ورأوا هذا بخلاف ما يستعيره

أبو تميَّام/ من الاستعارات الوحشية البعيدة المستنكرة (٥) ، ورأوا أن الألفاظ جميلة . واعلم أن هذا صالح جميل ، وليس من الباب الذي يقال: إنه متناه عجيب ،

وفيه إلمام بالتكلف ، ودخول ٌ في التعمُّل .

وقد خرَّجوا له فى البديع من القصيدة قولـَه :

وقد أَغْتَدِى والطيرُ في وُكُنَـاتِهَا

بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَّابِدِ هَيْكُلِ

<sup>(</sup>۱) ك ، م « فيك » س « منك » (۲) م « الذي يرعى النجوم »

<sup>(</sup>٣) م : « ذلك بمجلس بعض »

<sup>(</sup> t ) . س ، ك « واستحسن » وانظر الموشح ص ٣١ – ٣٣

## مِكَرُّ مِنْ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً كجُلمودِ ضخْرِ حطَّه السَّبْلُ مِنْ عَل<sup>(۱)</sup>

وقوله أيضًا:

له أَبْطَلَا ظبى وساقًا نَعسامة وإرخاء سِرْحَان وتقريبُ تَتَفُلُ<sup>(٢)</sup> فأما قوله « قَيْدُ الأوابد » ، فهو مليح ، ومثله فى كلام الشعراء وأهل الفصاحة كثير ، والتَّعَملُ بمثله (٣) ممكن .

وأهل أزماننا الآن يصنفون نحو هذا تصنيفًا ، ويؤلّفون المحاسن تأليفًا ، الله يُوسَّحُونَ به كلامهم. والذينكانوا من قبل المغزارتهم (١) الموقعك نهم لم يكونوا المعتبية بعد المقال المعتبية بعد المقال المعتبية المعتب

وأما قوله فى وصفه : ( ميكر ميفر ) ، فقد جمع فيه طباقاً وتشبيهاً . وفى سرعة جرى الفرس للشعراء ما هو أحسن من هذا وألطف .

وكذلك فى جمعه بين أربعة وجوه من التشبيه فى بيت واحد ــ صنعة . ولكن قد عُورِض فيه وزُوحم [عليه] (٥) والتوصل إليه يسير ، وتطلّبه (٢) سهل قريب .

وقد بيناً لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت فى أبياتها تفاوتاً بيناً فى الجودة والرداءة ، والسلاسة والانعقاد، والسلامة والانحلال، والتمكن [ والاستصعاب] (٧) والتسهل والاسترسال ، والتوحش والاستكراه . وله شركاء فى نظائرها ، ومنازعون فى عاسنها ، ومعارضون فى بدائعها . ولا سواء كلام " يُنحت من الصخر تارة " ، ويذ وب تارة ، ويتلون تلكون المحر باء، ويختلف اختلاف الأهنواء ، ويكثر فى تصر فه اضطرابه ، وتتفاذف (٨) به أسبابه . وبين قول يجرى فى سبكه على فى تصر فه رصفه على حد " ، وفى صفائه على باب ، وفى نظام ، وفى رصفه على حد " ، وفى صفائه على باب ، وفى

<sup>(</sup>١) انظر شرحه في طبقات فحول الشعراء ص ٦٩

<sup>(</sup>٢) انظر شرحه في طبقات فحول الشعراء ص ٧٠

<sup>( ؛ )</sup> م : « لغرائزهم » ك : « لغرارهم »

<sup>(</sup>ه) الزيادة من م (٦) م: « والتطلب له »

<sup>(</sup> v ) الزيادة من م « وتتفاوت »

/ بَهَ حَتَه ورونقه على طريق ، مُخْتَلِفُه مُوْتَلِف ، ومُوْتَلَفُه مُتَّحِد ، ٢٧٨ ومُوْتَلَفُه مُتَّحِد ، ٢٧٨ ومُتَبَاعد وم مُتَارِد وهو على مُتَصَرَّفَاته ومُطيعه شَارِد . وهو على مُتَصَرَّفَاته واحد ، لا يُستصعب في حال ، ولا يتعقَد في شأن .

وكناً أردنا أن نتصرَّف فى قصائد مشهورة ، فتكلم عليها، وندل على معانيها ومحاسنها ، ونذكر لك من فضائلها ونقائصها ، ونبسط لك القول فى هذا الجنس ، ونفتح عليك فى هذا النَّهيَّج (١١).

ثم رأينا هذا خارجاً عن غرض كتابنا، والكلامُ فيه يتصل بنقد الشعر وعيمارِه، ووزنه بميزانه (٢) ومعياره، ولذلك كتُتُبُّ وإن لم تكن مُستُّوفاة، وتصانيفُ وإن لم تكن مستقصاة.

وهذا القدارُ يكنى فى كتابنا ، ولم نُحبِ أن ننسخ (٣) لك ما سطره الأدباء فى خطأ امرى القيس فى العروض والنحو والمعانى ، وما عابوه عليه (١) فى أشعاره ، وتكلموا به على ديوانه . لأن ذلك أيضًا خارج عن غرض كتابنا ، ومُجانبً للقصوده .

و إنما أردنا أن نبيتن الجملة (٥) التي بنبتناها . لتعرف أن طريقة الشعر / شَرَيعة مَوْرُودَة مَّ، ومَنزِلة مشهودة، يأخذ منها أصحابها علىمقادير أسبابهم، ٧٧٩ ويتناول منها ذووها على حسب أحوالهم .

وأنت تجد للمتقدم معنى قد طَمَسَه للتأخر بما أبرَ عليه فيه ، وتجد للمتأخر معنى قد أغفله المتقدم ، وتجد للمتأخر معنى قد تَوَافَكَ اعليه ، وتَوَافَيَا إليه ، فهما فيه شريكا عنان ، وكأنهما فيه (٦) رضِيعاً لبَان ، والله أيؤتى فَصْلُله مَن يشاء .

فأماً (<sup>٧)</sup> نهج القرآن ونظمه ، وتأليفُه ورَصْفُه ، فإن العقول تتيه في جهته ، وتحار في بحره <sup>(٨)</sup> ، وتضل ُ دون وصفه .

<sup>(</sup>١) م : «وتفسح عليك في هذا المهج » (٢) سقطت هذه الكلمة من م

<sup>(</sup>ه) م: «نبين الحكمة» (٦) م: «وكلاهما فيه»

<sup>(</sup>٧) م: «رأما»

ونحن نذكر لك فى تفصيل هذا ما تستدل به على الغرض ، وتستولى به على الأملد ، وتصل به إلى المقصد ، وتتصور إعجازه كما تتصور الشمس ، وتتيقن تناهيى بلاغتيه كما تتيقن الفكيش ، وأقرب عليك الغامض ، وأسهل لك العسير .

واعلم أن هذا علم شريف المحلّ ، عظيم المكان ؛ قليل الطلاب ، ضعيف ٢٨ الأصحاب ؛ ليست له عشيرة "تَحميه، ولاأهل عيصمـة تقطن لما / فيه . وهو أدقّ من السحر ، وأهنول من البحر ، وأعجب من الشعر .

وكيف لا يكون كذلك: وأنت تحسب أن وضع «الصبح» في موضع «الفجر» يتحسن في كل كلام إلا أن يكون شعرًا أو سجعًا ؟ وليس كذلك ؛ فإن إحدى اللفظتين قد تتنفير في موضع ، وتنزل عن مكان لاتنزل عنه اللفظة الأخرى ، بل تتمكن فيه ، وتضرب بجرانيها ، وتراها في مظانها ، وتجد ها فيه غير منازعة إلى أوطانها ، وتجد الأخرى ـ لو وضعت موضعتها - في على نفار ، ومرر من شراد ، ونابية عن استقرار (١).

ولا أكثيرُ عليكَ المثال ، ولا أضربُ لك فيه الأمثال ، وأرْجِيعُ بك إلى ما وعدتُك (٢) من الدلالة ، وضمنتُ لك من تقريب المقالة .

فإن كنت لاتعرف الفصل الذي بيناً بين اللفظتين على اختلاف مواقع الكلام، ومُتسَصَراً فات مرجاري النظام ا، لم تستفد مما أنقراً به عليك شيئاً، وكان التقليد أولى بك ، والاتباع أوجرب عليك . ولكل شيء سبب ، ولكل علم طريق ؛ ولا سبيل إلى الوصول إلى الشيء من غير طريقه ، ولا بلوغ غايته من غير سبله .

/ خذ الآن – هداك الله – فى تفريغ (٣) الفكر، وتَخَليمَة البال؛ وانظر فيا نعرض عليك، ونُهد به إليك؛ متوكلاً على الله، ومعتصماً به ، ومستعيدًا به من الشيطان الرجيم؛ حتى تتقيف على إعجاز القرآن العظيم.

<sup>(</sup>٣) م: «مع تفريغ»

سماه الله عز ذكرُه ( حكيمًا ) و ( عظيمًا ) و ( متجيدًا ) .

وقال : ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ﴾ (١)

وقال : ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هذا القرآنَ على جَبَل لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدَّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَتِلْكَ الأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

وقال : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ المَوْتَى ، بَلْ لِلْهِ الأَمْرُ جَمِيعاً ﴾ (٣) .

وقال : ﴿ قُلْ لَئِن ٱجْنَمَعَتِ الإِنْسُ والْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْ آنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهم لِبَعْضِ ظَهرِيرًا ﴾ (١) .

وأخبرناً أحمدُ بن محمد بن الحسين القنزُوييُّ ، حدثنا أبو عبد الرحمن أحمدُ بن عثمان ، حدثنا أبو يوسف الصيد لانبيُّ ، حدثنا محمد بن سَلَمَة ، أحمدُ بن عثمرو بن مُرَّةً ، عن أبى البَخْتَرِيِّ الطَّائى ، عن الحارث الأعنور ، عن على رضى الله عنه ، قال :

قيل: يا رسول الله ، إن أمتك ستَهَ عُتَيِن من بعدك ؛ فسأل أو سُئل: ما الخرجُ من ذلك ؟

فقال: « بكتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ؛ من ابتغى العلم فى غيره أضله الله ، ومن و لى هذا مين جباً رفحكم بغيره قصمه الله ؛ وهو الذكر الحكيم ، والنور المبين ، والصراط المستقيم . فيه خبَرَرُ من قبلكم ، وتبييان من بعدكم ؛ وهو فصل ، ليس بالهزل . وهو الذى [ لما ] سمعته الجن قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجبًا يهدى إلى الرشد فآمناً به ) (٥) لا يتخلل على طول الرد ، ولا تنقضى عبره ، ولا تفنى عجائبه (١) .

وأخبرني أحمد ُ بن على من الحسن ، أخبرنا أبي ، أخبرنا بشر بن عبد الوهاب ،

(١) سورة فصلت : ٤٢ (٢) سورة الحشر : ٢١

(٣) سورة الرعد : ٣١ ( ٤ ) سورة الإسراء : ٨٨

(٥) سورة الجن : ٢ (٦) انظر عيون الأخبار ٢ – ٣١٣

أخبرنا هشام بن عُبيد الله ، حدثنا المسيَّب بن شريك ، عن عُبيَّدَ وَ (١١) ، عن الحبرنا هشام بن عُبيد الله ، وال الله على أرضى الله السامة بن أبى عطاء (٢) ؛ قال: أرسل النبى صلى الله / عليه وسلم إلى على رضى الله عنه في ليلة ، فذكر نحو ذلك في المعنى ، وفي بعض ألفاظه اختلاف .

وأخبرنا أحمد بن على بن الحسن ، أخبرنا أبى ، أخبرنا بشر بن عبد الوهاب ، أخبرنا هشام بن عُبيد الله ، حدثنا المسيَّب بن شَرِيك ، عن بِشْر بن نُـميَّر ، عن القاسم ، عن أبى أماميَة ؛ قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ ثلث القرآن أعطى ثلث النبوّة ، ومن قرأ القرآن كلَّه أعطى النبوّة كُلَّها غير أنه لا يُوحى إليه ». وذكر الحديث (٣).

\* \* \*

ولو لم يكن من عظم شأنه إلا أنه طبق الأرض أنواره ، وجلل الآفاق ضياؤه ، ونفذ في العالم حكمه ، وقبل في الدنيا رسمه ؛ وطمّس ظلام الكفر بعد أن كان مضرُوب الرّواق ، ممدود الأطناب ، مبسوط الباع ، مرفوع العيماد ليس على الأرض من يعرف الله حق معرفته ، أو يعبده حق عبادته ، أو يلدين بعظمته ، أو يعلم علو جلالته ، أو يتفكر في حكمته . فكان كما وصفه الله تعالى جل ذكره ، من أنه نور ، فقال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إليكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ، ما كُنْتَ تَدْرى ما الكِتَابُ ولا الإيمانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ ما كُنْتَ تَدْرى ما الكِتَابُ ولا الإيمانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ

(١) «عبيدة» بضم العين المهملة ، وهو ابن الأسود بن سعيد الهمدانى الكوفى ، راجع ترجمته فى المهذيب ٨٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) أسامة بن أبي عطاء هذا : تابعى ، يروى عن على بن أبي طالب ، ترجمه البخارى في التاريخ الكبير ج ١ ق ١ ص ٢٨٣ ، وابن أبي حاتم في الحرح والتعديل ج ١ ق ٢ ص ٢٨٣ – ٢٨٤ . (٣) سألت الشيخ أحمد محمد شاكر عن هذا الحديث فكتب يقول : «هذا الحديث مكذوب لا أصل له ، وكني أن يكون في إسناده "بشر بن عمير القشيرى البصرى "قال يحيى بن سعيد القطان في شأنه: "كان ركناً من أركان الكذب ". وقال أحمد بن حنبل : "يحيى بن العلاء كذاب يضع ألحديث ، وبشر بن عمير أسوأ حالا منه ". وبشر هذا يروى عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أ في أمامة أحاديث في نسخة له ، قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ١٥١١ - ١٥٢ بعد أن ذكر الحديث الذي هنا : "ولبشر عن القاسم نسخة كبيرة ساقطة ". وقال شعبة بن الحجاج : "كان بشر بن نمير لو قبل له : ماشاه الله – لقال : القاسم عن أبي أمامة "!! يعني جرأته على الكذب والإختراع ".

نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ، وإنَّكَ لتَهْدِى إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١)

فانظر ــ إن شئت ــ إلى شريف هذا النظم ، وبُديع هذا التأليف ، وعظيم هذا الرَّصْف (٢) ؛ كل كلمة من هذه الآية تامة ، وكل ُّ لفظ بديعٌ وَاقِـعٌ .

قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ﴾ : يدل على صدوره من الرَّبُوبيَّة، ويُسِينُ عن وُرُودٍ ه عن الإلهية. وهذَه الكُلُّمة بمنفردها وأخواتها (٣) كلُّ واحدة منها لو وَقعتْ بين كلام كثير — تـَمـَيـَّزَ عن جميعه ِ ، وكان واسطة عقده ، وفاتحة عَقده ؛ وغُدرَّة شَهدره ، وعينَ دهره .

وكذلك قوله : ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ، فجعله رُوحًا ؛ لأنه يحيى (١٠) ، الخلَفَ ، فله فضل الأرواح في الأجساد . وجعلمه نورًا ؛ لأنه يضيء ضياءَ الشمس في الآفاق . ثم أضاف وقوع/ الهداية به إلى مشيئته ، ووَقَـف وقوع (٥٠) الاسترشاد به على إرادته ، وبيَّن أنه لم يكن ليهتديّ إليه لولا توفيقه ، ولم يكن ليعلم ما في الكتاب ولا الإيمان لولا تعليمه ؛ وأنه لم یکن لیهندی سے فکیف کان یہ دی ۔ لولاه، فقد صار <sup>۱۱</sup> یهدی ، ولم یکن<sup>۲۱)</sup> من قبل ذلك ليهتدى (٧) ، فقال:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ اللهِ الذي لَهُ ما فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، أَلاَ إِنِّي اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ (^) .

فانظر إلى هذه الكلمات الثلاث: فالكلمتان الأوليان مُوْتلفهان . وقوله: ﴿ أَلاَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ كلمة منفصلة مباينة للأولى ، قد صيرهما شريفُ النظم أشد التلافاً من الكلام المُوالِف ، وألطف انتظاماً من الحديث

> وبهذا يبين فضل الكلام ، وتظهر فصاحته وبلاغته . الأمر أظهر – والحمد لله – والحال أبين من أن يحتاج إلى كشف .

(١) سورة الشورى : ٥٢ (٢) م: «على أن كل» (٣) س: « وأخوبها » (٤) م: « يحى به »

( ه) كذا في م وفي س ، ك : « وقوف ۾ (٦) ما بين الرقمين مكانه بياض في ك

( ۸ ) سورة الشوري : ۳ ه ( ۷ ) م: «لېدى»

سَأَمَّلُ قوله : ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ، ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (١)

انظر إلى هذه الكلمات الأربع التي ألَّف بينها، واحتج بها على ظهور قدرته ، ونفاذ أمره ، أليس كل على كلمة منها في نفسها غررة ؟ وبمنفردها (٢) درة ؟

وهو – مع ذلك – يبين أنه يصدر عن علو الأمرِ ، ونفاذ القَهَّرِ ؛ ويتجلَّى في بهجة القُدرة ، ويتحلَّى بخالصة العيزَّة ، ويتجمع السَّلاسة إلى الرَّصانة ، والسَّلامة إلى المتانة ؛ والرونق الصَّافى ، والبهاء الضَّافى .

ولستُ أقول: إنه شميل الإطباق المليح، والإيجاز اللطيف، والتعديل والتَّمثيل، والتقريب والتَّمثُكيل – وإن كان قد جمع ذلك وأكثر منه – لأن العجيب ما بيناً من انفراد كل كلمة بنفسها، حتى تصلح أن تكون عين رسالة أو خطبة، أو وجه قصيدة أو فقرة. فإذا ألَّفت ازدادت [به] حسناً [وإحساناً] (٣)، وزادتك – إذا تأملت – معرفة وإيماناً.

ثم تأمَّلُ قوله : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَحَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ . وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ وَالشَّمْسُ تَجْزِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ، ذلِك تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَاذِلَ كَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ (١)

٢٨٧ هل تَـجد ُ / كلَّ لفظة ، وهل تعلم كلَّ كلمة ، تستقل بالاشتال على نهاية البديع ، وتتضمن شرط القول البليغ ؟

فإذا كانت الآية ُ تنتظم من البديع ، وتتألف ُ من البلاغات ، فكيف لا تفوت

(١) سورة الأنمام : ٩٩ (٢) كذا في م ، ك وفي س « و بمفردها »

(۳) الزيادة من م

حداً المعهود، ولاتنجُوزُ (١) شَـَاوَ المألوف؟ وكيف (٢) لاتَـَحوز قَـصَبَ السَّبْق، ولا تتعالى عن كلام الخلْق؟

ثم اقبَّصِد إلى سورة تامَّة ، فتَصَرَّفُ فى معرفة قَصَصِها ، وراع ما فيها من براهينها وقِصَصِها .

بدأ بذكر السورة ، إلى أن بين أن القرآن من عنده ، فقال أو إنّك لتُلقَّى القُرْآن مِنْ لدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ (٣). ثم وصل بذلك قصة موسى عليه السلام، وأنه رأى نارًا ، ﴿ فقال لأهله: المكثوا إنى آنست نارًا ، سَآتِيكُمْ مِنْها بِخبَرِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابِ قبَسِ لعَلَّكُمْ تصطلون ﴾ (١).

وقال فى سورة طه فى هذه القصة : ﴿ لَعَلَّى آتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسِ/أَوْ أَجِدُ ٢٨٨ عَلَى النَّارِ هُدَّى) (٥) . وفي موضع : ﴿ لَعَلَّى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّى تَصْطَلُونَ) (١) النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) (١)

قد(٧) تصرَّف فى وجوه ، وأتى بذكر القصة على ضُرُوب ، ليُعُلْمِمَهم عجزَهم عن جميع طُرُق ذلك . ولهذا قال : ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾ (٨) . ليكون أبلغ فى تعجيزهم ، وأظهر للحجة عليهم .

وكل كلمة من هذه الكلمات ، وإن أنبأت عن قصة ، فهى بليغة بنفسها ، تامة في معناها .

ثم قال : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا ، وسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (٩)

فانظر إلى ما أجرى له(١٠) الكلام ، من علق أمر هذ النداء ، وعيظم شأن

<sup>(</sup>۱) كذا فى م ، ك ونى س « ولا تحوز » (۲) ب ، س « فكيف »

<sup>(</sup>٣) سورة النمل : ٦

<sup>(</sup>٥) سورة طه : ١٠ (٦) سورة القصص : ٢٩

<sup>(</sup>٧) م : «فقد» ( ٨) سورة العلور : ٣٤

<sup>(</sup>٩) سورة النمل : ٨ (١٠) م : « إليه »

هذا الشَّناء (١)، وكيف انتظم مع الكلام الأوّل ، وكيف اتصل بتلك المقدمة ، وكيف وصل بها ما بعدها من الإخبار عن الرَّبُوبِيَّة ، وما دلَّ به عليها من قلب العصاحية ، وجعلها دليلاً يدله عليه ، ومعجزة تهديه إليه ؟

/ وانظر إلى الكلمات المفردة القائمة بأنفسها فى الحسن، وفيا تتضمنه من المعانى الشريفة ، ثم منا شفَعَ به هذه الآية ، وقرآن به هذه الدلالة : من اليد البيشاء عن نور البرهان ــ من غير سُوء .

ثم انظر فى آية آية ، وكلمة كلمة : هل تجدها كما وصفنا : من عجيب النظم ، وبديع الرَّصُف ؟ فكل كلمة لو أَفْرِ دَتْ كانت فى الجمال (٢) غاية ، وفى الدلالة آية ، فكيف إذا قارنتها أخواتُها ، وضامَتها ذواتها : [ مما] (٣) تجرى فى الحسن مجراها ، وتأخذ فى معناها ؟

ثم من قصة إلى قصة ، ومن باب إلى باب ، من غير خلل يقع فى نظم الفصل إلى الفصل ، وحتى يـُصو ر<sup>(٤)</sup> لك الفصل وصلاً ، ببديع <sup>(٥)</sup> التأليف ، وبليغ التنزيل .

وإن أردت أن تنبين ماقلناه فضل تبين ، وتتحقق بما ادعيناه زيادة تحقيق في المنت من أهل الصنعة فاعمد إلى قصة من هذه القصص ، وحديث من هذه الأحاديث ، فعبر عنه بعبارة من جهتك ، وأخبير عنه بألفاظ من عندك ، حتى ترى فيا جئت به (٦) النقص الظاهر، وتتبين في نظم القرآن الدليل الباهر .

/ ولذلك (٧) أعاد قصة موسى فى سُور ، وعلى طرق شى ، وفواصل مختلفة ، مع اتفاق المعنى . فلعلك ترجع إلى عقلك ، وتستر (٨) ما عندك ، إن غلطت فى أمرك ، أو ذهبت فى مذاهب وهمك ، أو سكّطت على نفسك وجه ظنّتك .

(۱) م «أن هذه النبا» (۲) م «في الكلام غاية »
(٣) الزيادة من م
(٥) م : «لبديم» (٦) م : «به من »
(٧) م : «وكذلك» (٨) م : «إلى نفسك وتسير »

متى تهيأ لبليغ أن يتصرَّف فى قدر<sup>(١)</sup> آية فى أشياء محتلفة ، فيجعلها مؤتلفة ، من غير أن يَسِينَ على كلامه إعياءُ الحروج والتنقـّل ، أو يظهر على خطابه آثارُ التكلّـف <sup>(٢)</sup> والتعمثُل ؟

وأحسبُ أنه لايسلم من هذا \_ ومجال أن يسلم منه \_ متى (٣) يظفر بمثل تلك الكلمات الأفراد ، والألفاظ الأعلام ، حتى يجمع بينها ، فيجلو<sup>(١)</sup> فيها فقرة من كلامه ، وقطعة من قوله . ولو اتفق له في أحرف معدودة ، وأسطر قليلة ، فتى يتتّفق له في قدر ما نقول : إنه (٥) من القرآن معجز ؟

هيهات هيهات! إن الصبح يـَطْـمسُ النجوم و إن كانت زاهـِرةً ، والبحرَ يغمر الأنهارَ وإن كانت زَاخـرَة .

/ متى (١) تهيأ للآدى أن يقول فى وصف كتاب سليان عليه السلام ، ٢٩١ بعد ذكر العنوان والتسمية ، هذه الكلمة الشريفة العالية : ﴿ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَمَى وَاتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٧) . والحلوص من ذلك إلى ما صارت إليه من التدبير ، واشتغلت به من المشرورة ، ومن تعظيمها أمر المستشار ، ومن تعظيمهم أمرها وطاعتها (٨) ، بتلك الألفاظ البديعة ، والكلمات العجيبة البليغة .

ثم كلامها بعد ذلك ، [ألا] تعلم (١) تمكن َ قولها : ﴿ يَا أَيُّهَا الملاُّ أَفْتُو نِي في أَمْرِي ، مَا كُنْتُ قاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون ﴾ (١٠).

وذكر قولهم : ﴿ قالوا : نحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ، وَالأَمْرُ إلَيْكِ ، فِأَنْظرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ (١١) ، لا تُجد في صفتهم أنفسهم أبرع (١٢) مما وصفهم به .

وقوله : ﴿ وَالْأَمْرُ ۚ إِلَيْكَ ﴾ ، تعلم براعته بنفسه ، وعجيبَ معناه ، وموضع

<sup>(</sup>۱) م: «فى صدر»
(۲) م: «فى صدر»
(۳) م: «شى»
(۴) م: «شى»
(۵) م: «آية من القرآن معجزة».
(۲) م: «فى»
(۷) سورة النمل: ۳۱
(۹) س: «بعد ذلك لتعلم»
(۱۱) سورة النمل: ۳۲
(۱۱) سورة النمل: ۳۲

اتفاقه فى هذا الكلام ، وتُمكن الفاصلة (١)، وملاءمته لما قبله ، وذلك قوله : ﴿ فَانْظُرِى مَاذَا تَـأْمُرِينَ ؟ ﴾.

ا / ثم إلى هذا الاختصار، وإلى البيان مع الإيجاز. فإن الكلام قد يفسده الاختصار، ويعميه التخفيف منه والإيجاز، وهذا مما يزيده الاختصار بسطاً لمكنه ووقوعه، ويتضمن الإيجازُ منه تصرُّفاً يتجاوزُ محله وموضعه.

وكم جئتَ إلى كلام مبسوط يتضيق عن الأفهام ، ووقعتَ على حديث طويل يقصر عما يراد به من (٢) النّمام ، ثم لو وقع على الأفهام [ والنّمام ، أخل بما] ٣) يجب فيه من شروط الإحكام ، أو بمعانى القصة وما تقتضى من الإعنظمَام .

ثم لو ظفرت بذلك كلّه ، رأيت القصا في وجه الحكمة ، أو مد خولاً في باب السياسة ، أو مضعُوفًا (٤) في طريق السيادة ، أو مشترك العبارات إن كان مستجود المعنى ، [ أو مستجود العبارة مشترك المعنى] (٥) ، أو جيد البلاغة مستجلب البلاغة جيد المعنى ، أو مستنكر اللفظ وحشى العبارة ، أو مستبهم الجانب مستكرة الوضع .

وأنت لا تجد فى جميع ما تلونا عليك إلا ما إذا 'بسيط أفاد ، وإذا اختصر ً

٢٩٣ كمل فى بابه وجاد؛ وإذا سرَّح الحكيمُ فى جوانبه طرْف / خاطره (٧)، وبعث العليم
فى أطرافه عيون مباحثه ، لمَم ْ يَقَعَ إلا على محاسن تتوالى ، وبدائع تتسْرَى (٨) .
ثم فكر ْ بعد ذلك فى آية آية ، أو كلمة كلمة ، فى قوله : ﴿ إِنَّ المُلُوكِ إِذَا

دَخلُوا قرْيَةً أَفْسَدُوهَا ، وجَعَلوا أَعِزَّة أَهْلِها أَذِلةً ، وكذلِك يَفْعَلون (٩) . هذه الكلمات الثلاث ، كل واحدة منها كالنجم في علوه ونوره ، وكالياقوت

<sup>(</sup>١) م : «تمكن ألفاظه » (٢) م : «على »

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م ومكانها بياض في ك (٤) س ، ك : «أو مصفوفًا »!

<sup>(</sup>ه) الزيادة من م (۲) م: «مستحيل المعنى أو مستحيل ۵. (۷) م: «أو»

<sup>(</sup>  $\Lambda$  ) هذا الاستعمال من الباقلانى يكاد يوهم القارئ أن كلمة « تترى » فعل مضارع ، إذ جعلها مزاملة لكلمة « تتولى » ! و « تترى » اسم ، ممنى : متواترين ، ولذلك بجوز تنويها . في اللسان V/V = 100 « وجاءوا تترى وتتراً ، أى متواترين . التاء مبدلة من الواو . قال ابن سيده : وليس هذا البدل قياساً ، إنما هو في أشياء معلومة » (  $\Lambda$  ) سورة النمل :  $\Lambda$ 

يتلألاً بين شُدُورِه . ثم تأمل تمكنُّن الفاصلة – وهي الكلمة الثالثة - وحسن موقعها ، وعجيب حكمتها (١). ، وبارع معناها .

وإن شرحتُ لك ما فى كل آية طال عليك الأمر ، ولكنى قد بـَيـَّنتُ بما فسرت ، وقرّرت بما فصَّلت – الوجه الذى سلكتُ ، والنحو الذى قصدتُ ، والغرض الذى إليه رميتُ ، والسَّمْتَ الذى إليه دعوتُ .

أثم فكّر ْ بعد ذلك في شيء أدلك عليه :

وهو تَـعادُلُ هذا النظم في الإعجاز ، في مواقع الآيات القصيرة ، والطويلة ، والمتوسطة . .

/ فأجلِ الرأى في سورة سورة، وآية آية، وفاصلة فاصلة، وتذبيَّر الخَوَاتِمَ، ، ٢٩٤ والفَوَاتِح، ، ٢٩٤ والفَوَاتِح، والفَواتِح، والفَواتِع، والفَواتِح، والفَواتِع، والفَواتِح، والفَواتِع، والفَواتِع، والفَواتِع، والفَواتِع، واتَع، والفَواتِع، والفَواتِع، والفَواتِع، والفَواتِع، والفَواتِع،

و إن طال عليك تأمل الجميع ، فاقتصر على سورة واحدة ، أو على بعض سورة<sup>(٣)</sup> .

ما رأيُك في قوله : ﴿ إِنَّ فِرْعَون عَلا في الأَرْضِ ، وجَعَلَ أَهلها شِيعاً ، يَسْتَضْعِفُ طَائِفةً مِنْهمْ ، يُذبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ، ويَسْتَحْيى نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٥) ؟

هذه تشتمل علىست كلمات ، سناؤُها وضياؤُها على ما ترى ، وسلاستها وماؤُها على ما تشاهد ، ورونقُها على ما تعاين ، وفصاحتها على ما تـَعـْرف .

وهى تشتمل على جملة وتفصيل : [ وجامعة] (٥) وتفسير : ذكر العُلُو فَ الأَرْضِ باستضعاف الحلق بذبح الوِلْدَ ان وسبى (١) النساء ، وإذا تَسَحكَم فى هذين الأمرين فيا ظنك بما دونهما ! ؟ لأن النفوس لا تطمئن على هذا الظلم ، والقلوب لا تَقَرَّ على هذا الجَوْر .

(۱) س : « حكمها » (۲) م : « والمبادى »

(٣) س : « سور » م « أو بعض » ( ٤ ) سورة القصـص : ٤

( o ) الزيادة من م ( ٦ ) م : « لذبح الولدان ، واستحياء » .

إعجاز القرآن

790

797

/ ثم ذَكَرَ الفاصليَّةَ التي أُوْغَلَت في التأكيد،وكفيَّت في النظايم، وردَّت آخرَ الكلام على أوله ، وعطفت عجدُزَه على صدره .

ثم ذكر وعده تخليصهم بقوله : ﴿ ونريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استَضْعِفُوا فى الأَرْضِ ونجْعَلهم أَيْمَةً ونجْعَلهمُ الوَارِثِينَ ﴾ (١) . وهذا من التأليف بين المؤتلف ، والجمع بين المُسْتَأنس .

كما أَن قوله : ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتاك اللهُ الدَّارَ الآخِرَة ، ولا تنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وأَخْسِنْ كما أَخْسَنَ اللهُ إِلَيْك ، ولا تَبْغِ الفَسَادَ في الأَرْضِ ، إِنَّ اللهُ لَا يُجِبُّ المُفْسِدِينَ ﴾ (٢) .

وهي خمس كلمات ، متباعدة في المواقع ، نائية المنطارح ، قد جعلها النظيم البديع أشد ً تألفًا (٢) من الشيء المؤتلف في الأصل ، وأحسن توافقًا من المنتطابيق في أول الوضع .

ومثل هذه الآية قوله : ﴿ وَرَبَّكَ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ، مَا كَانَ لَـهُمَّ الخِيَرَةُ . سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٠) .

ومثلها: ﴿ وَكُمْ ۚ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةً بَطِرَتْ مَعِيشتها ، فَتِلْكُ مَسَاكُنُهُمْ لَمُ لَا مُسَاكُنُهُمْ لَمُ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمِ إِلاَّ قَلْمِيلاً ، وكنَّا نَحْنُ الوَارِثِينَ ﴾ (٥) .

/ ومن المؤتلف قوله: ﴿ فَحْسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَئِهُ مِنْ فَعُمَّا كَانَ لَهُ مِنْ فَضُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴾ (٦) . وقده ثلاث كلمات ، كل كلمة منها أعز من الكبثريت الأحْمَر .

ومن الباب الآخر (٧) قوله تعالى : ﴿ وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهَا آخرَ ، لا إِلهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

كل سورة من هذه السور تتضمن من القرَصَص ما لو تكلفت العبارة عنها بأضعاف كلماتها ، لم تستموّف ما استوفيته . ثم تجد فيا تنظم ثِقلَ النظم ،

(١) سورة النمل : ه (٢) سورة القصص : ٧٧

(٣) م : « تأليفاً » (٤) سورة القصص : ٦٨

(ه) سورة القصص : ٨٨ (٦) سورة القصص : ٨١

( v ) كذا في ك ، س وفي م : « ومن الباب قوله » ( ٨ ) سورة الفصص : ٨٨

ونُفُورَ الطبع ، وشراد (۱۱) الكلام ، وتهافئت القول ، وتمنع جانبه ، وقنصورك في الإيضاح عن واجبه ، ثم لا تقدر على أن تنتقل من قصة إلى قصة ، وفصل إلى فصل ، حتى تتبتر (۲) عليك مواضع الوصل ، وتستصعب عليك أماكن الفصل . ثم لا يمكنك أن تصل بالقصص مواعظ زاجرة ، وأمثالا سائرة وحكما جليلة ، وأدلة على التوحيد بينة ، وكلمات في التنزيه والتّح ميد (۱۳) شريفة .

و إن أردت أن تتحقق ماوصفتُ لك ، فتأمل شعرَ مَن شئتَ منالشعراء ٢٩٧ المُفْـُلـقـِين ، هل تجد كلامه في المديح والغزل والفخر والهجو يجرى مجرى كلامه في ذكر القصص ؟

إنك لتراه إذا جاء إلى وصف وقعمة (1) ، أو نمقل خبر ، عماميّ الكلام ، سُوقِي الحطاب ، مسترسلاً في أمره ، متساهلاً في كلامه ، عادلاً عن المألوف من طبعه ، وناكبنًا عن المعهرد من سَجيته . فإن اتفق له في قصة كلام جيد . كان قدر ثنتين أو ثلاثة ، وكان ما زاد عليها حشواً ، وما تجاوزها لغواً . ولا أقول : إنها تخرج من عادته عفواً ؛ لأنه يقصر عن العفو ، ويقف دون العبر ف ، ويتعرض للركاكة .

فإن لم تقنع بما قلتُ لك من الآيات (°) ، فتأمل غير ذلك من السور (٦) ، هل تجد الجميع على ما وصفت لك ؟

لو لم تكن إلا سورة واحدة لكنَّهَـتُ في الإعجاز ؛ فكيف بالقرآن لعظيم ؟

ولو لم يكن إلا حديث من سورة لكَـنَفـَـى . وأقنع وشـنَفـَـى .

ولو عرفتَ قدر قصة موسى وحدها من سورة الشعراء ، لما طلبتَ بيِّنةً سواها .

بل قصةً من قصصه ، وهي قوله : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ، اللَّهِ مُتَّبَعُونَ ﴾ (٧) إلى قوله : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ / وعُيُونٍ ، وكُنُوزٍ ومَقام ٢٩٨ مِنْ جَنَّاتٍ / وعُيُونٍ ، وكُنُوزٍ ومَقام ٢٩٨

<sup>(</sup>١) م : « وشرود » ( ٢ ) كذا في ا ، وفي س ، ك تتبين . وفي م « حتى تتمثر »

<sup>(</sup>٣) م: «والتمجيد» (٤) س: «واقعة»

<sup>(</sup>ه) كذا في م . وفي س ، ك : «من الأبيات» (٦) ا : «من الشعر»

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء : ٥٢

كرِيم . كذلِك وَأَوْرَثْناهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (١) حتى قال : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ آضَرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ ، فَٱنْفُلْقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كالطَّوْدِ العَظِيم ﴾ (١) .

ثم قصة إبراهيم عليه السلام .

ثم لو لم تكن إلا الآبات الى انتهى إليها القول فى ذكر القرآن ، وهى قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، نزلَ بِهِ الروحُ الأَمِينُ ، عَلَى قَلْبِك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ، بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ (٣) .

وهذه كلمات مُفْرَدَةً بفواصلها ، منها ما يتضمن فاتحة وفاصِلة ، ومنها ما هي فاتحة وواسطة وفاصلة ، ومنها كلمة بفاصلتها تامة .

دُل على أنه نَزَله على قلبه ليكون نذيرًا ، وبَسَيَّنَ أنه آية لكونه نبيًا ، ثم وصل بذلك كيفية النَّذَارة فقال: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتك الأَقْرَبِينَ ، وَاخْفِضْ جَناحَك لِمَنِ اتَّبَعَك مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ (1)

ُ فتأمل آية "آية"، لتعرف الإعجاز ، وتتبيَّن التصرف البديع ، والتنقل في الفصول إلى آخر السورة .

ثُمْ رَاعِ الْمُقطعُ العجيب ، وهو قوله : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (٥).

/ هل يُحسن [ أحد ً ] (١) أن يأتى بمثل هذا الوعيد؟ وأن يَـنظِّم (٧) مثلُ هذا النظم ، وأن يـَجد مثل هذه الكلمات المتقدمة ؟

ولولاكراهة الإملال ، لجئت إلى كل فصل ، فاستقريت على الترتيب كلماته . وبينتُ لك ما فى كل واحدة منها من البراعة ، وعجيب(٩) البلاغة .

(١) سورة الشعراء : ٧٥ – ٦٠ (٢) سورة الشعراء : ٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : ١٩٣ -- ١٩٥ (٤) سورة الشعراء : ٢١٤ - ٢١٥

<sup>(</sup> ه ) سورة الشعراء : ۲۲۷ (٦ ) الزيادة من م.

<sup>(</sup> ٧ ) س ، ك : « وأن تنظم . . . وأن تجد . . . وتصادف »

<sup>( )</sup>  م : ( ) س ، ك : ( ) س ، ك : ( )

ولعك تستدل بما قلنا على ما بعده ، وتستضىء بنوره ، وتهتدى بهداه .

ونحن نذكر آبات أخر ، لتزداد استبصارًا ، وتتيقن (١) تيقنًا :

تأمّل من الكلام المؤتلف قوله : ﴿ حَمْ . تَغْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ العَزِيزِ العَلَمِ . غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَهَدِيدٍ العِقَابِ ، ذي الطَّوْلِ لا إِللهَ إِلا هُو ، إليه المتصيرُ ﴾ (٧) .

أنت قد تدرَّبْتَ الآن بحفظ أشماء الله تعالى وصفاته ، فانظر منى وجدت فى كلام البشر وخطبهم مثل هذا النظم فى هذا القد ر ، وما يجمع ما تجمع هذه الآية من شريف المعانى وحَسن الفاتحة والحاتمة .

/ ثم اتْلُ<sup>وْ(٣)</sup> مابعدها من الآى، واعرف وجه الخلوص من شيء إلى شيء: من احتجاج إلى وعيد، ومن إعَّدَ ار إلى إنْدَار، ومن فنون من الأمر شتى، مختلفة تَأْتَكِيفُ بشريف النظم، ومتباعدة تتقاربُ<sup>(٤)</sup> بعلى الضم.

شم جاء إلى قوله : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ والأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَهَادَلُوا بِالبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَقّ ، وَجَادَلُوا بِالبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَقّ ، وَجَادَلُوا بِالبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَقّ ، وَخَذَلُوكَ حَقَّتْ كُلِمَةُ رَبِّكَ عَلَ الذَينَ فَأَخَذْتُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِر ، وكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَ الذَينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار ) (٥).

الآية ُ الأول أربعة فصولَ ، والثانية فصلان .

وَجُهُ الوقوف على شرف (٦) الكلام : أن تتأمل موقع قوله :

﴿ وهَمَّتُ كُلُّ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَهَأْخُذُوهِ ﴾ وهل تقع في الحسن موقع قوله : « ليأخذوه » كلمة " ؟ وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة " ؟ وهل يسد مسده في الأصالة نكتة " ؟ لو وَضَع موضع ذلك « ليقتلوه » ، أو « ليرجموه » . أو « ليفوه » ، أو « ليطردوه » ، أو « ليهلكوه » ، أو « ليذلوه » ، ونحو هذا ، ما كان ذلك بديعًا (٧) ولا بارعًا ، ولا عجيبًا ولا بالغًا .

<sup>(</sup>۱) كذا في م . وفي س « وتتقدم » و له : « و يتقدم » (۲) حورة غافر : ۱ - ۳

<sup>(</sup>٣) س ، له : « واقل » (٤) كذا في س ، ك . هذي م : و تتقارب يمالي الكلام »

<sup>(</sup>ه) سوية غافر ; ٥ - ٦ (٦) م : دعل شريف ي

<sup>(</sup>٧) كذا في م . وفي س ، ك : و بميداً يه

٣٠ / فانقد موضع هذه الكلمة ، وتعلق بها ما تذهب إليه من تخير (١) الكلام ،
 [ وانتقاء] (٢) الألفاظ ، والاهتداء للمعاني .

.فإن كنت تقدّر أن شيئًا من هذه الكلمات التي عددناها (٣) عليك أو غيرها ، ويقوم مقام هذه اللفظة – لم تقيفً (٤) على غرضنا من هذا الكتاب ، فلا سبيل لك إلى الوقوف على تصاريف الخطاب ، فافزع إلى التقليد ، واكنف نفسك مؤونة التفكير .

وإن فطنت ؛ فانظر إلى ما قال من رد عجز الخطاب إلى صدره ، بقوله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم ، فَكَيْفَ كَانَ عَقَابٍ ﴾ ثم ذكر عقيبها العذاب فى الآخرة ، وأتلاها تلو العذاب فى الدنيا ، على الإحكام الذى رأيت (٥) .

ثُم ذكر المؤمنين بالقرآن ، بعد ذكر المكذّبين بالآيات والرسل ، فقال : ﴿ الَّذِين يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ (١) إلى أن ذكر ثلاث آيات .

/ وهذا كلام مفصول، تعلم (٧) عجيب اتصاله بماسبق ومضى، وانتسابه إلى ما تقدم وانقضى ، وعظم موقعه (٨) فى معناه ، ورفيع ما يتضمن من تحميدهم وتسبيحهم ، وحكاية كيفية دعاء الملائكة بقوله : ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيءٍ رَحْمَةً وعِلْماً ﴾ (١) .

هل تعرفُ شرف هذه الكلمة لفظًا ومعنى ، ولطيف هذه الحكاية ، وتلاؤُمَ هذا الكلام ، وتشاكنُلَ هذا النظام ؟ فكيف (١٠) يهتدى إلى وضع هذه المعانى بتشرّى ، وإلى تركيب ما يلائمها من الألفاظ إنسى ؟

ثم ذكر ثلاث آيات فى أمر الكافرين على ما ترى .

ثم نبَّه على أمر القرآن ، وأنه من آياته ، بقوله : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ \*

<sup>(</sup>۱) س، ك: « من نخب » . (۲) الزيادة من م ، ومكانها بياض في ك

<sup>(</sup>٣) مكان هذه الكلمة بياض في ك

<sup>( ؛ )</sup> الزيادة من م ، وفي س ، ك « عليك أو غيرها لا تقف بك على غرضنا » .

<sup>(</sup> ه ) م : « على الأحكام ألتى رادت » ( ٦ ) سورة غافر : ٧

<sup>(</sup> ٧ ) ك : « يعلم » ( ٨ ) س ، ك : « وتقضى وعظم موضعه »

آيَاتِه ، ويُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً ، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنبِبُ ﴾ " .

وإنما ذكر هذين الأمرين اللذين يختص بالقدرة عليهما ، لتناسبهما فى أنهما من تنزيله من السهاء ، ولأن الرزَّاق الذى لو لم (٢) يَـرْزُق لم يمكن بقاء النفس ، تَـجب طاعته والنظر فى آياته .

/ ثم قال : ﴿ فَا دْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ ، رَفيعُ ٣٠٣ الدَّرَجَاتِ ذو العَرْشِ ، يُلْقِي الرُّوحِ مَنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، لِلمَّنِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَقِ ، يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِمَنِ المُنْكُ اليَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِمَنِ المُنْكُ اليَوْمَ ؟ للهِ الوَاحِدِ القَهَار ﴾ (٣) .

قف على هذه الدلالة (1)، وفكر فيها ، وراجع نفسك في مراعاة معانى هذه الصفات العالية ، والكلمات السامية ، والحكم البالغة ، والمعانى الشريفة – تعلم ورُودَها عن الإلهية ، ودلالتها على الرَّبوبية ، وتتحقَّقُ أن الخُطب المنقولة عنهم ، والأخبار المأثورة في كلماتهم الفصيحة ، من الكلام الذي تعلم به الهمم البشريَّة ، وما تَحوُم عليه الأفكار الآدمية ، وتعرف مُباينتها لهذا الضرب من القول .

أَىَّ خَاطَرٍ يَتَشُوَّفَ إِلَى أَن يَقُولَ : ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه . لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاق . يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ﴾ ؟

مِنْ عِبَادِه . لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ . يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ﴾ ؟ وأَىُّ لفظ يدرك هذا المضار ؟ وأَنَّ حكيم يهتدى إلى ما لهذا من الغَوْر ؟ وأى فصيح يهتدى إلى هذا النظم ؟

ثُم استقرئ الآية إلى آخرها، واعتبر كلماتها، وراع بعدها قولته: (اليَومَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، لا ظُلْمَ اليومَ، إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ (٥٠)

/ مَن يقدر على تأليف هذه الكلمات الثلاث، على قربها، وعلى خفتها في ٣٠٤ النظم، وموقعها من القلب ؟

<sup>(</sup>۱) سورة غافر : ۱۳  $( \, \Upsilon \, )$  م : « الذي لم »

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : ١٤ – ١٦ (٤) م : « الآية » (ه) سورة غافر : ١٧

ثم تأمل قوله : وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ القُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَغْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ، وَاللَّهُ يَقْضَى بِالحَقِّ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ (١) .

كل كلمة من ذلك على ما قد وصفتُها (٢) : من أنه إذا رآها الإنسان في رسالة كانت عينها ، أو في خطبة كانت وجهها ، أو قصيدة كانت (٣) غُرة غُرْتِهَا ، وبيتَ قصيدتها ، كالياقوتة التي تكون فَرَيدَةَ العِقْدِ ، وعَيَشْ القيلاً دَة ، ودُرَّة َ الشَّذَر ، إذا وقع بين كلام وَشَّحَّه ، وإذا ضُمَّن َ (١) في نظام زَيَّنه ، وإذا اعْتَرَضُو ۚ في خطاب تَـمَيَّزَ عنه ، وبِيَان بحسنه منه .

ولست أقول هذا لك في آية، دون آية، وسورة دون سورة، وفصل دون فصل، وقصة دون قصة ، ومعنى دون معنى ؛ لأنى قد شرحت لك أن الكلام في حكاية و٣٠٥ القصص والأخبار ، وفي الشرائع / والأحكام ، وفي الدّيانة والتَّوحيد ، وفي الحُجَّج

والتُّشبيت ، هو خلاف الكلام فيما عدا هذه الأمور .

ألا ترى أن الشاعر المُفلق إذا جاء إلى الزّهد قَصَّر ، والأديب إذا تكلم في بيان الأحكام وذكر الحلال والحرام، لمّم يكن كلامه على حسب كلامه في غيره.

ونَظُمْ الفرآن لا يتفاوت في شيء ، ولا يتباين في أمر ، ولا يختل في حال ؛ بل له المثل الأعلى ، والفضل الأسنتي .

وفيها شرحناه لك كفاية" ، وفيها بينـَّاه بلاغ" .

ونذكر في الأحكاميات وغيرها آيات أخر:

منها قوله : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ؟ قُلْ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكلِّبِينَ ، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله ، فكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ، وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَآتَّقُوا اللهَ ، إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الحِسَابِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ١٨ – ٢٠

<sup>(</sup>٣) م: «وكانت غربها »

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة : ٤

<sup>(</sup>٢) م: «على قدر ما وصفتها».

<sup>(</sup>ع) م: «وإذا نظم »

أنت تجد فى هذه الآية من الحكمة والتصرُّف العجيب ، والنظم البارع [الغريب] (١) ، ما يدلك – إن شئت – على الإعجاز ، مع هذا الاختيار والإيجاز ، فكيف إذا بلغ ذلك آيات (٢) ، أو كانت سورة ؟ .

ونحو هذه الآية قوله : ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّ الَّذِي يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ ٣٠٦ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُحَلِّ لَهُمُ الطَّبِّبَاتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾ (٢).

وكالآية التي بعدها في التوحيد وإنبات النبوة، وكالآيات الثلاث في المتواريث. أيَّ بارع يقدر على جمع أحكام الفرائض في قدرها من الكلام ؟ ثم كيف يقدر على ما فيها من بديع النظم (١٤) ؟

وإن جئت إلى آيات الاحتجاج ، كقوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَ اللهُ لَفُ كَانَ فِيهِمَا آلِهَ اللهُ لَكُوشِ عَمَّا يَصِفُونَ ، لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَضِفُونَ ، لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَضُفُونَ ، لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (٥) .

وكالآيات في التوحيد ، كقوله : ﴿ هُوَ الحَيُّ لَا إِلَٰهَ ۚ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهُ الدِّينَ ، الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)

وكقوله: ﴿ نَبَارُكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ ىَذِيرًا . الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَم يَتَّخِذْ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ إِنِ الْمُلْكِ ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَفْدِيرًا ﴾ (٧)

وكَقُوله : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) ، إلى آخرها

وكقوله : ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ،

(۱) الزيادة من م (۳) سورة الأعراف : ۱۵۷ (۱) م : «على مثل ما فيها من بليغ النا

(٣) سورة الأعراف : ١٥٧
 (٤) م : وعلى مثل ما فيها من بليغ النظام »
 (۵) سورة الأنبياء : ٢٢ – ٣٣
 (٦) سورة غافر : ٦٥

(٧) سورة الفرقان : ١ – ٢

4.4

إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحدٌ ، رَبُّ السَّمَوٰاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ، إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ، وَحِفظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَان مَارِد ، لاَ يَسَمَّعُوٰنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقُذُنُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ، دُحُورًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ لاَ يَسَمَّعُوٰنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقُذُنُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ، دُحُورًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصبٌ ، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ ٢٠ .

هذه من الآيات التي قال فيها الله تعالى ذكره : ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي ، تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ﴾ (٢)

[ ارفع طرف قلبك] (٣) ، وانظر بعين عقلك ، وراجع جليّة بصيرتك ، ٣٠٨ إذا تفكرت في كلمة كلمة مما نقلناه إليك ، وعرضناه / عليك ، ثم فيا ينتظم من الكلمات ، ثم إلى أن يتكامل فيصلاً وقصة ، أو يَتم حديثًا وسورة .

لا ، بل فَكَرْ فَى جميع القرآن على هذا الرتيب ، وتدبَّرْه على نحو هذا التنزيل ، فلم ندَّع ما ادعيناه لبعضه ، ولم نتصف ما وصفنا (١٠) إلا فى كلّه ، وإن كانت الدلالة فى البعض أبنيتن وأظهر ، والآية أكشيف وأبنهير .

وإذا تأملت على ما هديناك إليه ، ووقه مناك عليه ، فانظر هل تجد و قيع (٥) هذا النور فى قلبك ، واشهاله على لببتك ، وسرّيانه فى حسك ، ونفوذه فى عروقك ، وامتلاء ك به إيقاناً وإحاطة ، واهتداءك به إيماناً وبصيرة ؟ أم هل تجد الرُّعب يأخذ منك مأخذ ه من وجه ، والهزّة تعمل فى جوانبك (١) من لون ، والأرْيحية تستولى عليك من باب ؟

وهل تجد الطرب يستفزَّكَ لِللَّهِيفِ ما فَطَيْتَ له ، والسرور يحركك من عجيب ما وقفت عليه ، وتجدُّ فَى نفسك من المعرفة التي حدثت لك عيزَّة ، وفي أعْطَافك ارتياحًا وهيزَّة ، وترى لك في الفضل تقدمًا وتسريزًا ، وفي اليقين ٣٠٩ سبَّقًا وتحقيقًا ، وترى مطارح الجهيَّال تحت/ أقدام الغَفَلَة ، ومَهاويتهمُمُ

(١) سورة الصافات : ١٠ – ١٠

 $<sup>(\</sup>mathfrak{r})$  الزيادة من م  $(\mathfrak{r})$  س  $(\mathfrak{r})$  س  $(\mathfrak{r})$  الزيادة من م

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، م ، وفي س ، ك : « هل ترى » (٦) م : « في جوارحك »

فى ظلال (١) القيلَّة والذَّلة ، وأقد ارَهم بالعين التي يُعب أن تُلْحَظ بها ، ومراتبهم بحيث يجب (١) أن ترتبها ؟

هذا كلُّه في تأمل الكلام ونظامه ، وعجيب معانيه وأحكامه .

فإن جئت إلى ما انبسط في العالم من بركته وأنواره ، وتمكن في الآفاق من يمنه وأضوائه ، وأببت في القلوب من إكباره وإعظامه ، وتقرر في النفوس من حسّم أمره ونهيه ، ومضى في الدماء (٢) من من مُورُوض حكمه ، وإلى أنه جمعيل عماد (٤) الصلاة التي هي تلو الإيمان في التأكيد، وثانية التوحيد في الوجوب . وفرض (٥) حفظه ، وو كل الصغار والكبار بتلاوته ، وأمر عند افتتاحه بما أمر به لتعظيمه ، من قوله : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴾ (١) لم يؤمر بالتعود لافتتاح أمر كما أمر به لافتتاحه ، فهل يدلك هذاعلى عظيم شأنه ، وراجع ميزانه ، وعالى مكانه .

وجُمُلُكَةُ الأمر أن نقد الكلام شديد ، وتمييز و صعب .

ومما كتب إلى الحسن ُ بن عبد الله العسككون: [قال] (٧) أخبر في / أبو بكر ٢٠٠ ابن دُرَيند قال : همعت أبا حاتم يقول : سمعت الأصمعي يقول : فرسان ُ الشعر (٨) أقل من فرسان الحرب .

وقال : سمعت أبا عـمرو بن العلاء يقول : العلماء بالشعر أعزُّ من الكبريت الأحمر .

وإذا كان الكلام المتعارف المتداول بين الناس، يشق ممييزه، ويصعب نقده، ويذهب عن محاسنه الكثير (١)، وينظرون إلى كثير من قبيحه بعين الحسن، وكثير من حسنه بعين القبح، ثم يختلفون في الأحسن منه اختلافاً كثيراً، وتتباين آراؤهم في تفضيل ما يفضل منه - فكيف لا يتحيرون فيا لا يحيط به علمهم، ولا يتأتى في مقدورهم، ولا يَمثُلُ بخواطرهم ؟ وقد حيّرً القوم الذين لم يكن أحد أفصح منهم.

<sup>(</sup>١) كذا في س ، ك ، وفي م : « في أطلال » ( ٢ ) م : « بحيث يحق »

<sup>(</sup>٣) م: « ق الدنيا » (٤) م: « أعاد »

<sup>(</sup> ه ) م : لا وقروض » ( ۲ ) سورة النحل : ۹۸

<sup>(</sup>٧) الزيادة من م

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في م ، وفي س ، ك : « الشعراء» ( ٩ ) ك : «يذهب . . . الكبير » .

ولا أتمَّ بلاغةً ، ولا أحسن براعةً ، حيى دُهشوا حين ورد عليهم ، وولهيتُ عقولُهم ، ولم يكن عندهم فيه جوابٌ غير ضرب الأمثال ، والتَّخَرُّ ص (١٠) عليه ، والتوهم فيه ، وتقسيمه أقسامًا ، وجعله عيضين .

وكيف لا يكون أحسنَ الكلام ، وقد قال الله تعالى : ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الكلام ، وقد قال الله تعالى : ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانَى ، تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، وُلُو اللهِ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، ذٰلِكَ هُدَى اللهِ / يَهْدِى بِهِ مَنْ سُمَاءُ ، وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (١) .

استغیم فهم هذه الآیة ، وکفاك ، استفد علم هذه الكلمات ، وقد أغاك ، فلیس روقه علی حسن الكلام بطوله ، ولا روسته براعته بكثرة فصوله ، إن القليل يدل على الكثير ، والقريب قد يه بحثم بك على البعيد .

ثُم إنه سبحانه وتعالى لمناً علم من عظم شأن هذه المعرفة ، وكبر محلها (٣) ، وذهابها على أقوام - ذكر فى آخر هذه الآية ما ذكر ، وَبَيَّنَ مَا بَيَّنَ ، فقال : ﴿ ذَٰلِكَ هُدَى إِللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾. فلا تعلم (١) ما وصفنا لك الا بهداية من العزيز الحميد . وقال : ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلُلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلُلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يُصْلِلُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ مَا لَهُ عَلَهُ وَالْ اللهُ لَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ لِللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد بسطنا لك القول رجاء َ إِفْهَامِك .

وهذا « المنهاج »الذى رأيته ، إن سلكته، يأخذ بيدك، ويدلك على رشدك ، ويغتيك عن (٦٠) ذكر براعة (٧) آية آية لك .

واعلم أناً لم نقصد فيا سَطَرناه من الآيات، وسميناه من السور/ والدلالات، ذكر الأحسن (^) والأكشف والأظهر ؛ لأنا نعتقد في كل سورة ذكرناها أو (٩) أضربنا عن ذكرها اعتقاداً واحدًا في الدلالة على الإعجاز ، والكفاية في التمنع والبرهان. ولكن لم يكن بُدً من ذكر بعض ، فذكرنا ما تيسر ، وقلنا فيا اتجه

<sup>(</sup>١) كذا في له ، وفي م ، س : « والتخرض » ( ٢ ) سورة الزمر : ٢٣

<sup>(</sup>٣) م : «وكبر محملها » (٤) س ، ك : « فلا يعلم »

<sup>(</sup> ه ) سورة البقرة : ٢٦ (٦ ) م : « ويعينك عل »

<sup>(</sup> v ) س : « براعته » ( a نام عند الأصبر »

<sup>(</sup>٩) س ، ك : وضربنا ه

فى الحال وخطر ، وإن كَنْمَا نعتقد أن الإعجاز فى بعض القرآن أظهر ؛ وفى بعضه (١) أدق ُ وأغسض . والكلام فى هذا الفصل يجىء بعد هذا .

فاحفظ عناً فى الجملة ما كررنا ، والسّيّرُ بعد ذلك فى التّفصيل إليك ، وحصّل ما أعطيناك من العلامة ، ثم النظر عليك .

قد اعتمدنا على أن الآيات تنقسم إلى قسمين :

أحدهما : ما يَمْ تُبنفسه ، أو بنفسه وفاصلته ، فينُنير ُ في الكلام إنارة النَّجم في الظلام .

والثانى : ما يشتمل على كلمتين أو كلمات ، إذا تأملةَهَا وجدتَ كل كلمة منها فى نهاية البراعة ، وغاية البلاغة .

وإنما يَبِينُ ذلك بأن تتصور هذه الكلمة مُضمَّنةً بين أضْغاف كلام كثير، أو خطَّاب طويل، فتراها ما بينها (٢) تدل على نفسها، / وتعلوعلى ما قدُرِن ٢١٣ بها (٣) لعلو جنسها، فإذا ضُمَّت إلى أخواتها، وجاءت فى ذواتها، أرتنك القلائيد منظومة، كما كانت تريك عند تأمل الأفراد منها اليواقيت مَنْشُورَة ، والجواهر مَبْشُونَة (٤).

ولولا ما أكره من تضمين القرآن في الشعر لأنشدتك ألفاظاً وقعت مضمنّة ، لتعلم كيف تلوح (٥) عليه، وكيف ترى بهجتها في أثنائه، وكيف تمتاز منه ، حي إنه لو تأمله من لم يقرأ القرآن لتبيّن أنه أجنى من الكلام الذي تضمنه ، والباب الذي توسطه ، وأنكر مكانه ، واستكبر موضعه .

ثم تناسبها فى البلاغة والإبداع ، وتماثلها فى السلاسة والإغراب ، ثم انفرادها بذلك الأسلوب ، وتخصصها بذلك الترتيب ، ثم سائر ما قدمنا ذكره ، مما نكره إعادته .

وأنت ترى غيره من الكلام يضطرب في مجاريه ، ويختل تصرفه في معانيه ،

<sup>(</sup>۱) س : «وفي بعض » (۲) م : «ما بينهما »

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، م . وفي س ، ك : «على ما قد قرن منها »

ويتفاوت التفاوت الكثير فى طرقه ، ويضيق به النطاق فى مذاهبه ، ويرتبك (١١) فى أطرافه وجوانبه ، ويحيله على التصنع الظاهر مَـوَارِبه ، ويحيله على التصنع الظاهر مـوارد تنقيله وتخلصه .

418

410

رُونظم القرآن في مُوْتَكِيفه ومحتلفه ، وفي فصله ووصله ، وافتتاحه واختتامه ، وفي كل نهج يسلكه ، وطريق يأخذ فيه ، وباب يتهجم عليه ، ووجه يتؤمنه ، على ما وصفه الله تعالى به – لا يتفاوت ، كما قال : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا ﴾ (٣) . ولا يخرج عن تشابهه وتماثله ، كما قال : ﴿ وَلَوْ كَانَ مَنْ عَنْدِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا ﴾ (٣) . ولا يخرج عن تشابهه وتماثله ، كما قال : ﴿ وَلَمَا قَالَ : ﴿ وَلَمْ قَالُهُ وَلَا يَعْرِبُ كُلُولًا لَهُ وَلَا يَعْرِبُونَ ﴾ (١) .

وغيره من الكلام كثير التلون ، دائم التغير ، [ والتنكر] (٧) ، يقف بك على بديع مستحسن ، ويعقبه بقبيح (٨) مستهجن ، ويطلع عليك بوجه الحسناء، ثم يعرض للهجر بخد القبيحة الشوهاء ، ويأتيك باللفظة المستنكرة بين الكلمات التي هي كاللآلى الزهر .

وقد يأتيك باللفظة الحسنة بين الكلمات البُهم ، وقد يقع إليك منه الكلام المُثَسَبَّحُ (٩) ، والنظم المشوش ، والحديث المشوه .

وقد تجد منه ما لا يتناسب ولا يتشابه، ولا يتألفولا يتماثل/ وقد قيل فى وصف ما جَرَى هذا المَحَرَى:

وشعْرٍ كَبَعْرِ الكَبْشِ فَرَّقَ بينهُ لِيَّاهُ لِكَبْشِ دَخِيلِ (١٠) لِسَانُ دَعَى في القَرِيضِ دَخِيلِ (١٠)

(۱) م : «ویریبك» (۲) م : «ویسلبه التكلف الوحش كثیر»

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ٨٢ (٤) سورة الزمر : ٢٨

<sup>(</sup>ه) سورة الزمر : ٢٣ (٦) سورة الشعراء : ١٩٥

<sup>(</sup> ٧ ) الزيادة من م « قبيح »

رُ ﴾ ) في اللسان ٣/٣ « الثبج : اضطراب الكلام » .

<sup>(</sup>١٠) في البيان والتبيين ٦٦/١ «قال أبو العاصى : وأنشدف في ذلك أبو البيداء الرياحى : وشعر إلخ . . . وأما قوله : " كبعر الكبش "فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع متفرقاً غير مؤتلف ولا =

وقال آخر :

وبعضُ قَرِيضِ القومِ أَوْلادُ عَلَّةٍ يَكُــدُّ لِسَانَ النَّاطِقِ المُتَحَفِّظِ<sup>(١)</sup>

فإن قال قائل: فقد نجد فى آيات [ من] (٢) القرآن ما يكون نظمُه بخلاف ما وصفْتَ ، ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة ، وإنما تكون البراعة عندك منه فى مقدار يزيد على الكلمات المفردة ، وحد يتجاوزُ حد ً الألفاظ المستندة، وإن كان الأكثر على ما وصفته به ؟

قيل له: نحن نعلم أن قوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ﴾ . إلى آخر الآية – ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه، وإبانة الفصاحة [عليه] (٣) وذاك بجرى عندنا متجرَّرَى ما يتُحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب. فلا يمكن إظهار البلاغة (١٠) فيه . فطلبها في نحو هذا ضرب من الجهالة . بل الذي يعتبر في نحو ذلك تنزيل الخطاب . وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى . وذلك حاصل في هذه الآية – إن

ألا ترى أنه بدأ بذكر الأم ، لعظم حرمتها ، وإدلائها بنفسها ، ومكان بعَضيتَها ، فهى أصل لكل من يُدلى بنفسه منهن ، ولأنه (٥) ليس في ذوات الأنساب أقرب منها .

ولما جاء إلى ذوات الأسباب ، ألحق بها(١) حُكُم َ الأم من الرضاع ؛ لأن

<sup>=</sup> متجاور . وكذاك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها متفقة ملساء ، ولينة المعاطف سهلة ، وتراها مخطفة متباينة ، ومتنافرة مستكرهة ، تشق على اللسان وتكده ، والأخرى تراها سهلة لينة ، ورطبة مواتية ، سلسة النظام ، خفيفة على اللسان ، حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة ، وحتى كأن الكلمة بأسره حدف واحد »

<sup>(</sup>١) البيت لخلف الأحمر . قال الحاحظ في البيان والنبيين ١٩/١ «أما قول خلف ، وبعض قر يض القوم أولاد علة ، فإنه يقول : إذا كان الشعر مستكرماً ، وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها عائلا لبعض ، كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات . وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضياً موافقاً ، كان على الليان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة »

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م «البراعة » «البراعة » (١) الزيادة من م «البراعة » (١) س ، ك : «الأنه » (١) س ، ك : «الأنه »

اللحم ينشره اللبن بما يَغْذُوه، فيتحصَّل بذلك أيضًا لها حكم البَّعْضِيَّة ، فنشر (١) الحُرْميَّة بهذا المغنى ، وألحقها بالوالدة .

وذكر َ الأخوات من الرضاعة ، فنبَّه بها على كل من ُيدُك بغيرها ، وجعلها تلُّو َ الأم من الرضَاع .

ر الكلام في إظهار حكم هذه الآية وفوائدها يطول، ولم نضع كتابنا لهذا، وسبيل هذا أن نذكره في كتاب « معانى القرآن » إن سهل الله لنا إملاءه وجمعه .

فلم تنفك هذه الآية من الحكم التي تَخْلُفُ حكمة الإعجاز في النظم والتأليف ، والفائدة التي تنوب مناب العُدُول عن البراعة في وجه التّر صيف .

فقد علم السائل أنه لم يأت بشيء ، ولم يهتد للأغراض (٢) في دلالات الكلام ، وفوائده ومتصرفاته ، وفنونه ومتوجهاته .

وقد يتفق في الشعر ذكر الأسامي فيحسن موقعه، كقول أبي ذُ وَاب الأسدى (٣٠):

إِنْ يَقْتُسلُوك فَقَدْ ثَلَلْتَ عُرُوشَهُمْ

بَعْتَيْبَـةَ بنِ الحارثِ بنِ شهابِ(١٠)

بأشدهم كلبًا على أعدائه وأميار أهم وأقدًا على الأصحاب (٥)

رقد يتفق ذكر الأسامى ؛ فيفسد النظم ، ويقبح الوزن .

/ والآيات الأحكاميات التي لا بد فيها من أمر (١) البلاغة ، يُعتبر فيها من الألفاظ (٧) ما يعتبر في غيرها ، وقد يمكن فيها ، وكل موضع أمكن ذلك فقد وُجد في القرآن في بابه ما ليس عليه مزيد في البلاغة وعجيب النظم . ثم في جملة الآيات ما إن لم تراع البديع البليغ في الكلمات الأفراد والألفاظ الآحاد ، فقد تجد ذلك مع تركتب الكلمتين والثلاث ، ويطرد ذلك في الابتداء ، والحروج ، والفواصل ، وما يقع بين الفاتحة والحاتمة من الواسطة ، أو باجتماع ذلك أو في

1 1 4

<sup>(</sup>۱) م: «فتنشر» ك: «للأعراض»، ك: «للأعراض»

<sup>(</sup>٣) فى العقد الفريد د/٣٤٩ الشعر لربيعة الأشتر ، والد ذؤاب بن ربيعة ، قاتل عتيبة بن الحارث بن شهاب

<sup>(</sup> ه ) في العقد : « بأحبهم فقداً إلى أعدائه م وأشدهم فقدا »

<sup>(</sup>٦) م: دمن ذكر ، (٧) م: ومن اللفظ ،

بعض ذلك ــ ما يخلف الإبداع في أفراد الكلمات ، وإن كانت الحملة والمعظم على ما سبق الوصف فيه .

وإذا عرف ما يجرى إليه الكلام ، وينهى إليه الخطاب ، ويقف عليه الأسلوب ، ويختص به القبيل ــ بـَانَ عند أهل الصنعة تميزُ بابـه ، وانفرادُ سبيله ، ولم يَتشُكُ البليغُ في انتائه إلى الجهة التي ينتمي إليها . ولم يترْتَب الأديبُ البارع في انتسابه إلى ما عرف من نهجه .

وهذا كما يعرف طريقة مترسِّل في رسالته ، فهو لا يخني عليه بناءٌ قاعدته وأساسه ، فكأنه يرى (١) أنه يعد عليه مجارى َ حركاته وأنفاسه .

/ وكذلك فى الشعر (٢) واختلاف ضروبه ، يعرف المتحقق به طبع كل أحد ، وسبيل كل شاعر.

وفي ﴿ نظم القرآن ﴾ أبواب كثيرة لم نستوفها ، وتقصّيها يطول ، وعجائبها لا تنقضي ؛ فنها الكلام [ المغلق] (٣) والإشارات .

وإذا بلغ الكلام من هذا القبيل مبلغاً ربما زاد الإفهام به على الإيضاح ، أو ساوى مواقع التفسير والشرح ، مع استيفائه شروطه – كان النهاية ً في في معناه .

وذلك كقوله : ﴿ شُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ، لِنُريَهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴾ (١) . فصول هذه الآية وكلماتُها على ما شرحنا من قبل (٥) البلاغة واللطف في التقدم ، وفي تضمن هذا الأمر العظيم ، والمقام الكريم .

ويتلوهذه قوله : ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدِّيلِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١) هذا خروج لوكان في غير هذا الكلام لتَصَوَّرَ في/ صورة المنقطع ، وقد تمثل في هذا النظم لبراعته وعجيب أمره وموقع ما لا ينفك منه القول(٧).

<sup>(</sup>۱) م: «يرأه»

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م ومكانها بياض في ك

<sup>(</sup> ٥ ) م : « من قبيل»

<sup>(</sup>٧) م : « وموقع لا ينفك » .

<sup>(</sup> ٢ ) م : « في الشعر مع اختلاف يا

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : ١

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء: ٢

إعجاز القرآن

وقد يتبرّ أ الكلام المتصل بعضه من بعض ، ويظهر عليه التَّشبييجُ<sup>(١)</sup> والتِّباينُ ، للخلل الواقع في النظم .

وقد تصوّر هذا الفصل ُ للطفه وصلا ً ، ولم يبنْ عليه تميزُ الحروج .

ثم انظر كيف أجرى هذا الخطاب إلى ذكر نبُوح ، وكيف أثنى عليه ؟ وكيف تليق صفته بالفاصلة ويتم النظم بها ، مع خروجها مخرج البرووز من الكلام الأول ، إلى ذكره ، وإجرائه إلى مدحه بشكره ، وكونهم من ذريته يُوجب عليهم أن يسيروا بسيرته ، وأن يستنوا بسنته ، فى أن يشكروا كشكره ، ولا يتخذوا من دون الله وكيلا ، وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان ، لما الما الله عليه ونجاهم فيه ، حين أهلك من عداهم به ، وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم ، في سلط عليهم من قبلهم وعاقبهم ، ثم عاد عليهم بالإفضال والإحسان ، حتى يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح عليهم وهم من ذريته ، فلما عادوا إلى جهالتهم ، وتمردوا فى طغيانهم ، عاد عليهم بالتعذيب .

٢ / ثم ذكرالله عز وجل فى ثلاث آيات بعد ذلك معنى هذه القصة التى كانت لهم ، بكلمات قليلة فى العدد ، كثيرة الفوائد ، لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير ، والكلام الطويل .

ثم لم يخل تضاعيف الكلام مما ترى من الموعظة ، على أعجب تدريج ، وأبدع تأريج (")، بقوله : ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِنكُمْ ، وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾ (ا). ولم ينقطع بذلك [ نظام ] (ا) الكلام ، وأنت ترى الكلام يتبدد مع اتصاله ، وينتشر مع انتظامه ، فكيف بإلقاء ما ليس منه في أثنائه ، وطير ما يتعد وه (د) في أدراجه ؟

إلى أن خرج إلى قوله : ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ (٧) يعنى : إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو .

<sup>(</sup>۱) م: «عليه القبح» . (۲) م: « بما »، ا: « ومما »

<sup>(</sup>٣) مُكذا في م ، ك ، وفي س : « تاريخ » . والتأريج : التهييج ، كما في اللسان ٣٩/٣

<sup>(</sup>٦) كذا في م . وفي س ، ك : ﴿ مَا بِعَدُهُ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ سُورَةُ الإسرأُهُ : ٨ .

ثم خرج خروجًا آخر إلى ذكر القرآن .

وعلى هذا فقس بحثك عن (١) شرف الكلام ، وما لمه من علو الشان ، لا يطلب مطلبنًا إلا انفتح ، ولا يسلك قلبنًا إلا انشرح ، ولا / يذهب مذهبنًا إلا استنار وأضاء ، ولا يضرب مضربنًا إلا بلغ فيه السماء ، لا تقع منه على فائدة فقد رث أنها أقصى فوائدها – إلا قصرت ، ولا تظفر بحكمة فظننت أنها زُبندة محكمها – إلا وقد أخللت .

. . .

إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القيس لأصَلُ من حمارِ بناهيلمة (٢٠)، وأحدَى من هَبَنَّقَهَ (٣).

لوكان شعره كلُّه كالأبيات المختارة التي قدَّمناها ، لأوجب البراءة منه (١) قولُه :

ومِنَّ كُسُنَّيْق سناءً وسُنَّماً ذَعَرْتُ بِعِدْلاجِ الهجيز نَهُوضِ (٥) قال الأصمعي: لا أُدرى ما السنُّ، ولا السنَّيْق ، ولا السنَّم ؟! وقال

بعضهم: السنيق: أكمة .

<sup>(</sup>۱) م: «على»

<sup>(</sup> ۲ ) كذا في م . وفي س ، ك : « من حيار أهله » . وكذلك ورد في الجيوان ٢ / ٢٥٧ ولست أعرف وجه الصواب فيها

<sup>(</sup>٣) هو ذو الودعات : يزيد بن ثروا ن ، أحد بني قيس بن ثعلبة . راجع مجمع الأمثال ٢/٧٧

<sup>(</sup> ع ) كذا في م ، ك ، ولكنها غبرت في س إلى « من قوله » !

<sup>( 0 )</sup> ديوانه ص ٨٦ وفي اللسان ٣١/١٢ « لم يفسر أبو عمرو قول امرئ القيس . . . ويروى : سناما وسها . وفسره غيره فقال هو : جبل . التهذيب : وسنيق : اسم أكمة معروفة وأورد بيت امرئ القيس . شمر : سنيق : جمع سنيقات وسنانيق ، وهي الآكام . وقال ابن الأعرابي : لا أدرى ما سنيق » . وقال ابن قتيبة في المعانى الكبير ٣/٧٧٧ « لم يعرفه الأصمعي . وقال غيره : سن : ثور ، وسنيق جبل . سناه : ارتفاعاً . وسم : بقرة ، مدلاج : من دلج ، إذا مثى ، وليس هو من ادلج ولا ادالج ، وكيف يدلج في الهجير أو يدالج ؟ » . وفي م : « بمدلاج الهدير » . والعير : الحمار الوحشي .

٣٢٣ / وقال فيها :

له قُصْرَيَا عَيْرٍ وسَاقًا نَعَــامَةٍ

كَفَحْلِ الهِجَانِ القَيْسَرِيِّ العَضُوضِ (١)

وقوله :

عَصَافيرٌ وذِبَّانٌ ودُودٌ وأَجْرَأُ من مُجَلِّحَةِ اللَّنَابِ(١٦) وزاد في تقبيح ذلك وقوعُه في أبيات فيها :

فقد طوّفتُ فى الآفساق حتى رضيت من الغنيمة بالإيابِ وكلُّ مَكارمِ الأَخلاق صارَتْ إليه هِمَّتِي وبها اكتسابي<sup>(۱)</sup> وكلُّ مَكارمِ الأَخلاق نهاية السقوط:

أَزْمَانَ فُوهَا كُلَّمَا نَبَّهُتهَا كَالْمَسَكُ فَاحَ وظل فى الفَدُّام (١) أَفُسِلا ترى أَظْعَانَهُنَّ بَوَاكِرًا كَالنَّخْلِ مِن شَوْكَانَ حِينَ صِرَام (٥) أَفُسلا ترى أَظْعَانَهُنَّ بَوَاكِرًا كَالنَّخْلِ مِن شَوْكَانَ حِينَ صِرَام (١) ٢٢٤ / وكأنَّ شارِبَها أصابَ لِسَانَهُ مُومٌ يُخَالِطُ. حِسمَهُ بِسقام (١) مُقَمِلُه:

لم يَفعلوا فِعْلَ آلِ حَنْظَلَةٍ إِنهمْ جَيْرِ بئسها ائتمروالاً)

(١) قبل هذا البيت في الديوان :

وقد أغتدى والطير في وكناتها بمنجرد عبل اليدين قبيض

والقصرى ، والقصيرى : الضلع التى تلى الشاكلة بين الجنب والبطن . وفى س ، ك : « الهجان القيصرى »

- ( ٢ ) كذا في م والديوان ص ٢٨ ، وفي ك : « من مجلجلة الذياب » ولكن الكلمة الأخيرة غيرت في س إلى « الذباب » ! ! وفي اللسان.٣/٣٩ « وذئب مجلح : جرى، والآثنى بها، ، قال امرؤ القيس ...» س إلى « الذباب » ! و « سارت إليه همتى ونما اكتسابي » . وفي الديوان « و به اكتسابي »
  - ر ) ) في الديوآن ص ١٣٦ « وظل فيه الفدام »
- (ُ ه ُ) فى الديوان « أَو ما ترى » ، وفى م ، أ « أظمانهن بعاقل » . والصرام : « قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة » كما فى اللــان ٥ / ٢٢٨ :
- (٦) الموم : المرض . وفي م « يخالط خبله » وهي رواية أخرى . وبين هذا البيت وسابقه هنا ثلاثة أبيات في الديوان .
- (٧) بنو حنظلة ، هم الذين خذلوا شرحبيل عم امرئ القيس . وجير معناها : حقاً كما في اللسان ١٨/٥ وفي م « إنجم خير »

لَا حِمْسِيَرِيِّ وَفِ وَلَا عُدَسُّ وَلَا اَسْتُ عَيْرٍ يَحَكُّهَا الشَّفَرُ<sup>(۱)</sup> إِن بني غَوف ابتَنَسُوْا حَسَباً ضَيَّعَهُ الدُّخْلَلُونَ إِذْ غَدَرُوا<sup>(۱)</sup> / وكقوله:

أَبِلغ شهاباً [بل] وأَبلغ عاصماً [ومالكا] هل أَتاك الخُبرُ مَالِ<sup>(۱)</sup> أَنَّا تركنا منكم قتلى بِخَوْ عَى وَسُبِيَّا كالسَّعَالِي (<sup>1)</sup> بَمْشِينَ بَيْن رِحَالِنِا مُعْ تَرِفَاتٍ بجوع وهزال

ولم يقع مثل ذلك له وحده ؛ فقد قال الأعْشَى :

فَأَدخلِكَ الله بَرْدَ الْجِنَا نِ جَذْلَانَ فِي مَدْخَلِ طَيِّب (<sup>0)</sup> وقال أيضًا :

فَرَمَيْتُ غَفْلَةَ عَينِه عَنْ شَاتِهِ فَأَصَبْتُ حَيَّةَ قَلْبِهَا وطِحَالها (١) وقِال في فرسه:

ويأمُرُ لليَحْمُومِ كُلَّ عَيْسَةٍ بِفَتَّ وَتَعْلِيقٍ فَقَد كَاد يَسْنَقُ (٧)

آدوا إلى جسارهم خفارته ولم يفسط بالمغيب إذ نصروا و بنو عوف : هم قبيلة عوير ، الذي أجار هند بنت حجر ، أخت امرئ القيس ، ثم ردها سالمة مع ما أودعه من مال . وفي م ، س « ضيعه الداخلون » والدخللون هنا ؛ الحاصة ، وهذه الكلمة من الأضداد ، قال أبو عبيدة : يقال الصديق والحليل دخلل ، ويقال الحشو ومن يدخل نفسه في قوم ليس مهم : دخلل قال امرؤ القيس . . ويقال : فلان دخلل فلان : أي من خاصته ، ويقال : بيهم دخلل ودخلل ، أي إنحاء ومودة ، وهو مأخوذ في هذا المعني من الدخيل والمداخل « راجع الأضداد لابن الأنباري من ٢٠٤ » .

(٣) الزيادة من ديوانه المخطوط ، رواية الطوسى . والحبر : العلم ، ومال : مرخم مالك .

(٧) اليحموم : الفرس ، وفى اللسان ٣١/١٢ « السنق : البشم . . . سنق الحمار وكلّ دابة سنقاً : إذا أكل من الرطب حتى أصابه كالبشم ؛ والفصيل إذا أكثر من اللبن يكاد يمرض ؛ قال الأعشى . . . .

 <sup>(</sup>١) حميرى وعدس: رجلان من بنى حنظلة تولوا الغدر بعمه شرحبيل. والثفر: السير الذي في أ مؤخر السرج و يجمل تحت ذنب الدابة ، كما في اللسان ه /١٧٣

<sup>(</sup> ٢ ) هذا البيت الذي أخره المؤلف عن موضعه ، وهو أول الأبيات التي مدح بها الشاعر عوير بن شجّنة الموفى ، وبعده في الديوان ص ٩٤ :

<sup>( )</sup> خوعی : اسم موضع . وسیبی : جمع سبی . والسمالی : الفیلان ومعی ممترفات : مصطبرات ، والمارف : الصابر ( ه ) دیوانه ص ۲۹ والموشع ص ۹۳ والمارد : الصابر ( ه ) دیوانه ص ۲۹ والموشع ص ۹۳ و در ( ه ) دیوانه ص ۲۹ والموشع ص ۹۳ و در ( ه ) در در ( ه ) در ( ه

٣٢٦ / وقال :

## شَاوٍ مِشَلٌّ شَلُولٌ شُلْشُلٌ شَولٌ (١)

وهذه الألفاظ في معنى واحد .

وقد وقع لزهير نحوه كقوله:

فأَقسمتُ جَهْدًا بالمنازل مِنْ مِنَى وما شُحِفَتْ فيه المقاديمُ والقَمْلُ<sup>(۱)</sup> كيف يقول<sup>(۱)</sup> هذا في قصيدة يقول فيها :

وهل يُنْبِتُ الخَطِّيَّ إلا وَشِيجُهُ وَتُغْرَسُ إلا في مَنابِتها النَّخْلُ<sup>(4)</sup> / وكقول الطرماّح:

سَوْفَ تُدْنيكَ مِنْ لَمِيسَ سَبَنْتَا قُ أَمَارَتْ بِالبَوْلِ مَاءَ الكِرَاضِ (٥) السَّبِنْتَاةُ : الناقة الصُّلبة . والكيرَاضُ : ماء الفحل ، أسالت ماء الفحل

مع البول ، فلم تعقد عليه ، ولم تحمل ، فتضعف والماثر : السائل .

(۱) الجمهرة ۱/۱۵۳ وفي اللسان ۳۸۵/۱۳ ور جل مشل وشلول ، وشلشل وشول : خفيف سريع قال الأعشى :

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى شاو مشل شلول شلشل شول و المسلود ، وقال أبو بكر في بيت الأعشى : الشاوى : الذي شوى ، والشلول : الخفيف ، والمشل : الخفيف القليل ، وكذلك الشول ، والألفاظ متقاربة ، أريد بذكرها والجمع بينها المبالغة ، وانظر المعانى الكبير لابن قتيبة ٢٩٧١

- ( ٧ ) كذا في ديوانه ص ٩٩ . وفي م ، ك ، س : «وما سفحت » . س ، ك : «المقادم » . وقال ثملب في شرحه : «محفت : حلقت . والمنازل : حيث ينزل الناس من مني . والمقادم : مقادم الرءوس ، والقمل : يريد الشعر الذي فيه القمل .
  - (٣) س ، ك : « يقال » .
- ( ٤ ) ديوانه ص ١١٥ وقال ثعلب في شرحه : « الحطى : الرماح ، نسبها إلى الحط ، وهي جزيرة ترسى إليها سفن الرماح . يقول : لا تنبت القناة إلا القناة . والوشيج : القنا ، واحدها وشيجة ، والوشوج : دخول الشيء بعضه في بعض . يعني أنهم كرام ولا يولد الكرام إلا في موضع كرم » .
- (ه) في اللسان ٩ / ٩٣ ه قال ابن برى: الكراض في شمر الطرماح: ماء الفحل ، فيكون على هذا القول من باب إضافة الشيء إلى نفسه . . . وصف هذه الناقة بالقوة ، لأنها إذا لم تحمل كان أقوى لها . . . وقال ابن الأعراب : الكراض : ماء الفحل في رحم الناقة . وقال الجوهرى : الكراض ماء الفحل تلفظه الناقة من رحمها بعد ما قبلته ، وقد كرضت الناقة إذا لفظته » وانظر هناك تفصيل الحلاف في ذلك بن العلماء . والكامل للعبرد ١٧/١ .

فإن قال قائل: أجد ك تحاملت على امرئ القيس ، ورأيت أن شعره يتفاوت بين اللين والشَّراسَة ، وبين اللطف والشَّكاسَة ، وبين التوحُش والاستئناس ، والتفاوت والتباعد ، ورأيت الكلام الأعدل أفضل ، والنظام المُستَوَثِينَ (١) أكمل ، وأنت تجد البُحْتُرِيَّ يسبق (٢) في هذا الميدان ، ويفوت الغاية في هذا الشان ، وأنت ترى (٣) الكتَّاب يُفيَضَلون كلامية على كل كلام ، ويقد مون رأيه في البلاغة على كل رأى ، وكذلك تجد (١) لأبي نُواس من بهجة اللفظ ، ودقيق المعنى / ما يتحير فيه أهل الفضل (٥) ، ويقد مه الشطَّار والظرّراف بهلا على كل شاعر ، ويرون لنظمه روعة لا يرون لنظم غيره ، وزبرجًا لا يَتَّفِقُ لسواه ؟ فكيف يعرف فضل ما سواه عليه ؟

فالجواب : أن الكلام في أن الشعر لا يجوز أن (١) يوازن به القرآن قد قدم .

و إذ كنا قد بينا أن شعر امرئ القيس – وهو كبير هم الذي يُقرِ وَنَ بتقدمه ، وشيخهم الذي يعترفون بفضله ، وقائدهم الذي يأتمون به (٧٠) ، وإمامهم الذي يرجعون إليه – كيف سبيله ، وكيف (٨) طريق [سقوط] (٩) منزلته عن منزلة نظم القرآن ، وأنه لا يلحظ (١٠٠) بشعره عُبُارَ ذلك ، وهو إذا لتحيظ ذلك كان كما قال (١١١) .

فأَصْبَحْتُ من لِيسْلَى الغَدَاةَ كَنَاظِرٍ

مع الصُّبح في أعْجازِ نَجْم مُغَرِّبِ (١٢)

/ وكما قال أيضًا :

444

رَاحَتْ مشرقةً ورُخْتُ مُغَرِّباً فمتى التقاءُ مُشَرِّقٍ ومُغَرِّب

(١) ك : « المستوسق » (٢) م : « سبق في هذا الميدان بعوب »

(۳) م: «ستری» (٤) سقطت من م

( ه ) كذا في ا ، م . وفي س ، ك : « أهل اللفظ »

(٦) م: « الشعر لا يوازن به » (٧) م: « يمترفون بفضله ، وإمامهم »

( A ) م : «طريقة » ( و ) الزيادة من م

(١٠) كذا في ا ، م . وفي س ، ك « لا يخلط بشمره »

(١١) نسبه في اللسان ١٢٩/٢ لقيس بن الملوح ، ثم قال : وقد نسب المبرد هذا البيت إلى « أب حية النميري » لكنه في الكامل ١٧٢/١ لقيس

(١٢) في اللان «في أعقاب نجم » . والمغرب : الذي يأخذ في ناحية المغرب

وإذا كنا قد أبناً في القاعدة ما علمت ، وفصَّلنا لك في شعره ما عرفت ــ لم نحتج إلى أن نتكلم على شعر [كل](١) شاعر ، وكلام بليغ ، والقليل يدل على الكثير .

وقد بيناً - فى الجملة - مُباينة أسلوب نظم القرآن جميع الأساليب ، ومزيته عليها فى النظم والترتيب ، وتقد مُ عليها فى (٢) كل حكمة وبراعة ، ثم تكلمنا على التفصيل - على ما شاهدت (٣) - فلا يبقى علينا بعد ذلك سؤال .

ثم نقول : أنت تعلم أن من يقول بتقدم البُحثتريّ في الصنعة ، به من الشغثل في تفضيله على ابن الروى أو تسوية ما بينهما ما لا يطمع معه في تقديمه على امرى القيس ومن في طبقته .

كذلك أبو نُواس، إنما يُعدل شعره بشعر أشكاله، ويقابل كلامه بكلام أضرابه من أهل عصره، وإنما يقع بينهم التباين اليسير، والتفاوت القليل.

فأما أن ينظُن طان ، أو يتوهم متوهم أن جنس الشعر معارض / لنظم (٤) القرآن ﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطيرُ أَو تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ في مَكانٍ سَحِيقٍ ﴾ (٥) .

و إنما هي خواطرُ يُغيِرُ بعضُها على بعض ، ويقتدى فيها بعض ببعض ، والغرض الذي يرمى إليه ، ويصبح<sup>(١)</sup> التوا في عليه ، في الجملة ، فهو تبيل متداوّل ، وجنس متنازّع ، وشريعة مورُودَة ، وطريقة مسلوكة .

ألا ترى إلى ما رُوى عن الحسين بن الضَّحَّاكِ ؛ قال : أنشدت أبا نُواس قصيدتي التي فيها :

وشَاطِرِيٌّ اللِّسَانِ مُخْتَلَقِ التَّكُ رِيهِ شَابَ المُجُونَ بِالنُّسُكِ(٧)

<sup>(</sup>١) الزيادة من م (٢) م : « ومزيته عليها في كل حكمة »

 <sup>(</sup>٣) كذا فى م ، ك ، وفى س : والتفضيل على ما شهدت ولا »

<sup>(</sup>٦) م: «ترى إليه يصح»

<sup>(</sup>٧) كذا في أ ، م والأغانى ٦/ ١٧٥ . وفي س ، ك : « ذان المجون ه

كَأَنَّهُ \_ نَصْبَ كَأْسِه \_ قمرٌ يَكُرَعُ في بَعْضِ أَنْجُم الفَلَكِ (١) قال : فأنشدني أبو أنواس بعد أيام قصيدته التي يقول فيها :

/ أعاذلَ أَعْنَبْتُ الإمامَ وأَعْنَبَا ٢٣١

وأَعْرَبْتُ عَمَّا في الضمير وأَعْرَبَا(١)

وقلتُ لساقيها أَجِزها فلم أَكُنْ لساقيها أَجِزها فلم أَكُنْ المؤمنين وأَشْرَبا<sup>(۱)</sup>

فجوَّزها عنِّى عُقَــارًا تَرَى لها إلله الشَّرَفِ الأَعْلَى شُعَاءاً مُطَنِّسَــا

إذا عَبُّ فيها شارِبُ القومِ خِلتَه

يُقبِّل في داج من الليل . كُوْكَبَا

قال : فقلت له : يا أبا على ، هذه مُصَالَمَتَهُ (<sup>1)</sup>. فقال : أَتَظَنَّأَنه يُرْوَى (<sup>0)</sup> لك معنى وأنا حيّ ؟

فتأمل هذا الأخذ ، وهذا الوضع ، وهذا الاتباع (3).

أما الخليعُ فقد رأى الإبداع في المعنى ، فأما العبارات فإنها ليست على ما ظنّه ؛ لأن قوله : « يَكُثْرَعُ » ليس بصحيح ، وفيه ثقل بيّن / وتفاوت ، وفيه ٣٣٢ إحالة ؛ لأن القمر لا يصح تَصَوَّرًا (٧) أن يكرع في نجم .

وتخالها نصب كأسه قسراً يكرع في بعض أنجم الفلك

الثانية :

کأنمـــا نصب کأمه قمـــر حاسده بعض أنجم الفـــلك وفى العمدة بعد ذلك : «فنفر نفرة منكرة، فقلت : مالك فقد أفزعتنى ؟ فقال: هذا معنى مليح، وأنا أحق به ، وسترى لمن يروى . . . » إلخ

- (٢) ديوانه ص ٢٤٤ والإمام : يقصد به الأمين (٣) ك : « لساقينا »
- ( ٤ ) كذا في م ، ك وفي الأغاني « مصالبه » ( ٥ ) س : « يرى »
- (٦) فى الأغانى عن ابن مهرويه « قال : لما أنشدت إبراهيم بن المدبر قول حسين بن الضحاك . . .
   قال لى : إن الحسين كان يزعم أن أبا نواس سرق منه هذا المعنى ، فإن كان سرقه منه فهو أحق به ،
   لأنه قد برز عليه ، وإن كان حسين سرقه منه فقد قصر عنه »
  - (٧) م : « يصم أن يتصور » . س « لا يصم تصور »

<sup>( 1 )</sup> م : « كأنما » وقد ورد هذا البيت في الأغاني بروايتين : الأولى :

وأما قول أبى نواس : « إذا عب فيها » ، فكلمة قد قصد فيها المتانة ، وكان سبيله أن يختار سواها من ألفاظ الشرب (١٠) ، ولو فعل ذلك كان أملح .

وقوله : « شارِبُ القوم » ، فيه ضرب من التكلف الذى لا بد له منه أو من مثله ، لإقامة الوزن .

ثم قوله: «خِلْتَهُ يُقبِلُ في دَاج من الليل كَوْكَبَهَا»، تشبيه بحالة واحدة من أحواله، وهي أن يشرب حيث لا ضوء هناك، وإنما يتناوله ليلاً، فليس بتشبيه مستوفي، على ما فيه من الوقوع والملاحة [ والصنعة] (٢).

وقد قال ابن الرُّوميّ ما هو أوقع منه وأملح وأبدع :

ومُهَفَّهُفِ تَمَّتُ محاستُه حَى تَجاوزَ مُنْيَسَةَ النفْسِ (۱)

تَصَبُّو الكُثُوسُ إلى مَرَاشِفِهِ وَنَحِنُ في يده إلى الحبْس
أَبْصَرْتُه والكأس بَيْنَ فيم منه وبين أنامل خَمْسِ
وكأنها وكأن شارِبَها قمرٌ يقبّل عَارِضَ الشمسِ (۱)

٣٧ / ولا شك في أن تشبيه ابن الروى أحسنُ وأعجب (۱) ، إلا أنه [لم] يتمكن من إبراده [ إلا ] في (۱) بيتين ، وهما – مع سبقهما إلى المعنى – أتياً به في بيت واحد.

وإنما أردت بهذا أن أعرّفك أن هذه أمور متقاربة (٧) ، يقع فيها التنافس والتعارض ، والأطماع تتعلّق (٨) بها ، والهمم تسمو إليها ، وهي إلىْفُ طباعينا ، وطوع مداركنا ، ومجانس (٩) لكلامنا .

وإعجابُ قَوْم بنحو هذا وما يجرى مجراه، وإيثار أقوام لشعر البحترى

<sup>(</sup>۱) س « الشراب » (۲) الزيادة من م

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٤٤ والمعدة ١٧٣/٢ (٤) م: « فكأنها »

<sup>(</sup> ٥ ) وفي الممدة ٢/١٧٣ : ﴿ وقد أربى ابن الروم عليهما جميعاً بقوله : أبصرته . . .

وكأنها . . ولكن بيت أبي نواس أملاً اللهم والسمع ، وأعظم هيبة في النفس والصدر ، ولذلك كان أسر » (٦) س ، ك : و إلا أنه تمكن من إيراده في بيتين »

<sup>(</sup>٧) م: وهذه الأمور المتقاربة ، (٨) س: ومعلقة ،

<sup>(</sup> ٩ ) م : « وهي إلف طباعها ، وطوع مداركها ، ومحاسن لكلامنا »

على أبى تمام، وعبد الصَّمد، وابن الرَّوى، وتقديم قوم كلهؤلاء أو بعضهم على أبى تمام، وعبد المعرفة - ليس بأمر يضر بنا ولا سبب (١) يعترض على أفهامنا .

وَنَحْنُ نَعْمَدُ إِلَى بَعْضُ قَصَائِدُ ﴿ البِّحْتُثُرِيّ ﴾ فَنَتَكُلُمُ عَلَيْهَا (٢) ، كَمَا تَكُلَمُنَا على قصيدة امرى القيس ، ليزداد الناظر في كتابنا بتَصِيرة الويستخلص/ من سرّ المعرفة ١٣٠٤ سَرَيْرَةً ، ويعلم كيف تكون الموازنة ، وكيف تقع المشابهة والمقاربة .

ونجعل تلك القصيدة التي نذكرها أجود شعره .

سمعت الصَّاحب إسماعيل بن عَبَّاد يَقول : سمعت أبا الفَضْل بن العَميد يقول : سمعت أبا مسلم الرَّسْتُمي يقول : سمعت البحتري يذكر (٣) أن أُجَود شعر قاله :

• أهلًا بذلكم الخيالِ المقبلِ •

قال : وسمعت أبا الفضل بن العميُّد يقول : َ أجود ُ شَعره هو قوله :

ف الشيب زَجْرُ لَهُ لوْ كَانَ يَنْزَجِرُ<sup>(1)</sup>

قال : وسئلت عن ذلك ؟ فقلت : البحترى أعرف بَشعر نفسه من غيره .

فنحن الآن نقول في هذه القصيدة ما يصلح في مثل هذا :

/قوله (٥) :

440

أَهْلًا بِلْلِكُمُ الخَيَالِ المُقْبِلِ فَعَلَ الذي نَهْوَاهُ أَوْ لَمْ يَضْعَلِ

(۱) م: «يضرنا ، ولا بسب» (۲) م: «عليه»

(٣) م : « يقول إن »

( ؛ ) فى س وضع قوله : « زجر له لو كان ينزجر » فى سطر وحده ، على أنه شطر بيت ! وقد جاء فى ديوانه ٢٧٣/٢ وقال يمدح على بن مر الأرمنى :

في الشيب زجر له لو كان يعرجر وبالغ سنة لولا أنه حجر

وهى قصيدة جيدة ؛ عدد أبياتها ١٤ بيتاً . ومنها البيتان المشهوران : إذا محاسى اللاقى أدل بهــا كانت ذنوبي فقل لى كيف أعتذر

عل نحت القوافي من مقاطعها وما على لهن أن تفهم البقر

( ٥ ) ملح البحترى بهذه القصيدة محمد بن على بن عيسى القسى ، الكاتب ، وهي في ديوانه ٧٣٠ – ٧٣٤ ( طبع بيروت سنة ١٩١١ م ) .

بَرْقٌ سَرَى في بَطْنِ وَجْرَةَ فاهْتَدَتْ

بِسَنَاهُ أَعْنَاقُ الرِّكابِ الضَّلَلِ (١)

البيت الأول ، فى قوله : « ذَلكم الخيال » ، ثقل روح ، وتطويل وَحشو » ، وغيره أصلح له (٢). وأخف منه قول الصَّنو برّرى :

أَهلًا بِذَاكَ الزَّوْرِ مِنْ زَوْرِ شمسٌ بَدَتْ فى فلكِ الدَّوْرِ وعنوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف، فيصير إلى الكنز ازة ، وعود ملاحته بذلك ملوحة ، وفصاحته عيبًا ، وبراعته تكلفًا ، وسلاسته تعسفًا ، وملاسته تلويًا وتعقدًا . فهذا فصل .

وفيه شيء آخر ، وهو: أن هذا الخطاب إنما يستقيم مهما خوطب به الخيال حال إقباله ، فأما أن يحكى الحال التي كانت وسلفت على هذه العيادة ٣٣٦ ففيه عُهد و ، وفي تركيب الكلام عن هذا المعنى عُقد و (") ، وهو / – لبراعته وحذقه في هذه الصنعة – يعلم قل (ف) نحو هذا الكلام ، ولا ينظر في عواقبه ؟ لأن ملاحة قوله تغطى على عيون الناظرين فيه نتحو هذه الأمور .

ثم قوله : « فَعَلَ الذَى نَهُواهُ أَو لَم يَفَعَلَ » لَيَسَتُ بَكُلَمَةُ رَشَيْقَةً ، وَلَا لَفَظَةً ظُرِيفَةً ، وَإِن كَانَت كَسَائر الكلام .

فأما بيته الثانى ، فهو عظيم الموقع فى البهجة ، وبديع المأخذ<sup>(ه)</sup>، حسن الرُّوَاء أنيقُ المنظر والمسمع ، يملأ القلب والفهم ، ويفرح الحاطر ، وتسرِّى <sup>(٦)</sup> بـَشاشتُـه فى العروق .

وكان البُحْتُرِيّ يسمى نحو هذه الأبيات : «عُرُوقَ الذهب» وفي نحوه ما يدل على براعته في الصناعة ، وحذقه (٧) في البلاغة .

ومع هذا كلة فيه ما نشرحه من الحلل ، مع الديباجة الحسنة، والرونق المليح .

<sup>(</sup>۱) م: «فاهتدت بسراه» (۲) م، ا: «أملح له»

<sup>(</sup>٣) كذا في ك . وفي م : « على هذه العبارة ففيه عهدة ، ومن ركب الكلام غير هذا المعنى عقده »

<sup>(</sup>٦) كذا في ك، م، ا. وفي س: « وترى »

 <sup>(</sup>٧) م : « وقى نحو ما يدل على البراعة فى الصناعة ، وحلق » . ك : « وفى نحوه من الحلل مع
 الديباجة الحسنة »

وذلك : أنه جعل الحيال كالبرق لإشراقه فى مسسّراه ، كما يقال : إنه يسرى (١) كنسيم الصّبَا ، فيطيب ما مرّ به ، كذلك يضى ء ما مرّ حوله ، وينور ما مرّ به . وهذا غلو فى الصنعة ، إلا أن ذكره « بطن/ وجرة » حشو ، وفى ذكره خلل ؛ لأن ٣٣٧ النور القليل يؤثر فى بطون الأرض وما اطمأن منها ، بخلاف ما يؤثر فى غيرها ، فلم يكن من سبيله أن يربط ذلك ببطن و جرّة .

وتحديد أه المكان — على الحشو — أحسمتد من تحديد اموى القيس من ذكر «سقط اللوى بين الدخول فحومل ، فتوضح فالمقراة » لم يقنع بذكر حد ، حتى حد في بأربعة حدود ، كأنه يريد بيع المنزل فيخشى — إن أخل بحد — أن يكون بيعه فاسدا أو شرطه باطلا !! فهذا باب .

ثم إنما رُيذ كر (٢) الحيال بخفاء الأثر ، ودقة المطلب ، ولطف المسلك، وهذا الذي ذكر يضاد هذا الوجه ، ويخالف ما وضع (٢) عليه أصل الباب .

ولا يجوز أن يقدر مقدر أن البحرى قطع الكلام الأول ، وابتدأ بذكر برق لسَمَعَ من ناحية حبيبه من جهة بطن وجراة ؛ لأن هذا القطع إن كان فعلمه كان خارجا به عن النظم المحمود ، ولم يكن مبدعا ، ثم كان (٤) لا تكون فيه فائدة ؛ لأن كل برق شعمل (٥) وتكرر (٦) وقع الاهتداء به في الظلام ، وكان (٧) لا يكون بما نظمه مفيدا ولا متقدما . / وهو على ما كان من مقصده فهو ذو لفظ محمود ، ٣٣٨ ومعنى مستحدل العبارات ، وتعليق القول بالإشارات .

وهذا من الشعر الحسن (٩)، الذي يحلو لفظه، وتقل فوائده، كقول القائل (١٠٠:

وَلَمَّــا قَضَيْنَا مِنْ مِنَّى كلَّ حاجة

ومَسَّحَ بِالأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ

<sup>(</sup>۱) م : «يقال سرى كنسيم » (۲) م : «ثم إنا نذكر »

<sup>(</sup>٣) س ، ك : « ما يوضع » ( ٤ ) ا : « ثم كان لا يكون بما نظمه مفيداً . . . »

<sup>(</sup>ه) م: «سمل» (۲) ب: «وتکوی». (۷) م: «فکان»

<sup>(</sup> A ) كذا في م ، ا . وفي س : « مستحب » . ك : « مستجلب »

<sup>(</sup>٩) كذا في م ، اوفي س ، ك : «من الشعر الحنس الذي »

<sup>(</sup>١٠) هو كثير كما في ديوانه ص ٧٩ وزهر الآداب ٢/٢٦ وقد ورد في أمالي الشريف المرتضى=

وَشُدَّتُ على حُدُّبِ المَهارَى رِحَالُنَا وَشُدَّتُ على حُدُّبِ المَهارَى رِحَالُنَا وَاللَّهُ (١)

٣٣٩ / أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ الأَحاديثِ بَيْنَا

وسَالَتْ بِأَعْنَاقِ المَطِيِّ الأَبَاطِحُ (١)

هذه ألفاظ بديعة (٣) المطالع والمقاطع ، حلوة المتجاً ني (١) والمواقع ، قليلة المعانى والفوائد (٥).

فأما قول البحري بعد ذلك :

مِنْ غَادة مُنِعَتْ وَتَمْنَمُ نَيْلُها فَلَوَ آنها بُذِلَتْ لنا لَمْ تَبْذُلُ كَالبَدْرِ غَيْرَ مُعَيَّلٍ ، والدُّعْصِ غيرَ مُهَيَّلٍ (١) كالبَدْرِ غَيْرَ مُخَيَّلٍ ، والدُّعْصِ غيرَ مُهَيَّلٍ (١) فالبَيت الأول \_ على ما تكلف فيه من المُطابقة ، وتَجَدَّم الصّنعة \_ فالبيت الأول \_ على ما تكلف فيه من المُطابقة ، وتَجَدَّم الصّنعة \_ فالبيت الأول من معانيه، وكلماتُه أكثر من فوائده، وتعلم أن القصد / وضْعُ العبارات

٢٠٠/ « أخبرنا أبو عبيد الله: محمد بن عمران المرزبانى قال: أنشدنى مجمد بن أحمد الكاتب قال : أنشدنا أحمد بن يحيى ثعلب ، عن ابن الأعرابي للمضرب ، وهو عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمة : ... فلما قضينا من منى . . . » وانظر معاهد التنصيص ٢٣٤/٢

وقد ورد هذا الشعر غير منسوب في نقد الشعر ص ١٠ والخصائص ص ٢٦ ، ٢٦٥ ونوادر القالى ص ١٦٦ والصناعتين ص ٢٤ ومصارع العشاق ص ٣٦٩ وأسرار البلاغة ص ١٦ – ١٨ والشعر والشعراء ١/١١ ومعجم البلدان ٨/١٥٩ ونظام الغريب ص ١٣٦

- (١) في م : « فلا ينظر » . وفي نقد الشمر وأسرار البلاغة « على دهم المهاري . . . . و لم ينظر » وفي اللسان ه/ ٩٩ ه فرس أدهم : أسود ، والعرب تقول : ملوك الحيل دهمها »
  - (٢) قال القالى فى النوادر ص ١٦٦ : ﴿ أَطْرَافَ الْأَحَادِيثُ : مَا يَسْتَطُرُفَ مَنَّهَا وَيُؤْثُرُ ﴾
    - (٣) س ، ك : « بعيدة » (٤) م : « المجارى »
- (ه) قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص ١١ ه وضرب منه حسن لفظه وحلا ؛ فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى ، كقول القائل : ولما قضينا إلخ . . . هذه الألفاظ كا ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع ، وإن نظرت إلى ما تحبها من المعنى وجدته : ولما قطعنا أيام منى واستلمنا الأركان ، وعالينا إلمانا الأقضاء ؛ ومضى الناس لا ينتظر الغادى الرائع ، ابتدأنا في الحديث ، وسارت المطى في الأبطع » .
- (٦) غير مخيل : غير محجوب بغيم . وفى س ، ك : «غير مخبل» والتصحيح من الديوان . والدعص : الكئيب من الرمل ,

فى مثله ! ولو قال : هى ممنوعة مانعة ، كان ينوب عن تطويله، وتكثيره الكلام وتهويله . ثم هو معنى متداوَل مكرَّر على كل لسان .

وأما البيت الثانى، فأنت تعلم أن التشبيه بالبدر والغصن والدّعْص ، أمرٌ منقول متداول (١)، ولا فضيلة في التشبيه بنحو (١) ذلك .

و إنما يبقى تشبيهه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء فى البيت ، وهذا أيضًا قريب ؟ لأن المعنى مكرر .

ويبقى له بعد ذلك شيء آخر، وهو تعمَّله للتَّرْصِيع في البيت كله ، إلا أن هذه الاستئناءات فيها ضرب من التكلف ؛ لأن التشبيه بالغصن كاف ، فإذا زاد فقال : كالغصن غير مُعَوَّج ، كان ذلك من باب التكلف خللاً ، وكان ذلك زيادةً يُستغنى عنها .

وكذلك قوله: «كالدعث غير مهيل» ؛ لأنه إذا انهال خرج عن أن يكون مطلقُ التشبيه مصروفًا إليه ، فلا يكون لتقييده معنى .

وأما قوله :

مَا الحُسْنُ عندكِ يَا شُعَادُ بُمحْسِنِ فَيَا أَتَاهُ وَلَا الجَمَالَ بِمُجْمِلِ<sup>(1)</sup> الحُسْنُ عندكِ يَا شُعَادُ العُدَّلِ (1) ٣٤١ أَ العُذَّلِ (1) ٣٤١ أَ العُذَّلِ (1) ٣٤١

قوله فى البيت الأول: «عندك »، حشو ، وليس بواقع ولا بديع ، وفيه كُلُفة .

والمعنى الذي قصد و ، أنت تعلم أنه متكرر على لسان الشعراء .

وفيه شيء آخر ؛ لأنه يذكر أن حسنها لم يُحسن في تهييج وجده وتمهيم قلبيه ، وضد هذا المعنى هو الذي يميل إليه أهل الهوى والحب

<sup>(</sup>١) في م : « متداول بين ضعفاه الشعراء يو عشل يه

<sup>(</sup>٣) في ديوانه وعندك يا إمام بمحسن »

<sup>( ؛ )</sup> فى ديوانه ۾ و إن من شيم الحوى ۽ ، س ، ك ۾ تجهله ۽

وبيتُ كشاجم (١) أسلمُ من هذا ، وأبعد من الحلل ، وهو قوله : بحياة حُسنكِ أَحْسنِي ، وبحق مَنْ

جَعَلَ الجمالَ عليكِ وَقَفاً أَجْملي<sup>(١)</sup>

وأما البيت الثانى فإن قوله: « فى حيث » ، حشا بقوله فى كلامه ، ووقع ذلك مستنكراً وحشيناً ، نافراً عن طبعه، جافياً فى وضعه ، فهو كرقعة من جلد فى ديباج حسن! فهو يمحو حسنه ، ويأتى على جماله .

ثم فى المعنى شىء، لأن لـَجـَاجَ العُـٰدَال لا يدل على هوى مجهول ، ولو كان مجهولاً لم يهتدوا للعذل عليه . فعلم أن المقصد استجلابُ العبارات دون المعانى .

الشعراء في العَدْل ؛ فإن ذلك جَملُهم الذَّلُول، وقولهم المُكرَّر [ المَقُول] (٣)

وأما قوله :

مساذا عليكَ مِنَ انتظارِ مُتَيَّم م بَلْ ما يَضُرُّكَ وقْفَةٌ في منزلِ

إِنْ سِيلَ عَيَّ عن الجوابِ فلم يُطِقُ

رَجْعاً ، فكيف يكون إنْ لم يُسأَلِ ؟!

لست أنكر حسن البيتين وظرفهما، ورشاقتهما ولطفهما، وماء هما وبهجتهما، إلا أن البيت الأول منقطع عن الكلام المتقدم ضرّبًا من الانقطاع ؛ لأنه لم يجر لمشافهة العاذل ذكر ، وإنما جرى ذكر العُذا ال على وجه لايتصل هذا البيت به ولا يلائمه (٤).

ثم الذي ذُكَرَه مُ من الانتظار ـ وإن كان مليحًا في اللفظ ـ فهو في

<sup>(</sup>۱) لقب الشاعر محمود بن الحسين بن السندى بن شاهك ، طباخ سيف الدولة . وهو الذى لقب نفسه هذا اللقب ، فسئل عن ذلك فقال : الكاف من كاتب ، والشين من شاعر ، والألف من أديب ، والحيم من جواد ، والميم من منجم (7) في ديوانه (7) ه حسنك أقصرى (7) الزيادة من (7) ب ، م (8) س : (8) س : (8)

المعنى متكلَّف ؛ لأن الواقف في الدار لا ينظر أمرًا ، وإنما يقف تـَحـَسرًا وتَعَلَمُ وَنَحَيرًا .

/ والشطر الأخير من البيت واقع ، والأول مستَجَلَب ؛ وفيه تعليق على أمر لم ٣٤٣ يَجَدُّ لُهِ على الوقوف ، ولم يحصل يتجدُّ لَهِ على الوقوف ، ولم يحصل ذلك مذكورًا في شعره من قبل .

وأما البيت الثانى ، فإنه معلّق بالأول ، لا يستقل إلا به ؛ وهم يعيبون وقوف البيت على غيره ، ويرون أن البيت التام هو المحمود ، والمصراع التام بنفسه – بحيث لا يقف على المصراع الآخر – أفضل وأتم وأحسن .

وقوله: « فكيف يكون إن لم يسأل » ، مليح جداً ، ولا تستمر (٢) ملاحة ما قبله عليه ، ولا يطرد فيه الماء اطراد و فيه .

وفيه شيء آخر ؛ لأنه لا يصح (٣) أن يكون السؤال سببًا لأن يمَعْياً عن الجواب ، وظاهر القول يقتضيه .

فأما قوله ;

لا تَكُلْفَنَ لَى الدّموعَ فَإِنَّ لَى دَمْعاً يَنُمُ عليه إِنْ لَم يَفْضُلِ (1) دَمْعاً يَنُمُ عليه إِنْ لَم يَفْضُلِ (1) ولقد سَكَنْتُ إِلَى الصّدودِ من النّاوَى والشَّرْى أَرْى عند أكل الحَنْظُلِ (1) وكذاك طَسَرْفَةُ حين أَوْجَسَ ضَرْبةً فَصْدُ الأَّكْحَل (1) في الرأس هانِ عليه فَصْدُ الأَّكْحَل (1)

458

<sup>(</sup>١) س: «وتذللا». وفى اللسان ٤/٥٥٠ «وتلدد: تلفت يميناً وشهالا وتحير متبلداً »

<sup>(</sup>٢) م : «ولا تستم».

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، م وفي ب ، ك ، س : « لا يصلح »

<sup>(</sup> ٤ ) كذا ى س ، ك . وفي الديوان : « يتم عليه » . وفي م : « يتم عليه »

<sup>(</sup>ه) في اللسان ١٩/١٩ « والشرى بالتسكين الحنظل » . وفي ١٨/٢٩

<sup>«</sup> والأرى : العسل » . وفي س ، ك « عند طعم » . وفي ا . « عند أكل » و م « عند أهل » .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قصة مقتل طرفة بن العبد ، وهم يذكرون أن الربيع بن حوثرة سقاه الحمر حتى أثمله ، = إعجاز القرآن

فالبيت الأول مخالف لما عليه مذهبهم ، فى طلب الإسعاد (١) بالدموع ، والإسعاف بالبكاء ، ومُحَالِفٌ لأوَّل كلامه ؛ لأنَّه يفيد مخاطبة العُذَّل ، وهذا يفيد مخاطبة الرفيق .

وقد بينت لك أن القوم يسلكون حفظ الألفاظ وتصنيعها ، دون ضبط المعانى وترتيبها ؛ ولذلك (٢) قال الله عز وجل : ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبعهم الغَاوُون ، المعانى وترتيبها ؛ ولذلك (٢) قال الله عز وجل : ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبعهم الغَاوُون ، الله عن كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ / . وَأَنَّهم يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢) فأخبر سبحانه أنهم يتبعون القول حيث توجه بهم ، واللفظ كيف أطاعهم ، والمعانى كيف تتبع ألفاظهم . وذلك خلاف ما وُضع عليه الإبانة عن المقاصد بالحطاب، ولذلك كان طلب الفصاحة فيه أسهل وأمكن ، فصار بهذا أبلغ خطابهم . ثم لو أن هذا البيت وما يتلوه من البيتين سلم من نحو هذا ، لم يكن في ذلك شيء يفوت شعر شاعر ، أو كلام متكلم .

وأما قوله: « والشَّرْىُ أَرْىٌ » ، فإنه و إن كان قد تصنع له من جهة الطباق ، ومن جهة الطباق ، ومن جهة التجنيس المقارب ، فهى كلمة ثقيلة على اللسان ، وهم يذمُّون نحو هذا ، كما عابوا على أبى تمام قوله :

كريم متى أَمْدَحْه أَمدحْه والوَرَى معى، ومتى ما لُمْتُهُ لَمْتُهُ وَحْدِي (٤) ذكر لى الصاحب [إسماعيل] (٥) بن عباد: أنه جارى أبا الفضل بن العسيد في محاسن [ هذه] (٥) القصيدة ، حتى انتهى إلى هذا البيت ، فذكر له في أن قوله: « أمدحه أمدحه » معيب ، لثقله من جهة تدارك حروف الحكين .

<sup>=</sup>ثم فصد أكحله . والأكحل – كما في اللسان ١٠٥/١٥ ، عرق في اليد يفصد، وفصده : شقه وقطعه » . وفي م ، ا ، قطع الأكحل » . وقال أبو العلاء المعرى في عبث الوليد ص ١٨٥ «سكن راء طرفة متبماً لأبي تمام في قوله : والأعشيين وطرفة ولبيدا . وذلك ليس يحسن . . . وتغيير الاسم بالتصغير أحسن من هذا التسكين . وبعضهم يقول " وكذا طريفة " هذا التسكين . وبعضهم يقول " وكذا طبيد حين أوجس ضربة " وبعضهم يقول " وكذا طبيفة ولم يضمه البحرى إلا على أن طرفة الذي قد خاف القتل فاختار قطع الأكحل . ومن رواه " وكذا عبيد " حمله على أنه عبيد بن الأبرس ، قتله بعض ملوك الحيرة ، قيل ، عمرو بن هند ، وقيل : النمان في يوم بؤساه ، فكأنه لما أشرف على القتل هان عليه ما لاقي طرفة ، أي ذلك يسير عند ما فعل به »

<sup>(</sup>١) ا : « الإسعاف » ( ٢ ) م : « وكذلك »

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: ٢٢٤ – ٢٢٦

<sup>(</sup> ٤ ) ديوانه ص ١٢٩ من قصيدة يمدح بها موسى بن إبراهيم الرافق

<sup>(</sup> ەرە ) الزيادة من ا ، م

417

ثم رأيت بعد ذلك المتقدمين قد تكلموا في هذه النكتة ، فعلمت أن ذلك شيء عند أهل الصنعة معروف .

/ ثم إن قوله : « عند أكل الحنظل » ، ليس بحسن ولا واقع .

وأما البيت الثالث ، فهو أجنبي من كلامه ، غريب في طباعه ، نافر من جملة شعره ، وفيه كنزازة وفيجاجة ، وإن كان المعنى صالحاً .

#### فأما قوله :

وأُغَرَّ فِى الزَّمَنِ البَهِيمِ مُحَجَّلٍ قَدْ رُحْتُ منه على أُغَرَّ مُحَجَّلِ (١) كَالهَيْكُلِ المَبْنِيِّ إِلَّا أَنَّهُ فِى الحُسنِ جَاءَ كَصُورَةٍ فِى هَيْكُلِ كَالهَيْكُلِ المَبْنِيِّ إِلَّا أَنَّهُ فِي الحُسنِ جَاءَ كَصُورَةٍ فِى هَيْكُلِ فَالبَيْتِ الأُولِ لَمْ يَتَفَقَ لَه فِيه خروجٌ حسن ، بل هو مقطوع عمَّا سلف من الكلام .

وعاميَّةُ خروجه نحو هذا ، وهو غير بارع فى هذا الباب ، وهذا مذموم معيب منه ؛ لأن (٢) من كان صناعته الشعر ، وهو يأكل به ، وتغافل عما يدفع (٣) إليه فى كل قصيدة ، واستهان بإحكامه وتجويده ، مع تتبعه لأن (٤) يكون عامة ما به ينُصدَّ ر أشعارَه من النسيب عشرة أبيات ، وتتبعه للصنعة الكثيرة ، وتركيب العبارات ، وتنقيح الألفاظ وتزويرها — كان ذلك أدخل فى عيبه ، وأدل على تقصيره أو قصوره ، وإنما أنه للخروج [الحسن فى مواضع يسيرة / . وأبو تمام ٣٤٧ أشدَّ تَمتَ بُعًا لتحسين الحروج ] (١) منه .

وأما قوله: « وأغر فى الزمن البهيم محجل » ، فإن ذكر التَّحْجِيل فى الممدوح قريب ، وليس بالجيد ، وقد يمكن أن يقال: إنه إذا قُرُنَ بالأغر حَسُن ، وجرَرَى مجراه ، وانخرط فى سلكه ، وأهنوى إلى مضماره ، ولم يُنكر لكانه من جواره . فهذا عذر ، والعدول عنه أحسن .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد : ٢ – ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) كذا في م، ا : وفي س ، ك : «يرفع»

<sup>(</sup> ه ) س : ﴿ وَأَنَّهُ لَا يَقْمَ هِ

<sup>(</sup>٢) م : « لأن كل من »

<sup>( ۽ )</sup> م : ﴿ بِأَنْ ۗ

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ۱، ب، م

و إنما أراد أن يَرُدَّ العَمَجُزَ على الصَّدْر ، ويأتى بوجه [ في] (١) التجنيس . وفيه شيء ؛ لأن ظاهر كلامه يوهم أنه قد صار ممتطيًّا (٢)الأغر الأول ورائحًا عليه .

ولو سلم من ذلك لم يكن فيه ما يفوت حدود الشعراء ، وأقاويل الناس .

فأما ذكر الهيكل في البيت الثاني ، وردّه عجز البيت عليه ، وظنتُه أنه قد ظفر بهذه اللفظة وعمل شيئنًا ، حتى كررها ، فهي كلمة فيها ثقل ، ونحن نجدهم إذا أيدوا أن يصفوا بنحو (٢) هذا قالوا : « ما هو إلا صورة » ، و « ما هو إلا تسن » ، و « ما هو إلا تأمية » ، و « ما هو إلا ظبية » ، ونحو ذلك من الكلمات الحفيفة على القلب واللسان .

٣٤/ /وقد استدرك (٤) هو أيضًا على نفسه، فذكر أنَّه كعدورة في هيكل ، ولو اقتصر على ذكر الصورة وحذف الهيكل ، كان أولى وأجمل .

ولو أن هذه الكلمة كرَّرَها أصحابُ العزائم على الشياطين ، لـَرَاعُـرَهم بها ، وأفزعوهم بذكرها ! وذلك من كلامهم ، وشبيه "بصناعتهم (٥).

وأما قوله :

وَا فِي الضَّلُوعِ يَشُدُّ عَقْدَ حزامِهِ يَوْمَ اللَّقَاءِ على مُعِمَّ مُخْولِ أَخْوالُهُ للرَّسْتَمَيْنِ بِمَوْكل أَخْودُه للنَّبَّعَيْنِ بِمَوْكل أَخْودُه للنَّبَّعَيْنِ بِمَوْكل أَنْهُ المَحْزَم مما يمدح به الحَيل ، فهو لم يأت فيه ببديع .

وقوله: «يشد عقد حزامه»، داخل في التكلف والتعسف، لا يقبل من مثله وإن قبلناه من غيره، لأنه يتنبَّعُ الألفاظ وينقدُها نقدًا شديدًا، فهلا قال: «يشد (٦) حزامه»، أو يأتي بحشو آخر سوى العقد ؟ فقد عقَّد مذا البيت بذكر العقد.

ثم قوله : ﴿ بُومُ اللَّقَاءَ ﴾ ، حشو آخر لا يحتاج إليه .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م ، ك ، ا (۲) س ، ك : كم متطى ،

<sup>(</sup>٣) كذا ق ا ، م ، ك وق س : « يصنعوا نحو » ﴿ وَ ) م ؛ واستدركهُ أَيْضاً هِ

<sup>(</sup>۵) م : «بغظاعتهم» (۱) م : «شد»

وأما البيت الثانى فمعناه أصلح من ألفاظه ؛ لأنها غير مجانسة لطباعه ، وفيها غلظ ونفار .

/ وأما قوله :

يَهُوى كما تَهُوِى العُقَابُ وقد رأت

صَيْدًا ويَنْتَصِبُ انْتِصَابَ الأَجْدَلِ(١)

رَرِّ وَ مِنْ مِرَقِيقَتَيْنِ كَأَنْمَا

تُركانِ مِنْ وَرَقٍ عليه مَوْصًلِ (١)

ما إِنْ يعافُ قَذَى ، ولو أوردتَه

يوماً خَلَائِقَ حَمْدَوَيْهِ الأَحْـوَلِ (١٦)

البيت الأول صالح، وقد قاله الناس ولم يستق إليه ، ولم يقل مالم يقولوه ، بل هو منقول . وفي سرعة عدو الفرس تشبيهات ليس هذا بأبدعها ، وقد يقولون : « يفوت الطّرّف » ، و « يسبق الريح » ، و « يجارى الوّهم » و « يكد (٤) النظر » ولو لا أن الإتيان على محاسن ما قالوه في ذلك يخرجُ الكلام عن غرض الكتاب ، لنقلتُ (٥) لك جملة ما ذهبوا إليه في هذا المعنى . فتتبع تعلم أنه لم يأت فيها بما ٣٥٠ يتجل عن الوصف ، أو يفوت منتهى الحد .

على أن الهُويّ يذكر عند الانقضاض خاصة ، وليس للفرس هذه الصفة في الحقيقة ، إلا أن يشبه حدد من العدو بحالة انقضاض البازى والعنقاب ، وليست تلك الحالة بأسرع أحوال طيرانها .

وأما البيت الثانى، فقوله: إن الأذنين كأنهما من ورق موصَّل، وإنما أراد

<sup>(</sup>١) كذا في الديوان و م ، ا . وفي س ، ك ، ب « وينقض انقضاض الأجدل »

<sup>(</sup> ٢ ) في اللَّمَان ٨ / ١٤٠ « والتوجس : التسمع إلى الصوت الحقي » برقيقتين : أي بأذنين

<sup>(</sup>٣) فى ابن أبى الحديد ٢٤٤/٢ «ألا تراه كيف استطرد بذكر حمدويه الأحول الكاتب ، وكأنه لم يقصد ذلك ولا أراده ، وإنما جرته القافية ، ثم ترك ذكره وهاد إلى وصف الفرس ، ولو أقسم إنسان أنه ما بنى القصيدة منذ افتتحها إلا على ذكره ، ولذلك أتى بها على روى اللام – لكان صادقاً »

<sup>(</sup> ٤ ) س ، ك : «ويكر» ( ه ) م :: «نقلت»

<sup>(</sup>۲) م: وحلته به

بذلك حيد تهما ، وسرعة حركتهما ، وإحساسهما بالصوت ، كما يحس الورق بيحقيف الربع . وظاهر التشبيه غير واقع ، وإذا ضمن ما ذكرنا من المعنى كان المعنى حسنًا ، ولكن لا يدل عليه اللفظ ، وإنما يجرى مجرى المُضَمَّن .

وليس هذا البيت برائق اللفظ ، ولا مشاكل فيه لطبعه ، غير (١) قوله : « مُتَوَجِس برقيقتين » ، فإن هذا القدر هو حسن (٢) .

وأما البيت الثالث، فقد ذكرنا فيا مضى من الكتاب أنه من باب الاستطراد (٣) ونقلنا نظائر ذلك من قول أبى تمام وغيره، وقطعة ُ أبى تمام فى نهاية الحسن فى هذا المعنى .

وهو / والذى وقع للبحترى فى هذا البيت عندى (١) ليس بجيد فى لفظ ولا معنى ، وهو بيت وحيش جداً ، قد صار قداً فى عين هذه القصيدة ، بل وَخْزًا فيها ووَبَالاً عليها ، قد كدار صفاءها ، وأذهب بلهاء ها وماء ها ، وطلمتس بيظ لمته سناء ها .

وما وجه مدح الفرس بأنه لا يعاف قَـَدَّى من المياه إذا وَرَدَها ؟ ! كأنه أراد أن يسلك مسلك بشـَّار في قوله :

\* ولا يَشْرَبُ الماءَ إِلاَّ بِدَمْ (٥) \*

وإذا كان لهذا الباب مجانبًا ، وعن هذا السَّمْتِ بعيدًا ، فهلاً وصفها بعزة الشرب ؟ كما وصفها المتنبي في قوله :

وَصُولٌ إِلَى المُستَصْعَبَاتِ بخيله

فلو كان قَرْنُ الشمس مَاءُ لأَوْرَدَا ٦٠)

وهلا" (٧) سلك فيه مسلك القائل :

وإِن للماءِ الذي شَابَهُ القَذَى إِذَا كَثُرَتْ وُرَّادُهُ لَعَيُـوفُ ؟ إلا

- (۱) م : «ثم قوله» (۲) م : «الحسن »
- (٣) راجع ص ١٣٩ (٤) سقطت هذه الكلمة من م
  - (ه) صدره: « فتى لا يبيت على دمنة »
  - (٦) ديوانه ١٨٧/١ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة
    - (٧) م : «رهذا»
  - ( A ) غير منسوب في زهر الآداب ٢ / ١٩٤ وفيه : « للماء المحالط للقذي »

ثم قوله : « ولو أوردته يومًا »، حشو بارد!!

ثُمْ قُولُه : «حَمَّدُ وَيِهِ الْأَحْوَلِ » ، وحشجدًا ، فما أَمُقْتَ هذا / البيتَ ١٥٣ وأبغضة ، وما أثقله وأسخفه! وإنما غَطَّى على عينه عيبه ، وزيَّن له إيرادَ ه طمعه في الاستُطْرَاد (١١) ، وهلا طمع فيه على وجه لا يغض من بهجة كلامه ، ولامعنى (٢) ألفاظه ؟! فقد كان يمكن ذلك ولا يتعذر .

فأما قوله :

ذَنَبٌ كما سُحِبَ الرِّدَاءُ بِذُبُّ عن عُرْفِ وعُرْفُ كالقِنَاعِ المُسْبَلِ تَنَهُ هَمُ الجَـوْزَاء في أَرْسَاغِهِ والبَدْرَ فَوْقَ جبينه المُتَهَلِّلِ

فالبيت الأول وحيش الابتداء ، منقطع عما سبق من الكلام . وقد ذكرنا أنه لا يهتدى لوصل الكلام ، ونيظام بعضه إلى بعضه ، وإنما يتصنع لغير هذا الوجه .

وكان يحتاج أن يقول : ذنب كالرداء، فقد حذف (٣) [ و] الوصل غير متسق ولا مليح ، وكان من سبيله أن لا يخنى عليه ، ولا يذهب عن مثله .

ثم قوله: «كما سُحِبَ الرّداء»، قبيح فى تحقيق التشبيه، وليس بواقع ولا مستقيم فى العبارة، إلا على إضمار أنه ذنب يسحبه كما يُسْحَبُ الرّداء!

/ وقوله : ٣ يَذُبُّ عن عُرْف ١، ليس بحسن ولا صادق . والمحمود ما ذكره ٣٥٣ امر و القيس ، وهو قوله :

\* فُويْقَ الأَرْضِ ليس بِأَعْزَلِ (1) \*

وأما قوله: « تتوهم الجوزاءَ فى أَرْسَاغِهِ ، فهو تشبيه مليح ، ولكنه لم يَسَبْتِ ْ إليه ، ولا انفرد به .

(٢) م: «ولا يسي»

<sup>( )</sup> انظرمعجم الأدباء ٢٥٠/٩

<sup>(</sup>٣) س ، ك : « حذف الوصل » (٤) في المعانى الكبير لابن قتيبة ١٤٩/١ : ضليم إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل

ضاف : سابغ . سد فرجه : أى فرج ما بين فخذيه ، يريد كثرة الذنب . والمزل : أن يعزل ذنبه فى أحد الجانبين ، وذلك عادة لا خلقة »

ولو نسختُ لك ما قاله الشعراء في تشبيه الغرّة بالهلال والبدر والنجم وغير ذلك من الأمور ، وتشبيه الحجول ــ لتعجبتَ من بدائع قد وقعوا عليها ، وأمور مليحة قد ذهبوا إليها ، وليس ذلك موضع كلامنا ، فتتبع ذلك في أشعارهم ؛ تعلم ما وصفت لك .

واعلم أناً تركنا بقية كلامه فى وصف الفرس ؛ لأنه ذكر عشرين بيتاً فى ذلك . والذى ذكرناه فى هذا المعنى يدل على ما بعده ، ولا يعدو (١)ما تركناه أن يكون [حسناً مقولاً ، وبديعاً منقولاً ؛ أو يكون [(٢) متوسطاً إلى حد لايفوت طريقة الشعراء .

/ ولو تتبعت أقاويل الشعراء في وصف الحيل ، علمت أنه وإن جمع فأو عمى ، وحسَر فنادى ، ففيهم من سبقه في ميدانه ، ومنهم من ساواه في شاؤه ، ومنهم من داناه فالقبيل واحد ، والنسيج متشاكل . ولولا كراهة التطويل لنقلت جملة من أشعارهم في ذلك ، لتقف على ما قلت .

فتجاوزنا إلى الكلام على ما قاله فى المدح فى هذه القصيدة .

قال

لمحمّد بن على الشَّرَفُ الذى لا يَلْحَظُ. الجَوْزَاءَ إِلَّا مِنْ عَلِ وَسَحَابِة لَوْلَا تَتَابُعُ مُزْنِها فِينَا لَرَاحَ المُزْنُ غَيْرَ مُبَخَّلِ (١٣) والجودُ يعذلهُ عليه حاتمٌ سَرَفاً ولا جودٌ إن لم يُعذل البيت الأول منقطع عما قبله ، على ما وصفنا به شعره : من قطعه (١٤)

<sup>(</sup>١) ك : « ولا بعده مّا تركناه » (٢) الزيادة من م

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، وفي ديوانه ، « وسماحة لولا . . . غير منخل » وفي عبث الوليد ص ١٨٨ وسماحة » قال المعرى : « الرواية غير ، بالراء ، وهو المعنى المتعارف الذي يتردد في الشعر ، أي أنه جاد جوداً غزيراً مخل معه النهام ، إذا كان قد يمسك في بعض الأعوام ، وطالما هلكت السائمة والأنيس لفقد المطر . وهذا الممدوح ليس كذلك ؛ إذ كان يجود في كل الأوقات والسنين . وإن رويت "عين مبخل" فله معنى يصبح على بعد ، وذلك أنه يراد أنه عين المزن مجوده ، فلا نحفل أصاب فينا المطر أم حقب ، فهذا وجه . ويحتمل أنه لما جاد فأحسبنا بالنائل كرهنا أن يبخل النهام ؛ إذ كان نسبة جوده في بعض الأحيان ، فكأنه شفع إلينا في ترك تبخيله » . ومعنى حقب – بكسر ففتح – : احتبس . وأحسبنا: أي أعطانا حتى قلنا له : حسب .

/ المعانى ، وفصله بينها، وقلة تأتيّه لتجويد الخروج والوصل ، وذلك (١) نقصان ٣٥٥ فى الصناعة ، وتخلف فى البراعة، وهذا إذا وقع فى مواضع قليلة عُــُذرِ فيها ، وأمَّا إذاكان بناءُ الغالب من كلامه على هذا ، فلا عُــُذرَ له .

وأما المعنى الذى ذكره ، فليس بشىء مما سبق إليه ، وهو شىء مشترك فيه ، وقد قالوا فى نحوه الكثير الذى يصعب نقل جمعه ، وكما قال المُتنَسَبى :

وعَــزْمَةٌ بَعَثَنَهَا هِمَّــةٌ زُحَلٌ

مِنْ تحتها بمكانِ التُّرْبِ مِنْ زُحَلِ<sup>(1)</sup>

وحدثنى إسماعيل بن عبيّاد: أنه رأى (٣) أبا الفضل بن العيميد قام لرجل، ثم قال لمن حضره: أتدرى من هذا ؟ هذا (١) الذى قال في أبيه البحرى :

\* لمحمد بن على الشرف الذى (٥) \*

فذلك يدل على استعظامه للميت (٦)، بما مدح به من البيت.

/ والبیت الثانی فی تشبیه جوده بالسحاب قریب، وهو حدیث مکرر ، لیس ۳۵۹ ینفك مدیح شاعرمنه، وکان من سبیله أن یبدع فیه زیادة إبداع ، كما قد یقع لهم لهم فی نحو هذا ، ولکنه لم یتصنع له ، وأرسله إرسالاً .

وقد وقع فى المصراع الثانى ضرب من الخلل ، وذلك : أن المزن إنما يُبسَخَلُ ، إذا منع نيله ، وذلك <sup>(۷)</sup> موجود فى كل نيل ممنوح ، وكلاهما محمود مع الإسعاف ، فإن أسعف أحدهما ومنع الآخر لم يمكن التشبيه ، وإن كان إنما شبه غالب [حال] (<sup>۸)</sup> أحدهما بالآخر ، وذكر قصور أحدهما عن صاحبه ، حتى إنه قد يبخل فى وقت

مثل الأمير بغى أمراً فقربه طول الرماح وأيدى الحيل والإبل يقول : وقربها عليه عزمة حركتها همة تعلو على زحل – الكوكب المعروف – بقدر علو زحل عن التراب »

<sup>(</sup>۱) س، ك: «ذلك»

<sup>(</sup> ٢ ) فى ديوانه ٣٨/٢ من قصيدة مدح بها سيف الدولة . وقبله :

<sup>(</sup>٣) م : «أنه روى » (٤) ك : «قال : هذا » س : «هو الذي »

<sup>(</sup> o ) س : يم لحمد بن القاسم الشرف » ! (٦) ا ، ك ، م : « البيت » م : « البيت »

<sup>(</sup> ٧ ) س ، ك : « فذلك » · ( ٨ ) الزيادة من م

والآخر لا يبخل بحال - فهذا جيد ، وليس فى حمل الألفاظ على الإشارة إلى هذا شيء .

والبيت الثالث ، وإن كان معناه مكررًا، فلفظه مضطرب بالتأخير والتقديم ، يشبه ألفاظ المبتدئين .

وأما قوله :

فَضْلٌ وإفْضَالٌ وما أَخَذَ المَدَى بَعْدَ المَدَى كالفَاضِلِ المُتفَضِّلِ سَارٍ إِذَا ادَّلَجَ العُفَاةُ إِلَى النَّسَدَى لا يَصْنَعُ المعروف غير مُعَجَّلِ فَالبيت الأول منقطع عما قبله ، وليس فيه شيء غير التجنيس الذي ليس بيديع ، لتَدرِه على كل لسان .

٣٥٧ / وقوله: « ما أُخـَذَ المدَى [ بعد المدى] (١)» ، فإنه لفظ مليح ، وهو كقول القائل:

\* قَدْ أَرْكَبُ الآلَة بَعْدَ الآله (٢) \*

ورُوي (٣) : « الحالة بعد الحاله » . وكقول امرئ القيس :

« سُمُوَّ حبابِ الماءِ حَالَا على حال (٤) «

ولكنها طريقة مذلَّلة ، فهو فيها تابع .

وأما البيت الثانى فقريب فى اللفظ والمعنى .

وقوله : « لا َ يُـصَّنْمَعُ المعروف » ليس بلفظ محمود .

وأما قوله :

عال على نَظَرِ الحَسُودِ كَأَنَّمَا جَذَبَتْهُ أَفْرادُ النَّجُومِ بِأَخْبُلِ(٥) أَوَ مَا رَأِيتَ المَجْدَ أَلْقَى رَحْلَهُ في آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ

<sup>(</sup>١) الزياد من ا، ب، م

<sup>(</sup>٢) في اللسان ١/١٣ و والآلة : الحالة ، والجمع الآل ، يقال : هو بآلة سوه ، قال الراجز: قد أركب الآلة بعد الآلسه وأتسرك العابسز بالحداله

<sup>(</sup>٣) م: «وأدوى »

<sup>(</sup> ٤ ) صدره كا في ديوانه ص ١٠٨ ه سمرت إليها بعد ما نام أهلها .

<sup>(</sup>ه) في الديوان : ﴿ نَظْرُ الْمِيونَ ﴾

فالبيت الأول منكر جداً فى جر النجوم بالأرسان (١) [ من] (٢) موضعه إلى ٣٥٨ العلو! والتكلف فيه واقع .

والبيت الثاني أجنبي عنه ، بعيد منه ، وافتتاحه ردىء . وما وجه الاستفهام والتقرير والاستبانة والتوقيف ؟

والبيتان أجنبيان من كلامه ، غريبان في قصيدته .

ولم يقع له في المدح في هذه القصيدة شيء جيد .

ألا ترى أنه قال بعد ذلك .

نفسى فداؤك يا محمدُ مِنْ فَتَى يُوفِى على ظُلَم الْخُطُوبِ فَتَنْجَل (٢) إِنِّى أُرِيدُ أَبا سعيد ، والعِدَى بَيْنِي وبيْنَ سَحَابِهِ المُتَهَلِّل كَانَ هذا ليس (٤) من طبعه ولا من سَبْكِهِ .

وقوله :

مُضَرُ الجزيرةِ كلَّها وربيعةُ ال خَابُورِ تُوعِدُنَى وَأَزْدُ المَوْصِلِ قَد جُدْتَ بِالطِّرْفِ الجَوَادِ فَنَنَّبِهِ لأَخِيكَ من أَدَدٍ أَبيكَ بمُنصُل قد جُدْتَ بالطِّرْفِ الجَوَادِ فَنَنَّبِهِ لأَخِيكَ من أَدَدٍ أَبيكَ بمُنصُل البيت الأول حسن المعنى ، وإن كانت ألفاظه بذكر الأماكن لا يتأتى فيه

التحسين .

وهذا المعنى قد يمكن إيراده بأحُسن من هذا اللفظ وأبدع منه وأرق منه ، كقوله :

/إذا غَضِبَتْ عليكَ بَنُو تَمِيمِ رأيتَ الناسَ كلَّهمُ غِضَابَا (٥) ٣٥٩ والبيت الثانى قد تعذر عليه وصله بما سبق من الكلام على وجه يلطف (٢)، وهو قبيح اللفظ، حث يقول فيه: « فَشَنَة لأخيكَ من أدد أبيكَ »، ومن أخذه بهذا التعرض (٧) لهذا السجع ، وذكر هذا النسب ، حتى أفسد به شعره!

<sup>(</sup> ۱ ) م : « بالانسان» ( ۲ ) الزيادة من م ، ك . ( ۳ ) قبله في الديوان : ضيف لهم يقرى الضيوف ونازل متكفل فيهم ببر النزل

<sup>(</sup> ٤ ) م : « كأن هذا شيء ليس »

<sup>(</sup>٥) البيت لحرير ، يهجو به العباس بن يزيد الكندى ، كما في معجم الشعراء ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٦) م : «تلطف» (٧) م : «ومن أخذه بالتعرض»

وأما قوله بعد ذلك في وصف السيف ، يقول :

يَتَنَاوَلُ الرُّوحَ البَعِيدَ مَنَالُهَا عَفُوًا ويَفْتَحُ فِي القَضَاءِ المُقْفَلِ بِإِبَانَةٍ فِي كُلِّ نَفْسٍ مَجْهَلِ (١) بِإِبَانَةٍ فِي كُلِّ نَفْسٍ مَجْهَلِ (١) مَاضٍ وإِنْ لَم تُمْضِهِ يَدُ فَارِسٍ بطلٍ ومصقُولٌ وإِنْ لَم يُصقَلِ (١) ليس لفظ البيت الأول بمضاه لديباجة شعره ، ولا له بهجة نظمه ؛ لظهور أثر التكلف عليه ، وتبين ثقل فيه .

وأما « القَـضَاء المُـقُـفُـل » وفتحه ، فكلام غير محمود ولا مرضى ! واستعارة لو لم يستعرها كان (٣) أولى به ! وهلا عيب عليه كما عيب على أبى تـمـام قوله :

٣٦٠ / فَضَرَبْتُ الشَّمَّاءَ في أَخْسِدَعَيْهِ ضرْبةً غادَرَتْهُ عَوْدًا رَكُوبا<sup>(3)</sup> وقالوا : يستحق بهذه الاستعارة أن يصفع في أخدعيه ! وقد اتبَّعه البُحْشُرِيّ في استعارة الأخدَّع ، وَلُوسًا باتباعه ، فقال في الفتح بن خاقان :

وإِنى وإِنْ أَبْلَغْتنى شَرَفَ العُــلَا وأَعْتَقْتَ مِنْ ذُلِّ المَطَامِع أَخْدَعى<sup>(٥)</sup>

إن شيطانه حيث زين له هذه الكلمة ، [و] تابعه حين حسن عنده (١) هذه اللفظة – لحبيث مارد ، وردىء معانيد، أراد أن يطلق أعينة الذم فيه ، ويسرح جيوش العنب إليه ! ولم يقنع بقنفل القضاء ؛ حتى جعل للحتشف ظئلمة تحملكم السيف هاديا في النفس المتجمهل الذي لا يهتدى إليه ! وليس في هذا مع تحسين (٧) اللفظ وتنميقه شيء ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في الديوان : «بإنارة في كل» (٢) س : « يمضه »

<sup>(</sup>۳) س، ك: «كانت»

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٧ وفيه «غادرته قودا » ، والقود والمود : الجمل . والأخدعان : عرقان في جانبي المنق ، كا في اللسان ١٩/٩

<sup>(</sup> ه ) كذا في الديوان ، وفي ك ، س ، م « و إني وقد بلغتني الشرف العلا »

<sup>(</sup>٦) من قوله : ﴿ إِن شَيْطَانُه ﴾ إلى هنا -- سقط من م . والزيادة من أ ، ك

<sup>(</sup>۷) م : «تحيس»

السلاح وإن كان معيبًا ، فإنه يهتدى إلى النفس .

وكان يجب أن يبدع في هذا إبداع المُتَنَّبِي في قوله :

كَأَنَّ الْهَامَ في الْهَيْجَا عُيُسونٌ وقد طُبِعَتْ سيوفُكَ من رُقَادِ (١) وقد طُبِعَتْ سيوفُكَ من رُقَادِ (١) وقد صُغْتَ الأَسِنَّةَ من هُمُسوم فاد (٢)

/ فالاهتداء على هذا الوجه في التشبيّه بديع حسن .

وفى البيت الأول شيء آخر : وذلك أن قوله : « ويفتحُ في القضاء » ؛ في هذا الموضع حشو ردىء ، يلحق بصاحبه اللكُنْنَةَ ، وَيَلُوْ مُهُ الهِ مُجْنَنَة .

وأما البيت الثالث، فإنه أصلح (٣) هذه الأبيات ، وإن كان ذكر الفارس حَسُوًا ، وتكلفًا ولغوًا؛ لأنَّ هذا لا يتغير بالفارس والراجل . على أنه ليس فيه بديع .

وأما قوله :

يَغْشَى الوَغَى والتُّرْسُ ليس بِجُنةِ والدُّرْعُ لَيْسَ بِمَعْقِلِ (٤) وَلَدُّرْعُ لَيْسَ بِمَعْقِلِ (٤)

مُضْغ إلى حُكْم الرَّدَى ، فإذا مُضَى

لم يلتفت ، وإذا قَضَى لم يعْدِلِ وُتَسَوَقِّدٌ يَبْرِى بِأُوَّلِ ضَرْبَةٍ

ما أَدْركَتْ ، وَلَوَ ٱنَّهَا فِي يَذْبُلِ<sup>(٥)</sup>

البيتان الأولان من الجنس الذي يكثر كلامه عليه، وهي طريقته التي ٣٦٢ يَجَ تبيها (٦) ، وذلك من السبك الكتابي والكلام المعتدل ، إلا أنه لم يبدع فيهما (٧) بشيء ، وقد زيد عليه فيهما .

(٢) س : «في الفؤاد» (٣) م : «فإنه أملح»

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٢٨/١ من قصيدة يمدح بها على بن إبراهيم التنوخي

<sup>( ؛ )</sup> في الديوان : « فالترس ،

<sup>(</sup> ٥ ) فى الديوان : ﴿ مَثَالَقَ يَفْرَى ﴾ . ويذبل : اسم جبل فى بلاد نجد

<sup>(</sup>٦) كذا في ١، ب. وفي س ، ك : «طريقه الذي يجتنبها». وفي م «طريقته التي لم يبدع فيهما يشيء ».

ومن قصد إلى أن يكمل عشرة أبيات فى وصف السيف ، فليس من حكمه أن يأتى بأشياء منقولة ، وأمور مذكورة ، وسبيلُه أن يُغرِب ويبُدع ، كما أبدع المتنى فى قوله :

سَلَّهُ الرَّكْضُ بَعْدَ وَهْنِ بِنَجْدٍ فَتَصَدَّى للغَيْثِ أَهِلُ الحجازِ (١)

هذا في باب صقاله وأضوائه وكثرة مائه ، وكقوله :

رَبَّانُ لو تَذَنُّ الذي أَسْقَيْنَهُ

لجَرَى مِنَ الْمُهَجاتِ بَخْرٌ مُسزْبِدُ (١)

وقوله: « مصغ إلى حُكم الرَّدَى » - إن تأملتَه - مقلوب ، كان ينبغى أن يقول : يصغى الردى إلى حكمه ، كما قال الآخر :

\* فالسَّيفُ بِأُمْرُ والأَقدارُ تَنْتَظِرُ (٣) \*

٣٦٣ / وقوله: « وإذا قضى لم يعدل » ، متكرر على ألسنتهم فى الشعرخاصة ، فى نفس هذا المعنى .

والبيت الثالث سليم ، وهو كالأولين في خلوه عن البديع .

فأما (٤) قوله:

فَإِذَا أَصَابُ فَكُلُّ شَيءِ مَقْتَلٌ وإِذَا أُصِيبَ فَمَا لَهُ مِنْ مَقْتَلِ وَكَأَنَّمَا سُودُ النِّمَالِ وحُمْرُها دَبَّتْ بِأَيْدٍ فَ قَرَاهُ وأَرْجُلِ وَكَأَنَّمَا البيت الأول يقصد بمثله صنعة (٥) اللفظ، وهو في المعنى متفاوت، لأن

اظله منك حتف قد تجله حى يوامر فيه رايت العبار أمضى من السيف عفو حين يقتدر

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/٣٧٤ من قصيدة يمدح بها على بن صالح الروذباري الكاتب

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/١٥/١ من قصيدة يمدح بها شجاع بن محمد الطائي المنبجي

<sup>(</sup>٣) ذكر الطبرى ٨٦/١٠ في مقتل أنس بن أبي شيخ كاتب البرامكة سنة ١٨٧ أن شاعراً قال :

تلمظ السيف من شوق إلى أنس فالموت يلحظ والأقدار تنتظر

وأنشده أبر تمام في الوحشيات لبعض بني ثمل ص ٣٨ و بعده : أظله منك حتف قد تجلله حتى يؤامر فيه رأيك القدر

والأبيات في عيون الأخبار ١٣٠/١ غير منسوبة ، العقد الفريد ١٨١/٣ لمسلم بن الوليد في قصة طويلة (٤) م : « وأما »

<sup>(</sup> ه ) كذا ق ا ، ب ، م . وق س ، ك « يقصه به صنيعة »

المضرب قد لا يكون مقتلاً ، وقد يطلق الشعراء ذلك ، ويرون أن هذا أبدع من قول المتنبي ، وأنه بضده (١):

القَاتِلِ السيفَ في جِسْمِ القَتِيلِ بِهِ وللسَّيُوفِ كما للنَّاسِ آجَالُ<sup>(۱)</sup>

وهذه طريقة لهم يتمدّ حون بها فى قـَصْف الرمح طـَعْنـًا ، وتقطيع السيف ضربًا .

وفى قوله: « وإذا أصيب فها لمه من مقتل » تعسف ؛ لأنه يريد ٢٩٦٤ بذلك أنه لا ينكسر ، فالتعبير بما عبس به عن المعنى الذى ذكرناه يتضمن التكلف وضربا من المحال ، وليس بالنادر ، والذى عليه الحملة ما حكيناه عن غيره .

ونحوه قال بعض أهل الزمان :

يُقَصِّفُ في الفارس السَّمْهَرِيُّ وصَدْرَ الحُسامِ فَرِيقاً فريقاً (١) وصَدْرَ الحُسامِ فَرِيقاً فريقاً (١) والبيت الثاني أيضًا هو معنى (١) مكرر على ألسنة الشعراء.

وأما تصنيعه بسود (٥) النمال وحمرها ، فليس بشيء ، ولعله أراد بالحمر الذّر ، والتفصيل بارد! والإعراب به مننكر ا وهو حكما حكيي عن بعضهم أنه قال -: كان كذا حين كانت الثريا بحذاء رأسي على سواء ، أو منحوفاً قد رّ شهر ، أو نصف شبر ، أو إصبعاً ، أو ما يقارب ذلك! فقيل له : هذا من الورع الذي يبغضه الله ، ويمقته الناس!!

ورُبُّ زيادة كانت نقصانـًا .

وصفة النمل بالسواد والحمرة فى هذا من ذلك الجنس، وعليه خرج بقية البيت فى قوله :

دَبَّتْ بِأَيْدِ فِي قَرَاهُ وأَرْجُلِ
 وكان يكني ذكر الأرجل عن ذكر الأيدى

<sup>(</sup>۱) م: «وإنه لضده»

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الديوان . وفي م : « ويقتل » . و س ، ك : « يفتل »

<sup>(</sup> ه ) م : ، وأما تصريفه سود يه

٣٦٥ / ووصف (١) الفيرنند بمدب النمل شيء لايشد عن أحد منهم (١٠).
 وأما قوله:

وكأنَّ شَاهِرَهُ إِذَا اسْتَضُوى بِهِ الزَّ خُفَانِ يَعْصِى بِالسَّهَاكِ الأَعْسَرَلِ (٣) حَمَلَتْ حَمَائِلُهُ القديمةُ بَقْسَلَةً مِن عَهْدِ عَادٍ غَضَّةً لَم تَذُبُلِ حَمَلَتْ حَمَائِلُهُ القديمةُ بَقْسَلَةً مِن النكلف ، وهو منقول من أشعارهم وألفاظهم ، وانها يقول :

[ وتراه في ظُلم الوَغَى فتخالُه قمرًا يشدُّ على الرجال بكوكب ] (1) فجعل ذلك الكوكب السَّماك ، واحتاج إلى أن يجعله أعْزَل ، للقافية ! ٣٦٦ ولو لم يحتج إلى ذلك كان خيرًا له ؛ لأن هذه الصفة (٥) في هذا الموضع/ تغض من الموصوف (١) ؛ وموضع (٧) التكلف الذي ادعيناه ، الحسَّو الذي ذكره من قوله : «إذا اسْتَضُوّى به الزَّحفان » وكان يكفي أن يقول : كأن صاحبه يعْصي بالسَّماك ؛ وهذا ، وإن كان قد تعمل فيه للفظ ، فهو لغو (٨)، على ما سنًا .

وأما البيت الثانى ففيه لغو من جهة قوله: [ « حمائله القديمة » ، ولا يوصف السيف بأن و (٩) حمائله قديمة ، ولا فضيلة له في ذلك .

وكأن شاهره إذا استعصى به في الروع يعصى بالسهاك الأعزل

وفي اللمان ٢٩٤/١٩ « وعصى بسيفه وعصابه يعصو عصاً : أُخذه أخذالعصا ، أو ضرب به ضربه

وفى اللسان ٣٢٨/١٢ « والسهاكان : نجمان نيران ، أحدهما السهاك الأغزل ، والآخر السهاك الرامح . . . وسمي أعزل لأنه لا شيء بين يديه من الكواكب ، كالأعزل الذي لا رمح معه ، ويقال : سمى أعزل لأنه إذا طلع لا يكون في أيامه ريح ولا برد ، وهو أعزل منها » .

- (٤) الزيادة من م . وفي س ، ك : «وإنما يقول : قمر يشد على الرجال بكوكب » .
  - (ه) م: «هذه القصة». «تفضه». «نقص» س: «تفضه».
    - (٧) من ، ك : « من المرضع » . ( ٨ ) م : « فيه بلفظ فهو لغز » .
      - (٩) الزيادة من م .

<sup>(</sup>۱) م: «ويصف»

<sup>(</sup>٢) فى ديوان المعانى ٢/٧٥ « ويشبه الفرند بمدب الذر ، فن قديم ما قيل فيه قول امرئ القيس : متوســداً عضبــاً مضاربه فى متنــه كـــدبة النمـــل

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، وفي الديوان :

ثم تشبيه السيف بالبَـقـُلة من تشبيهات العامة ، والكلام الرَّذُ ل النَّـذُ ل ؛ لأن العامة (١) قد يتفق منها تشبيه واقع حسَسَن .

ثم انظر إلى هذا المقطع الذَّى هو بالعيى أشْبَهُ منه بالفصاحة ، وإلى اللُّكُنْنَة أَقْرِبُ منه إلى البراعة .

وقد بيناً أن مراعاة الفواتح والحواتم، والمطاع والمقاطع، والفصل والوصل، بعد صحة الكلام، ووُجود الفصاحة فيه – مما لا بد منه، وأن الإخلال بندلك يُخلِل بالنظم، ويُذَهْ مِبُ رونقة، ويحيل بهحته، ويأخذ ماء م وبهاءه (٢).

/وقد أطلتُ عليك فيا نقلت ، وتكلفت ما سطرت ؛ لأن هذا القبيلَ قبيلُ ٣٦٧ موضوع ، متعملً مصنوع (٣).

وأصل الباب فى الشعر على أن ينظر إلى جملة القصة ، ثم يتعمل الألفاظ ، ولا ينظر بعد ذلك إلى مواقعها ، ولا يتأمل منطار حلها . وقد يقصد تارة إلى تحقيق الأغراض ، وتصوير المعانى التي فى النفوس ، ولكنه يلحق بأصل بابه ، ويميل بك إلى موضوعه ، وبحسب الاهمام بالصنعة يقع فيها (1) التلفاض .

وإن أردت أن تعرف وصاف الفرس ، فقد ذكرتُ لك أن الشعراء قد تصرَّفُوا فى ذلك بما يطُولُ عَلَمَىً تَصرَّفُوا فى ذلك بما يطُولُ عَلَمَىً فَعَلَمَ مَا نَصَّولُ عَلَمَىً فَعَلَمُ ، وَكَذَلَكُ فَى السيف .

وذكر لى بعض ُ أهل الأدب : أن أحسن قطعة في السيف قول أبى الهـوْل ِ الحيمائيريّ (٥٠):

<sup>(</sup>١) م: وتشبيعاً العامة البذل ، لأن العامة » (٢) سقطت هذه الكلمة من م

<sup>(</sup>٣) س ، ك : « إلى موضعه » (٤) م : « فيه »

<sup>(</sup>ه) اسمه عامر بن عبد الرحمن ، مدح المهدى والهادى والرشيد والأمين . وكان خبيث اللمان ، هجا خلقاً كثيراً ، منهم : جعفر بن يحيى البرمكى . راجع تاريخ بنداد ٢ ٢ ٧٣٧ – ٢٣٨ وفى ديوان المعافى ٢ / ٧ ٥ « ومن بليغ ما قبل فى وصف السيف قول ابن يامين . قال محمد بن داود بن الجراح عن أبي هفان عن الإيامى القاضى ، عن الحيثم بن عدى قال: لما صاد سيف عمرو بن معدى كرب ما الذى يسمى: الصحصاء – إلى الهادى ، وكان عمرو وهبه لسميد بن العاص ، فتوارثه ولده إلى أن مات ، فاشتراه موسى الهادى منهم عمال جليل ، وكان موسى من أوسع بنى العباس خلقاً وأكثرهم عطاء للمال . قال: فجرده و وضعه إعجاز القرآن

٣٦٨ / حَازَ صَمْعامةَ الزُّبَيْدِيِّ مِنْ بَيْ ن جميع الأَنَام موسى الأَمِينُ (١) خَيْرَ مَا أُطْبِقَتْ عليه الْجُفُونُ (٢) سيفٌ عمرو وكانَ ـ فيها سَمِعْنَا ــ مِنْ ذُعَاف تَمِيسُ فيه المَنُونُ (١) أَخْضَرُ اللَّوْنَ بَيْنَ بُرْدَيْهِ حَدُّ ثُمَّ شَابَتُ له الذُّعَافَ القُيُونُ (١٤) أَوْقَدَت فَوْقَهُ الصَّواعِيُّ نارًا سَ ضِياع فَلَمْ تَكَدْ تَسْتَبينُ (٥) فإذا ما شُهَرْتُهُ بَهَرَ الشُّمْ يَسْتَطِيرُ الأَبْصَارَ كالقَبَس المُشْ عَل لا تَسْتَقِيمُ فيه العيونُ (٦) ٣٦٩ / وكأنَّ الفِرنْدَ والرَّوْنَقَ الجا رىَ فى صفحتيه ماء مَعِينُ (٧) جَاءِ يَغْمِي به ، ونعْمَ القَرينُ<sup>(٨)</sup> نِعْمَ مِخْرَاقُ ذي الحَفِيظَة في الهَيْ

=بين يديه 'وأذن الشعراء فدخلوا ودعا بمكتل فيه دنانير فقال: قولوا في هذه السيف، فبدرهم ابن يامين فقال: حاز »، إلخ . وكذلك نسب هذا الشعر لابن يامين البصرى في وفيات الأعيان ٥/٥٥ ومروج الذهب ٣/٥٢ وهو لأبي الهول الحميري في الحيوان ٥/٧٨ وقد ذكر المعافى بن زكريا في الحليس والأنيس أن موسى الهادي أمر بإحضار الشعراء فكان بالباب منهم أبو الهول ، وأبو الغول التمييي ، وسلم الحاسر . . . فأما أبو المول فلم يصف شيئاً ، وأما سلم فلم يرض ما قال ، وأما أبو الغول فوصف فأحسق وأخذ الصلة : عشرة آلاف درهم والحملان والحلم وانصرف . وأمر لأبي الهول وسلم الحاسر بخسة آلاف ، خسة آلاف وانصرفا ، فكان الشعر لأبي الغول حيث يقول : حاز ، إلخ . وانظر كتاب التشبهات لابن أبي عون صريح ١٤٢٠ ا

- (١) في اللبان ٢٤٠/١٥ «الصمصام والصمصامة : البيف الذي لا ينثني ، والصمصامة : سيف عرو بن معدى كرب »
- ( ٢ ) كذا في الحيوان . وفي الجليس والأنيس ، وديوان المعانى ، ومروج الذهب ، ووفيات الأعيان المعانى ، ومروج الذهب ، ووفيات الأعيان المعانى ، خير ما أغمدت »
  - (٣) في وفيات الأعيان «بين حديه برد من ذباح تميس»
- ( ٤ ) فى وفيات الأعيان «شابت فيه » . وديوآن المعانى «شابت به » . وفى الحيوان «ثم ساطت به الزعاف المنون » . والذعاف : سم ساعة ، كما فى اللسان ٨/١١
  - ( ه ) في م ، ا ، ب ووفيات الأعيان وديوان المماني « فإذا ما سللته » .
    - (٦) في ديوان المعانى ووفيات الأعيان « ما تستقر »
- (٧) فى المرجعين السابقين : «والجوهر الجارى» . وفي م : «على صفحته» . و س « فى صفحتيه » . و في السان ٣٤٤/٣ «وصفح السيف وصفحته : عرضه ، والجمع : أصفاح . وصفحتا السيف وجهاه » . وفي ديوان المعافى : « في الهيجا بعضاتها »

مَا يُبَالِي إِذَا انْتَحَاهُ بِضَرْبِ أَشْهَالٌ سَطَتْ بِهِ أَمْ يَمِينُ (١)

وإنما يُوازن شعر البُّحْتُرِيَّ بشعر شاعر من طبقته ، ومن أهل عصره ، ومن هو في مضاره أو في منزلته .

ومعرفة ُ أَجْنَـاَس الكلام ، والوقوف على أسراره ، والوقوع على مقداره ، شيء " ــ و إن كان عزيزًا ، وأمرٌ ــ و إن كان بعيدًا ــ فهو سهل على أهله ، مستجيب لأصحابه ، مطيع لأربابه ، ينقدون الحروف ، ويعرفون الصُّرُوفَ .

و إنما تبغي الشبهة في ترتيب الحال بين البُحتُرِي، وأبي تَمَام ، وابن الرُّومي ،

ونحن وإن كنا ُنفَـَضَّل البحترى بديباجة شعره ، على ابن الرُّوى/ وغيره من ٣٧٠ أهل زمانه — نقد مه بحسن عبارته ، وسلاسة كلامه (٢) ، وعذوبة ألفاظه ، وقلة تعقد قوله .

والشعرُ قبييلٌ ملتمس مستدرك ، وأمر ممكن مطيع (٣).

ونظم القرآن عال عن أن يعلق به الوَهم ، أو يسمو إليه الفكر ، أو يطمع فيه طامع ، أويطلبه طالب : ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾ (١).

وكنتُ قد ذكرتُ لكَ قبل هذا: أنك إن كنت بصنعة علم اللسان معتدرّبًا، وفيه متوجهيًا متقدماً، أمكنك الوقوف على ما ذكرنا، والنفوذ فيا وصفنا، وإلا فاجلس في مجلس المقلدين، وارْض بمواقف المتحيرين.

ونصحتُ لك حيثُ قلتُ : انظر ، هل تعرفُ عُرُوقَ الذهب ، ومحاسن الجوهر ، وبدائع الياقوت ، ودقائق (٥٠ السحر ، من غير معرفة بأسباب هذه الأمور ومقدماتها ؟ وهل يُقطع ستَمثتُ البلاد من غير اهتداء فيها ؟

<sup>(</sup>١) في ديوان المعانى : « إذا انتضاه » . وبعده فيه :

وكأن المنون نيطت إليه فهو من كل جانبيه منون أخذ عليه من هذه الأبيات تشبهه السيف بالشمس ثم بالقبس ؛ لأنه قد حطه درجات

<sup>(</sup> ٤ ) سورة فصلت : ٢٢ ( ٥ ) س : ﴿ وَدَقَاقَ ا

ولکل شیء طریق 'یتـَوصل إلیه به ، وباب یؤخذ نحوه فیه ، ووجه یؤتی منه .

2011 / ومعرفة الكلام أشد من المعرفة بجميع ما وصفت (١) الك؛ وأغمض وأدق والعلف .

وتصويرُ ما فى النفس ، وتشكيل ما فى القلب ، حتى تعلمه وكأنك مشاهده ، وإن كان قد يَقيَعُ بالإشارة ، ويحصلُ بالدلالة والأمارة ، كما يخصل بالنطق الصريح ، والقول الفصيح – فللإشارات أيضًا مراتب ، وللسان (٢) منازل . وربً وصف يُعصور لك الموصوف كما هو على جهته لا خلُسْفَ فيه ، وربّ وصف تبرّر (٣) عليه (٤) ويتعداه ، وربّ وصف يقصر عنه .

ثم إذا صدَقَ الوصفُ ، انقسم إلى صحة وإنقان ، وحسن وإحْسان ، وإلى إجمال والله إجمال وإلى إجمال والله إجمال والل

ولكل مذهب وطريق ، وله (٥) باب وسبيل :

فوصف الحملة الواقعة ، كقوله تعالى : ﴿ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ وُعْباً ﴾ (٦) .

٣١ والتفسير كقوله: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً / وَحَشَرْنَاهُمُ ۗ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٧) إلى آخر الآيات في هذا المعنى .

وكنحو قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ، وَلَكِنَّ عَذَا بَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ (٨). هذا مما يصور الشيء على جهته ، ويمثل أهوان ذلك اليوم .

ومما يصوّر لك الكلام الواقع في الصفة ، كقوله حكاية عن السَّحيرَة لمنّا توعدهم به حين آ منوا : ﴿ قَالُوا لَا ضَيْرَ ، إِنَّا إِلَى رَبِّنَا

<sup>(</sup>۱) م: «ما ذکرت» (۲) ا، ب: «ومنازل»

<sup>(</sup>٣) كذا نى ا ، ب ، م ، ك . وفي س : «يربو» (٤) م : «علته»!

<sup>(</sup>ه) س: «وكل مذهب وطريق له باب» (٦) سورة الكهف ١٨

٢ - ١ - ١ سورة الكهف : ٧) سورة الحج ٢ - ٢

\*\*

مُنْقَلِبُونَ ، إِنَّا فَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ } (١١) . ُوقِالَ فِي مُوضِعَ آخَرَ : ﴿ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ . وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمُنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءِتْنَا ، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (١) وهذا ينبئ عن كلام الحزين لِمَا ناله ، الجازع لما مسَّه .

ومن باب التسخير والتكوين ، قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ بَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٣).

/ وقوله : ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِتُينَ ﴾ (١).

وكقوله : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كالطُّودِ الْعَظِيم ﴾(٥) .

وتقصَّى أقسام ذلك مما يطول ، ولم أقصد استيفاء َ ذلك ، وإنما ضربت لك المثل بما ذكرتُ لتستدل مَ وأشرت إليك بما أشرتُ لتتأمَّل .

وإنما اقتصرنا على ذكر قصيدة البحثرى ؛ لأنَّ الكُنَّاب يفضَّلونه على أهل دهره ، ويقد مونه على من في عصره ؛ ومنهم من يدعى له الإعجاز غُلُوًّا، ويزعم أنه يُناخي النَّجْمَ في قوله عُلُوًّا؛ والمملُّحدةُ تَسْتَظَهُرُ بشعره ، وتتكثَّر بقوله (٢)، وترى كلامه من شبهاتهم، وعباراته مضافة (٧) إلى ما عندهم من ُترَّ هاتِهم . فَسَيَّنا قَلَدُّرَ درجته وموضعَ رتبته ، وحدًّ كلامه .

وهيهات أن يكون المطموع فيه كالمأينوس منه (٨)، وأن يكون الليل كالنَّهار، والباطل كالحق"، وكلام رب العالمين ككلام البشر(٩).

/ فإن قال قائل: فقد قد ح الملحد « في نظم » القرآن، وادَّ عي عليه الحلل في ٣٧٤

(1) سورة الشعراء: ١٥ – ٢٥

(۳) سورة پس :۸۲

(ه) سورة الشعراء : ٦٣

(۷) س: «مضافاً»

(٩) م : ﴿ كَكَلَامُ الْآدَمِينَ ﴾

(٢) سورة الأعراف :١٢٥ – ١٢٦

( ٤ ) سورة البقرة : ٦٥

(٦) كذا في م ، ك وفي س « وتدعى »

( A ) م : « كالمعبوز عنه » :

البيان ؛ وأضاف إليه الحطأ فى المعنى واللفظ، [وزعم ما زعم ] ١١١ ، وقال ما قال فهل من فصل ؟

قيل : الكلام على مطاعن الملحدة في القرآن مما قد سُبِقُنا إليه ، وصنَّفَ أهلُ الأدب في بعضه ، فَكَفَوْا ، وأتى المتكلمون على ما وقع إليهم ، فشَفَوْا ؛ ولولا ذلك لاستقصينا القول فيه في كتابنا .

م وأما الغرض الذي صنَّفنا فيه في التفصيل والكشف عن إعجاز القرآن (٢، فلم نجده على التقريب الذي قصدنا ، وقد رجونا أن يكون ذلك معننيًّا ووافينًا .

وإن سهيَّل الله لنا ما نويناه : من إملاء «معانى القرآن » ٢ ذكرنا فى ذلك ما يشتبه من الجنس الذى ذكروه ؛ لأن أكثر ما يقع من الطعن عليه ، فإنما يقع على جهل القوم بالمعانى ، أو بطريقة كلام العرب .

۳۷۵ وليس ذلك من مقصود كتابنا هذا ، وقد قال النبي صلى الله عليه/وسلم : « فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» (۳) .

وقد قصدنا فيا أمليناه الاختصار ، ومهدنا الطريق ، فن كمل طبعه للوقوع (١) على فضل أجناس الكلام استدرك ما بينًا . ومن تعذر عليه الحكم بين شعر جرير والفرز دق والأخرطك ، والحكم بين فضل زُهير والنَّابِغة ، أو الفضل (٥) بين البحرى وأصحابه ، ولم يعرف سُحْف (١) مُسيلهمة في نظمه ، ولم يعلم أنه من الباب الذي يمهزز أبه ويسُخر منه ، كشعر أبي العنبس (٧) في جملة

<sup>(</sup>١) الزيادة من ١، ب، م (٢) ما بين الرقمين ساقط من م

<sup>(</sup>٣) يقول الشيخ أحمد محمد شاكر فى تخريجه لهذا الحديث : رواه الترمذى من حديث أبى سميه الحدرى(٤ : ٥٧ من شرح المباركفورى)، ضمن حديث ، وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب » وكذلك رواه الدارى فى سننه ( ٢ : ٤٤١ طبعة دمشق) . ونقله الحافظ ابن حجر فى فتح البادى ، ( ٩ : ٥٨ – ٥٩) عن الترمذى ، وقال : «ورجاله ثقات إلا عطية العوفى ، ففيه ضعف »

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، ك ، وفي س « الوقوف »

<sup>(</sup>ه) م : «والفصل »

<sup>(</sup>٦) م: «فضل مسيلمة»!!

<sup>(</sup>٧) كذا فى م ، ك . وفى ا : « أبى العبس » . و س : « أبى العيس » . وأبو العبس : هو عمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبى العنبس بن المفيرة بن ماهان ، أحد الأدباء الملحاء ، كان خبيث اللسان ، هاجى أكثر من شعراء زمانه ، وفادم المتوكل ، وله مع البحدى خبر مشهور ، توفى سنة خمس وسيعين وماثنين . راجع تاريخ بغداد ٢٣٨/١ ومعجم الشعراء ص ٤٤٢ والأغانى ١٧٣/١٨ – ١٧٥ .

الشعر، وشعر على بن صلاء ة (١٠) : فكيف يمكنه النظر فيها وصفنا ، والحكم على ما يستّنا ؟!

. . .

/ فإن قال (٢) قائل: فاذكر لنا من هؤلاء الشعراء الذين سميتهم الأشعر ٣٧٦ والأبلغ.

قيل له: هذا أيضًا خارج عن غرض هذا الكتاب، وقد تكلَّم فيه الأدباء. ويحتاج أن يجرد (٣) لنحو هذا كتاب (٤)، ويفرد له باب ؛ وليس من قبيل ما نحن فيه بسبيل.

وليس لقائل أن يقول: قد يتسلم بعض الكلام من العتوارض والعيوب ، ويبلغ أمد وه في الفصاحة والنظم العجيب ؛ ولا يبلغ عندكم حد المعجز ؛ فلم قضيتم بما قضيتم به في القرآن دون غيره من الكلام ؟

وإنما لم يصح (1) هذا السؤال ، وما نذكر فيه من أشعار في نهاية الحسن ، وخطب ورسائل في غاية الفضل - لأناً قد بَينَا أنَّ هذه الأجناس قد وقع التنازع (٧) فيها، والمساماة عليها، والتنافس في طرقها، والتنافر في بابها . وكان البون بين البعض والبعض في الطبقة الواحدة قريباً، والتفاوت خفيفاً ، وذلك القد رُ من السبق إن ذهب عنه (٨) الواحيد ، لم ييأس منه الباقون ، ولم ٣٧٧ ينقطع الطمع في مثله .

وليس كذلك سمَتُ القرآن ؛ لأنه قد عُرِفَ أن الوَهُم ينقطع دون مُجارَاته ، والطّمع يرتفع عن مُباراته ومُساماته ؛ وأن الكُل في العجز عنه على حدّ واحد .

وكذلك قد يزعم زاعمون (١٠): أن كلام الجاحظ من السَّمْت الذى لايؤخذ (١٠٠) فيه ، والباب الذى لا يُذهب (١١٠) عنه ، وأنْت تجد قومًا يروْن كلامه قريبًا ،

<sup>( 1 )</sup> كذا في أ . وفي م « على بن صلابه » . و س ، ك « على بن صلاة»

<sup>(</sup>۲) ا، ب وقال لنا » (۳) كذا في م، ب. وفي ا « يجود» . و س ، ك « يجدد »

<sup>(</sup>٤) ا: «كتابا» (ه) م: «أمره»

<sup>(</sup>٦) م: « يصحح » (٧) س: « النزاع»

<sup>(</sup>۸) س: «عن» (۹) م: «ناعم»

<sup>(</sup>۱۴) م : « لا يوجد » (۱۱) كذا في ب ، ك. وفي م : « الذي يذهب عنه »

ومنهاجه معيباً، ونطاق قوله ضيقاً ، حتى يستعين بكلام غيره ، ويفزع إلى ما يُوسَّحُ به كلامه : من بيتسائر ، ومتَكل (١) نادر ، وحكمة مسمهدة منقولة ، وقصة عجيبة مأثنُورة . وأما كلامه في أثناء ذلك فسطور قليلة ، وألفاظ يسيرة ، فإذا أحوج بج إلى تطويل الكلام خالياً عن شيء يستعين به – فيخلط بقوله من قول غيره – كان كلاماً (٢) ككلام غيره .

فإن أردت أن تحقق هذا ، فانظر في كتبه في « نَظْم القرآن » وفي « الرد الله على النَّصارَى » وفي « خبر الواحد » وغير ذلك مما يجرى / هذا المجرى ، هل تجد في ذلك كله ورقة واحدة [ واحدة] (٣) تشتمل على نظم بديع ، أو كلام مليح ؟

على أنَّ متأخرى الكتاب قد نازعُوه فى طريقته ، وجاذَ بُـُوه على منهجه ، فنهم من ساواه ُ حين ساماه ، ومنهم من أبرَّ عليه إذْ باراه .

هذا «أبو الفضل بن العميد» قد سلك مسلكه (١)، وأخذ طريقه ، فلم يُقصَّر عنه، ولعلَّه قد بان تَقَدَّمه عليه (٥)، لأنَّه يأخذ في الرسالة الطويلة فيستوفيها على حدود مذهبه ، ويكملها على شروط صنعته ، ولا يقتصر على أن يأتى بالأسطر من نحو كلامه ، كما ترى «الجاحظ» يفعله في كتبه ، منى ذكر من كلامه سطرًا أتبعه من كلام الناس (١) أوراقاً ؛ وإذا ذكر منه صفحة بنى عليه من قول غيره كتاباً .

وهذا يدلُّكَ على أنَّ الشيءَ إذا استُحسينَ اتبيعَ ، وإذا اسْتُمُلْعَ قُصِدً له وتُعُمدَ (٧) . وهذا الشيء يرجع إلى الأخذ بالفضل ، والتنافس في التقدم .

فلوكان في مقدور البشر معارضة القرآن لهذا الغرض وحده ــ لكثرت المعارضات، ودامت المنافسات .

فكيف وهناك دواع لا انتهاء لها ، وَجَوَالِبُ لا حَدَّ لكثرتها / لأنهم لو كانوا عارضوه لتوصَّلوا إلى تكذيبه ، ثم إلى قَطْع ِ المحامين دونه عنه ، أو تنفيرهم عليه ، وإدخال الشبهات(٨) على قلوبهم ، وكان القوم على يكتفُون بذلك عن بذل

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ب ، م . وفي س : « ومتصل » . و ك : «ومثل بيت نادر »

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الكلمة من م (٣) الزيادة من ا ، م ، ب

<sup>(</sup>ع) م، ا، اب: «سلك مذهبه» (٦) م: «من كلام غيره»

<sup>(</sup> ه ) معاذ النوق أن نوافق الباقلاني على هواه هذا ( ٧ ) م : « وتعمل »

<sup>(</sup> A ) م : « أو بقلبوهم عليه بإدخال الشبه »

النفوس ، ونصب الأرواح ، والإخطار بالأموال والذَّرارِي، في وَجَهُ عَدَاوَتُهُ ويستغنون بكلام – هو طبُّعُهُم وعادتهم وصناعتهم – عن محاربته ، وطول مُناقَشَته (١) ومجاذبته .

وهذا الذي عرضناه على [عقلك ، وجلوناه على] (٢) قلبك ، يكفي إن هُديتَ لرُشْدك ، ويشفي إن دللْتَ على قَصْدك .

ونسأل الله حُسن التوفيق، والعصمة والتسديد ؛ إنه لا معرفة إلا بهدايته ولا عصمة إلا بكفايته ؛ وهو على ما يشاء قدير ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

فإن(١) قال قائل ؛ قد يجوز أن يكون أهل ُ عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ، وإن كان مـن ْ بعدهم من أهل الأعْسَارِ لم يعجزوا .

قيل: هذا سؤال معروف ، وقد أجيب عنه بوجوه ، منها ما هو صواب ، ومنها ما فيه (٢) خلل:

لأن من كان يجيب عنه: بأنهم (٣) لا يقدرون على معارضته في الإخبار عن الغيوب إن قدروا على مثل نظمه ـ فقد سكَّم المسألة ؛ لأنا ذكرنا أن نظمه معجز لا يُقَدُّدر عليه، فإذا أجاب بما قدمناه فقد وافق السائل على مراده .

والوجه أن يقال: فيه طرق:

منها: أنَّا إذا علمنا أن أهل ذلك العصر كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله، فَمَن ۚ بِسَعْدُ هُم أَغْدِيَزُ ؛ لأن فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفنَّنون (٤) فيه ٣٨١ من القول ، مما لايزيد عليه فصاحة مرَن بعدهم ، /وأحسن (٥٠) أحوالهم أن يُقدَارِ بوهم أو يُسكَاوُوهم ، فأمَّا أن يتقدموهم أو يسبقوهم ، فلا .

ومنها: أنَّا قد علمنا عجز سائر أهل الأعْصَار كعلمنا بعجز أهل العصر الأول ، والطريق في العلم بكل واحد من الأمرين طريق واحد ؛ لأن التَّحدَّى في الكل ملى جهة واحدة، والتنافس (٦)في الطباع على حد [ واحد] (٧)، والتكليف (٨) على منهاج لا يختلف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ لَـٰشَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجُنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنَ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا﴾ (١) .

<sup>(</sup>۲) م: وما هو ي (۱) ا: « إن » ( ) م : « يتقنون » (٣) م: ولأنهم ه (ه) م: ومن بعدهم ، فإذا أحسن ، ( ۹ ) س : « والتنافر »

<sup>(</sup>٨) كذا في ا ، م ، ب وفي س ، ك ير والتكلف ي (٧) الزيادة من م

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء : ٨٨

444

# ا فصل

# في التحدّي

يجب أن تعلم أن من حكم المعجزات إذا ظهرت على الأنبياء أن : يَدَّعُوا فيها أنها من دلالتهم وآياتهم ؛ لأنه لا يصح بعثة النبي من غير أن يؤتى دلالة ، ويؤيد بآية ؛ لأن النبي لا يتميز من الكاذب بصورته (١١) ، ولا يقول نفسه ، ولا بشيء آخر ، سوى البرهان الذي يظهر عليه ، فيستدل به على صدقه .

فإذا ذكر َ لهم أن منه آيي ، وكانوا عاجزين عنها - صح له ما ادعاه . ولو كانوا غير عاجزين عنها - لم يصح أن يكون برهاناً له .

وليس يكون معجزًا إلا بأن يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله . فإذا تحداهم وَبَــَانَ عَـَجُـرُهُم ـــ صار ذلك معجزًا .

وإنما احتيج في باب القرآن إلى التَّحدّي؛ لأن من النَّاس من لا يعرف كونه معجزًا، فإنما يُعرف أولاً إعجازُه بطريق (٢)؛ لأنَّ الكلام المعجز لا يتميز من غيره بحروفه (٣) وصورته، وإنما يتحتاجُ إلى علم وطريق يتوصل به إلى معرفة كونه معجزًا.

/ فإن كان لا يعرف بعضُهم إعجازه ، فيجب أن يعرف هذا، حتى يمكنه أن سهم

ومتى رأى أهل ذلك اللسان قد عجزُوا عنه بأجمعهم ، مع التَّحدَّى إليه ، والتقريع به ، والتمكين (<sup>1)</sup> منه ـ صَارَ حينتذ بمنزلة من رأى اليك البيَّضاء ، وانقلاب العصى ثعبانًا تَمَّلَقَّفُ مَا يَأْفَكُون .

وأمنًا من كان من أهل صنعة العربية ، والتقد م في البلاغة ، ومعرفة فنون (٥٠) القول ، ووجوه المنطق – فإننَّه م يعرف – حين يسمعه – عجزَه عن الإتيان بمثله ،

<sup>(</sup>۱) م: «في صورته» (۲) س: «بطريقة»

<sup>(</sup>٣) م : « من صورته » (٤) ا : « والمكن »

<sup>(</sup> a ) م : « والمعرفة بفنون »

ويعرف أيضًا أهلُ عصره ، ممن هو فى طبقته أو يدانيه فى صناعته ، عَـَجْزَهُم عنه ، فلا يحتاج إلى التَّحدّ يى حتى يعلم به كونه مُعْجزًا .

ولوكان أهل الصّنعة الذين صفتهم ما بيّيّنا لا يعرفون كوّنه معجزًا حيى يعرفوا عجز غيرهم عنه – لم يجز أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن معجز حيى يمرّى عبجنز قريش عنه بعد التتّحد في إليه ، وإذا عررف عجز قريش لم يعرف عبجنز سائر العرب عنه حتى ينتهى إلى التحدى إلى أقصاهم ، وحتى يعرف عجز مُسيّلهمة الكذاب عنه ، ثم يعرف حينئذ كونه مُعْجزًا .

وهذا القول ـ إن قيل ـ أفحش ما يكون من الحطأ!!

٢٨ /فيجب أن تكون منزلة أهل الصنعة في معرفة إعجاز القرآن بأنفسهم مَـنْز لــة من رأى اليــد البــيشاء وفــك البــحـر ، بأن ذلك معجز .

وأما من لم يكن من أهل الصنعة ، فلا بد له من مرتبة قبل هذه المرتبة ، يعرف بها كونه معجزاً ، فيساوى حينئذ أهل الصنعة ، فيكون استدلالهها فى تلك الحالة به على صدق من ظهر ذلك عليه على سواء (١) ، إذا اد عاه - دلالة على نبوته ، وبرهاناً على صدقه .

فأمناً من قدر أن القرآن لا يصير معجزًا إلا بالتحدى إليه ، فهو كتقدير من ظن أن جميع آيات موسى وعيسى ،عليهما السلام، ليست بآيات حتى التحدي اليها والحض عليها ، ثم يقع العجز عنها ، فيعلم حينئذ أنها معجزات (٢).

وقد سلف من كلامنا فى هذا المعنى ما يغنى عن الإعادة .

ويبين ما ذكرناه فى غير البليغ : أن الأعجمى الآن لا يعرف إعجاز القرآن إلا بأمور زائدة على الأعجمى الذى كان فى ذلك الزمان مشاهدًا له ؛ لأن مَن هو مين أهل العصر يحتاج أن يعرف أولا أن العرب عجزوا عنه ، وإنما يعلم عجزهم عنه بنقل الناقلة إليه أن (٣) النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب إليه فعجزوا عنه ، ويحتاج فى النقل إلى شروط ، وليس يصير القرآن بهذا النقل

<sup>(</sup>١) س: «سواه»

<sup>(</sup>۲) م: « معجزة »

معجزًا، كذلك لا يصير معجزًا بأن / يعلم العربى الذي ليس ببليغ أنهم قد عجزوا ٣٨٥ عنه بأجمعهم (١١)، بل هو معجز في نفسه ، وإنما طريق معرفة هذا (٢) وقوفهم على العلم بعجزهم عنه .

<sup>(</sup>۱) س: وبأبلنهم » (۷) م. . . ا - الـ : ت نا

# فى قدر المعجز من القرآن

الذى ذهب إليه عامة أصحابنا – وهو قول [ الشيخ] (١) أبى الحسن الأشعرى فى كتبه – أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة ، قصيرة كانت أو طويلة ، أو ماكان بقدرها .

قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة (٢)، وإن كانت سورة الكـَوْثـَر، فللك معجز.

قال : ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر.

وذهبت (٣) • المُعنْمَز لَة أي إلى أن كل سورة برأسها فهي معجزة .

وقد حُكى عنهم نحو ُ قولنا ، إلا أن َ منهم من لم يشترط كَوْنَ الآية بقدر السورة ، بل شَرط الآيات الكثيرة .

وقد علمنا أنه تحداهم تحديثًا إلى السورِ كلها ، ولم يَخُصُّ. ولم يأتوا لشيء منها بمثل، فعُـلم أن جميع ذلك معجز .

وَأَمَا قَــُولُهُ عَزُ وَجَلَ : ﴿ فَلَا يَأْتُوا بِحَدِيثُ مِثْلِهِ ﴾ (<sup>1)</sup> فليس بمخالف ٢٨٧ /لهذا؛ لأنَّ الحديث التَّام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة .

وهذا يؤكد ما ذهب إليه أصحابنا ويؤيده، وإن كان قد يتأول قوله: ﴿ فَلْمَا أَتُوا بِحَدِيثٍ ۗ مثْلُهِ ﴾ على أن يكون راجعًا إلى القَسِيل دون التفصيل .

وكذلك يُحدُمَلُ أُ قولُه تعالى: ﴿ قُلْ لَئَنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ والجنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا القُرْآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ (٥) على القبيل ؛ لأنه لم يجعل الحجة عليهم عجزَهم عن الإتيان بجميعه من أوله إلى آخره .

فإن قيل : هلَّ تعرفون إعجاز السور القِّصَارِ بما تعرفون إعجاز السور الطوال ؟

(١) الزيادة من م « السورة »

(٣) س : « وذهب » (٤) سورة الطور : ٢٥

(ه) سورة الإسراء: ٨٨

وهل تعرفون إعجاز كل قدار من القرآن بلغ الحدا الذي قدرتموه بمثل ما تعرفون به إعجاز سورة البقرة ونحوها ؟

فالجواب: أن [شيخنا] (١) أبا الحسن الأشعرَي، رحمه الله(٢)، أجاب عن ذلك: بأن كل سورة قد عُلم كونه المعجزة "بعجز العرب عنها.

وسمعت بعض َ الكبراء ِ من أهل هذا الشأن ، يقول : إن ذلك يصح أن يكون علم ذلك توقيفًا .

ُ والطريقة الأولى أسد ُ. وليس هذا الذي ذكرناه أخيرًا بمناف له؛ لأنَّه / لا يمتنع ٣٨٨ أن يعلم إعجازه بطرق مختلفة تــَـــوَافــي عليه وتجتمع فيه .

وأعلم أن تحت اختلاف هذه الأجوبة ضربًا من الفائدة .

لأن الطريقة الأولى تبين أن ما علم به كون جميع القرآن معجزاً \_ موجود في كل سورة ، صغرت أو كبرت ، فيجب أن يكون الحكم في الكل واحداً .

والطريقة الأخيرة تتضمن تعدار معرفة إعجاز القرآن بالطريقة التي سلكناها في كتابنا (٣) من التفصيل الذي بينًا ، فيا تعرف به في الكلام الفصاحة ، وتتبين به (١) البلاغة ، حتى يعلم ذلك بوجه (١) آخر ، فيستوى في هذا القدر البليغ وغيره في أن لا يعلمه معجزًا حتى يستدل به من وجه آخر سوى ما يعلمه البلغاء من التقدم في الصنعة ، وهذا غير ممتنع .

ألا ترى أن الإعجاز فى بعض السور والآيات أظهر ، وفى بعضها أغمض [ وأدق ؟ فلا يفتقر البليغ] (١) فى النظر فى حال بعضها إلى تأمثُل كثير ، ولا بحث شديد ، حيى بتين له الإعجاز .

ويفتقر في بعضها إلى نظر دقيق وبحث لطيف ، حتى يقع على الجليَّة ، ويصل إلى المطلب .

/ولا (٧) يمتنع أن يذهب عليه الوجه ُ في بعض السور ، فيحتاج أن يفزع فيه إلى ٣٨٩ إجماع أو توقيف ، أو ما علمه ُ من عجز العرب قاطبة ً عنه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م (٢) م: « رحمة الله عليه »

<sup>(</sup>٣) س: «فى بناء من التفصيل » (٤) س ، ك : «فيه »

<sup>(</sup>ه) م: « ترجه»

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ١، ب، م، ك وفي س « أهمض وقد لا يحتاج في النظر »

<sup>(</sup>٧) م: « فلا ه

فإن ادَّعي ملحدٌ ، أو زعم زنْد بِق ، أنَّه لا يقع العجز ُ عن الإتيان بمثل السور القصار أو الآيات بهذا المقدار !

قلنا له : إن الإعجاز قد حصل بما بيّناه ، وعُرف بما وقفنا عليه (١)من عجز العرب عنه .

ثم فيه شيء آخر ، وهو : أن هذا سؤال لا يستقيم للملحد (٢) ، لأنه يمَزْعُمُ أنَّه ليس في القرآن كله إعجاز ، فكيف يجوز أن نناظره على تفصيله (٣) ؟ !

وإذا ثبت لنا معه إعجازه فى السور الطوال ، قامت الحجة عليه ، وثبتت المعجزة ، ولا معنى لطلبه لكثرة الأدلة والمعجزات . ونحن نعلم أن (١) إعجاز البعض بما بيناه ، والبعض الآخر بأنه (٥) إذا ثبت الأصل لم يبق بعد ذلك إلا قولنا ؛ لأنا عَرَفْنا فى البعض (٦) الإعجاز بما بينا ، ثم عَرَفْنا فى الباقى بالتَّوْقِيف ، وفحو ذلك .

ر وليس بممتنع اختلاف حال الكلام ، حتى يكون الإعجاز على بعضه أظهر ، وفي بعضه أغمر ، وفي بعضه أغمر ، وفي بعضه أغمض ؛ ومن آمن ببعض دون بعض كان مذموماً ، على ما قال الله تعالى : ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ ببَعْض الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَعْض ﴾ (٧) وقال : ﴿ وَنُنزَّلُ مِنَ القُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨) فظاهره عند بتعض أهل التأويل كالدّليل على أن الشفاء (١ ببعضه أوقع ، وإن كنتاً نقول : إنه يدل على أن الشفاء (١ في جميعه .

واعلم أن الكلام يقع فيه الأبلغ والبليغ ، ولذلك كانوا يسمون الكلمة : « يتيمة » ، ويسمون البيت الواحد : « يتيما » (١٠٠).

سمعت إسماعيل بن عَبًّاد (١١١) يقول : سمعت أبا بكر بن مقسم (١٢) يقول :

(١) م : « بما وصفناه من » (٢) م : « للملحدة »

(٣) م: «على تفضله» (٤) م: «نعلم إعجاز»

(ه) م: «لأنه» (٦) م: «في بعض»

(٧) سورة البقرة : ٨٥ (٨) سورة الإسراء ٨٣

( ٩-٩ ) ما بين الرقمين ساقط من م ( ١٠ ) م : « بيتا » .

(١١) س: «عبادة » وقد توفى الصاحب إسماعيل بنءباد سنة خمس وثمانين وثلثمائة ، كما فى وفيات الأعيان ٢٩٠/١

(١٢) اسمه محمد بن الحسن بن يعقوب، ولد سنة ٢٦٥ ومات سنة ٢٥٤ راجع ترجمته في معجم

سمعت ثمَّعُلبًا يقول: [سمعت سكَمَةُ (١) يقول] (١): سمعت الفرَّاء / يقول: العرب ٢٩١ تسمى البيت الواحد يتيمًا ، وكذلك يقال (١): « الدرة اليتيمة » ، لانفرادها ، فإذا بلغ البيتين والثلاثة فهى « نتفة » ، وإلى العشرة تسمى « قطعة » ، وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمى « قصيدًا » ، وذلك مأخوذ من المخ القصيد ، وهو المُتَرَاكِم مُ بعض ، وهو ضد الرَّارِ (١٤) ، ومثله الرَّثيد (٥).

انتهت الحكاية ، ثم استشهد بقول لسبيد (٢):

فَتَذَكَّرَا ثَقَلاً رَثِيدًا بَعْدَمَا أَلْقَتْ ذُكَاءُ يَمِينَهَا في كافِرِ (٧) ٣٩٢ / يريد بيض النَّعام ، لأنه ينضد بعضه على بعض .

وكذلك يقع فى الكلام البيتُ الوَحْشِيّ والنَّادر ، والمثل السائر ؛ والمعنى الغريب ، والشيء الذي لو اجتهد له لم يقع عليه ، فَسَيَّفَقُ له ويصادفه .

قال لى بعض علماء هذه الصَّنعة \_ وجارَبتُه في ذلك \_ إنَّ هذا مما

- (۱) هوسلمة بن عاصم النحوى ، وراق الفراء ، راجع ترجمته في بغية النوعاة ص ۲۹۰ ومعجم الأدباء ۲۲/۱۱ – ۲۲۳ وتاريخ بغداد ۱۳۲/۹
- (٢) الزيادة من ١ ، ب ، م . وفي س ، ك «ثعلباً يقول سمعت الفراء » وهو خطأ فإن الفراء مات سنة سبع ومائتين ، عن سبع وستين سنة ، وقد ولد ثعلب سنة مائتين ، وتوفى سنة إحدى وتسعين ومائتين . كما في بغية الوعاة ص ٤١١ ، ١٧٣
  - (٣) م: « تقول » .
- ( ؛ ) في اللسان ؛ / ٣٥٤ « وأصله من القصيد وهو المخ السمين الذي يتقصد ، أي يتكسر لسمنه ، وضده الرير والرار ، وهو المخ السائل الذائب الذي يميم كالماء ولا يتقصد »
  - (ه) س : « الرئيد »
- (٦) فى اللسان ١٥٢/٤ « وقال ثعلبة بن صعير المازنى وذكر الظليم والنعامة ، وأنهما تذكرا بيضهما فى أدحيهما فأسرعا إليه فتذكر ثقلا إلخ والرثد بالتحريك: متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض والمتاع رثيد ومرثود» ونسبه لثعلبة أيضاً فى ٢/٦٣٤ ، كما نسبه له أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء والمتاع وهولثعلبة من قصيدة فى المفضليات ص ١٣٠٠
- (٧) س: «رئيدا » م: «فى كفار » وفى اللسان ٢٦٣/٦ «وذكاء : اسم للشمس. ألقت يمينها فى كافر: أى بدأت للمنيب. قال الحوهرى: ويحتمل أن يكون أراد الليل، وذكر أبن السكيت أن ليبدا سرق هذا المعنى فقال :

حتى إذا ألقت يداً فى كافر وأجن عورات الثغور ظلامها» وانظر الشعر والشعراء ٢٤٣/١ لا سبب له يخصه ، وإنما سببه الغزارة (١) فى أصل الصنعة ، والتقدم فى عيون (١) المعرفة ؛ فإذا وجد ذلك وقع له من الباب ما يطرد عن حساب ، وما يشذ عن تقصيل الحساب .

فأما ما قلنا: مِن أنَّ ما بِكَغَ قَدَرَ السورة مُعْجِزٌ ، فإنَّ ذلك صحيح .

<sup>(</sup>١) كذا في سا، ك، م، بوفي «القرارة»

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، ك وفي ا، ب ، م ي في عنوان ي

### / فصل

# فى أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة ؟

ذهب [ الشيخ] (١) أبو الحسن الأشعَرَى إلى أن ظهور ذلك عن (٢) النبى صلى الله عليه وسلم ، يُعلم ضرورة ، وكونه معجزًا يعلم باستدلال (٣).

وهذا المذهب محكى عن المخالفين .

والذى نقوله فى هذا: إن الأعجمى لا يمكنه أن يعلم إعجازَه إلا استدلالاً ، وكذلك من لم يكن بليغًا .

فأما البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة – فإنه يعلم من نفسه ضروررة عجز من الإتيان بمثله، ويعلم عجز غيره بمثل ما يعرف عجز نفسيه؛ كما أنه إذا علم الواحد مناً أنه لا يقدر على ذلك ، فهو<sup>(1)</sup> يعلم عجز غيره استدلالاً .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م

<sup>(</sup>٢) مس ، ك : «على»

<sup>(</sup>٣) م: "بالاتدلال"

<sup>(</sup>٤) م: «فقد». ك: «وهو». ا: «وقد»

# فيما يتعلق به الإعجاز

إن قال قائل: رَبِينِّمُوا لنا ما الذي وقع التحدي إليه ؟ أهو الحروف المَنْظُومَة ؟ أو الكلام القائم بالذات ؟ أو غير ذلك ؟

قيل: الذي تحدّ اهم به: أن يأتوا بمثل الحروف التي هي نظم القرآن، منظومة كنظمها، متتابعة كتتابعها، مُطَّرِدَة كاطُّرادها؛ ولم يتحدُّهم إلى أن يأتوا بمثل الكلام القديم الذي لا مثل له.

وإن كان كذلك فالتحدى واقع إلى أن يأنوا بمثل الحروف المنظومة ، التى هى عبارة عن كلام الله تعالى فى نظمها وتأليفها ، وهى حكاية لكلامه ، ودلالات عليه ، وأمارات (١) له ، على أن يكونوا مستأنفين لذلك ، لا حاكين بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم .

ولا يجب أنْ يُقدَد رَ مقدر أو يظن طان أننا حين قلنا : إن القرآن معجز ، وإنه (٢) تحد الهم إلى أن يأتوا بمثله – أرد نا غير ما فسرَّ ناه ، من العبارات عن الكلام القديم القائم بالذات .

وقد بينًا قبل هذا أنه لم يكن ذلك معجزًا، لكونه عبارة عن/الكلام (٢) القديم، لأن التوراة والإنجيل عبارة عن الكلام (١) القديم. وليس ذلك بمعجز في النظم والتأليف. وكذلك ما دون الآية – كاللفظة – عبارة عن كلامه، وليست بمنفردها بمعجزة.

وقد جوز بعض أصحابنا: أن يتحداهم إلى مثل كلامه القديم القائم بنفسه! والذى عول عليه مشايخنا ما قدَّمنا ذكره، وعلى ذلك أكثر مذاهب الناس...

<sup>(</sup>١) م: «ودلالة , , , وأمارة » (٢) س: « فإنه »

<sup>(</sup>۲) ا ، ا د ا ا د ا کلام » . ا د ا د ا ا د ا د کلام »

ولم نُحبِ أَن نفسر ونذكر مُوجب هذا المذهب الذي حكيناه وما يتصل به ؛ لأنه خارج عن غرض كتابنا ، لأن الإعجاز واقدم (۱) في نظم الحروف التي هي دلالات وعبارات عن كلامه . وإلى مثل هذا النظم وقع التحدي ، فبينا وجه ذلك ، وكيفية ما نتصور (۱) القول فيه ، وأزلنا توهم من يتوهم (۱) أن القديم حروف منظومة ، أو حروف غير منظومة ، أو شيء مؤلف (۱) ، أو غير ذلك ، مما يصح أن يُتموهم على ما سبق من إطلاق القول فها مضي .

(۲) س ، ك : « مايتصور »

<sup>(</sup>۱) س : « وقع »

<sup>(</sup>٤) ا، م : ٩ مؤتلف أو نحو ي

<sup>(</sup>٣) س ، ك : « من يتوهم »

## في وصف وجوه من البلاغة

ذكر بعض أهل الأدب والكلام (١١): أن البلاغة على عشرة أقسام (٢): الإيجاز ، والتشبيه ، والاستعارة ، والتاًلاؤُم ، والفواصِل ، والتاجانس ، والتاَّصْريف ، والتاَّضْمين ، والمبالغة ، وحسن البيان (٣).

فأمار الإيجاز، فإنما يحسن مع ترك الإخلال باللفظ والمعنى ، فيأتى باللفظ القامل لأموركثيرة .

وذلك ينقسم إلى حذف ، وقصر :

٣٩٧ / فالحذف: الإسقاط للتخفيف، كقوله: ﴿ وَٱسْأَلَ الْقَرْيَةَ ﴾ (١). وقوله: ﴿ وَٱسْأَلَ الْقَرْيَةَ ﴾ (١). وقوله: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُونٌ ﴾ (٥).

وحذف الجواب كقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْ آناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوُ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ (٦) . كأنه قيل : لكان هذا القرآن .

والحذف أبلغ من الذكر ؛ لأن النفس تذهب كل مذهب في القصد من الحواب(٧).

<sup>(</sup>١) هذا البعض الذي لم يشأ المؤلف أن يصرح باسمه هومعاصره أبو الحسن: على بن عيسى الرمانى ، المعتزلي (٢٩٦ – ٣٨٤ هـ) صاحب كتاب النكت في إعجاز القرآن ، الذي نقل عنه المؤلف هذا الفصل الطويل . راجع ترجمة الرمانى في ابن خلكان ٢/١٦٤ ، وبغية الوعاة ٤٤٣ والإمتاع والمؤانسة ٢/٣٣١ ومعجم الأدباء ٢٤/٣٤ – ٧٨ وفهرست ابن النديم ص ١٤ ، ٧٧ ، ٨٧ ونزهة الألبا ص ٣٨٩ – ٣٩٣ ومعجم الأدباء ٢٤/٣٤ ص ١

<sup>(</sup>٣) قال الرمانى بعد ذلك : « ونحن نفسرها باباً باباً : الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى ، وإذا كان المعنى مكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة فالألفاظ القليلة إيجاز . والإيجاز على وجهين : حذف وقصر ، فالحذف إسقاط كلمة للإجزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . والقصر : بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف » .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة يوسف : ٨٢

<sup>(</sup> ه ) سورة محملہ : ۲۱

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد : ٣١

<sup>(</sup>٧) في النكت بعد ذلك : « ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان » .

والإيجازُ بالقصر (١) كقوله : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ (١). وقوله : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ، هُمُ الْعَدُولُ (١). وقوله : ﴿ إِنَّمَا بَوْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ (١). وقوله : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّيُ ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (١٠) وقوله : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّيُ ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (١٠) ولإطناب (١) فيه بلاغة، فأما التطويل ففيه عيُّ (١).

444

/وأما التشبيه ، فهو العقد(^) على أن أحد الشيئين يسدُّ مَسدًّ الآخر في ٢٩٩

(١) قال الرمانى ص ٢ : « وأما الإيجاز بالقصر دون الحذف فهو أغمض من الحذف ، وإن كان الحذف غامضاً للحاجة إلى العلم بالمواضم التي تصلح من المواضم التي لا تصلح»

(٢) سورة البقرة : ١٧٩ ورة المنافقون: ٤

(٤) سورة يونس: ٢٣

( ٥ ) سورة فاطر ٤٣ . وقال الرماني بعد استشهاده بالآيات السابقة :

« وهذا الضرب من الإيجاز في القرآن كثير . وقد استحسن الناس من الإيجاز قولم : القتل أنق للقتل . وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز . وذلك يظهر من أربعة أوجه : أنه أكثر في الفائدة ، وأوجز في العبارة ، وأبعد من الكلفة بتكرير الحملة ، وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة . أما الكثرة في الفائدة ففيه كل ما في قولم : القتل أنني للقتل ، وزيادة معان حسنة : منها إبانة العدل لذكره القصاص ، ومنها إبانة الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة ، ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به ، وأما الإيجاز في العبارة ، فإن الذي هو نظير : القتل أنني للقتل – قوله تعالى « القصاص حياة » والأول أربعة عشر حرفاً ، وإلناني عشرة حروف . وأما بعده عن الكلفة بالتكرير الذي فيه على النفس مشقة ، فإن في قولم : القتل أنني القتل – تكريراً غيره أبلغ منه ، ومني كان التكرير كذلك فهو مقصر في باب البلاغة عن أعلى طبقة . وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك بالحس ، وموجود في اللفظ ، في باب البلاغة عن أعلى طبقة . وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك بالحس ، وموجود في اللفظ ، فإن الخروج من الضاد إلى الحاء أعدل من الحروج من اللام . فباجماع هذه الأمور التي ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن ، وإن كان الأول بليغاً حسناً »

(٦) سن : « وإطناب »

(٧) قال الرمانى ص ٣: « والإيجاز بلاغة والتقصير عى ، كا أن الإطناب بلاغة والتطويل عى . والإيجاز لا إخلال فيه بالمعى المدلول عليه ، وليس كذلك التقصير ، لأنه لا بد فيه من الإحلال . فأما الإطناب فإنما يمكن في تفصيل المدى وما يتعلق به فى المواضع الى يحسن فيها ذكر التفصيل . . فأما التطويل فعيب وعى ، لأنه تكلف الكثير فيا يكفى فيه القليل ، فكان كالسالك طريقاً بعيداً جهلا منه بالطريق القريب . وأما الإطناب فليس كذلك ؛ لأنه كن سلك طريقاً بعيداً لما فيه من النزهة الكثيرة والفوائد العظيمة ، فيحصل له في الطريق إلى غرضه من الفائدة نحو ما يحصل له بالفرض المطلوب »

( A ) س ، ك : « التشبيه بالعقد » . والتصحيح من م والنكت ص ه

حس أو عقل ، كقوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ، حَتَّى إِذَا جاءَهُ لَمْ يَجِذْهُ شَيْئًا ﴾ (١).

وقوله : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيخُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ (٣).

﴿ وقوله: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ. بهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا وَالْأَنْعَامُ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا وَالْأَنْعَامُ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا وَالْآَيْمَ وَالْآَيْمَ وَالْآَيْمَ وَالْآَيْمَ اللَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ﴾ (١)

وقوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْس مُستَمِرٌ . تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل مُنْهَعِرٍ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٣٩. وقال الرمانى بعد ذكره لهذه الآية ص ٦: «وهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة ، إلى ما تقع عليه الحاسة ، وقد اجتمعا فى بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة . ولو قيل : يحسبه الرائى ماه ، ثم يظهر أنه على خلاف ما قد رأى لكان بليغاً ، وأبلغ منه لفظ القرآن ؟ لأن الظمآن أشد حرصاً عليه ، وتعلق قلب به . ثم بعد هذه الحية حصل على الحساب الذى يصيره إلى عذاب الأبد فى النار ، نعوذ بالله من هذه الحال . وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه ، فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم ، وعذوبة اللفظ ، وكثرة الفائدة ، وصحة الدلالة »

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: ١٨. وقال الرمانى ص ٧ : «فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة . فقد اجتمع المشبه والمشبه به فى الهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات ؟ وفى ذلك الحسرة العظيمة ، والموعظة البليغة »

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٧١ . وقال الرمانى ص ٧ : « وهذا بيان قد أخرج ما لم تجربه عادة إلى ما قد جرت به العادة ، وقد اجتمعا فى معنى الارتفاع فى الصورة . وفيه أعظم الآية لمن فكر فى مقدورات الله تعالى عند مشاهداته لذلك أو علمه به ؛ ليطلب الفوز من قبله ، ونيل المنافع بطاعته » .

<sup>( ؛ )</sup> سورة يونس: ٢٤ . وقال الرمانى ص ٧: « وهذا بيان قد أُخْرِج ما لم تجربه عادة إلى ما قد جرت به العادة . وقد اجتمع المشبه والمشبه به فى الزينة والبهجة ، ثم الهلاك بعده . وفى ذلك العبرة لمن اعتبر . والموعظة لمن تفكر فى أن كل فان حقير وإن طالت مدته ، وصغير وإن كبر قدره » .

<sup>(</sup> ه ) سورة القمر: ٢٠، ١٩ . وقال الرماني ص ٨ : «وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة . وقد اجتمعا في قلع الربيح لها ، وإهلاكها إياهما . وفي ذلك الآية الدالة على عظيم القدرة ، والتخويف من تعجيل العقوبة » .

وقوله : ﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانَ﴾ (١) . وقوله : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ . كَمَثَا غَيْثَ أَعْجَبَ الكُفَّارَ/نَبَاتُهُ ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ ١٠٤

فِي الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادِ ، كَمَثَلَ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ/نَبَانُهُ ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ ٤٠١ مُصْفَرًا . ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿ وَجَنَّةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ والْأَرْضِ ﴾ (٣).

وقوله ﴿: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ (٤).

وقوله تعالى : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلَ الْكَلْبِ ، إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ﴾ (٥). وقوله : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَة ﴾ (٦).

وَهُولُهُ : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ/اتَّخَذَتْ ٢٠٧

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ٣٧ . وقال الرمان: « فهذا تشبيه قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به ، وقد اجتمعاً فى الحمرة وفى لين الحواهر السيالة ، وفى ذلك اندلالة على عظيم الشأن ونفوذ السلطان ، لتنصرف الهمم إلى ما هنالك بالأمل »

<sup>(</sup> ٢ ) سُورة الحديد: ٢٠. وقال الرمانى ص ٨: «فهذا تشبيه قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به . وقد اجتمعا فى شدة الإعجاب ، ثم فى التغير بالانقلا ب . وفى ذلك الاحتقار للدنيا ، والتحذير من الاغترار مها والسكون إليها »

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: ٢١ . وقال الرمانى: «فهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة وفى ذلك البيان العجيب بما قد تقرر فى النفس من الأمور ، والتشويق إلى الحنة بحسن الصفة مع ما لها من السعة »

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الجمعة: ٤ .وقال الرماني ص ٨: « وهذا تشبيه قد أخرج فيه ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة . وقد اجتمعا في الجهل بما حملا . وفي ذلك العيب لطريقة من ضيخ العلم بالاتكال على حفظ الرواية من ضر دراية » !

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف: ١٧٦. وقال الرماني ص ٧: «فهذا بيان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه ، نالكلب لا يطيعك تقع عليه . قد اجتمعاً في ترك الطاعة على كل وجه من وجوه التدبير ، وفي التخسيس ، فالكلب لا يطيعك في ترك اللهث حملت عليه أو تركته . وكذلك الكافر لا يطيعك بالإيمان على رفق ولا عنف . وهذا يدل على حكمة الله سبحانه في أنه لا يمنع اللطف »

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة: ٧. وقال الرمانى ص ٩ « وهذا تشبيه قد أخرج ما لايعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة . وقد أجتمعا فى خلو الأجساد من الأرواح . وفى ذلك ألاحتقار لكل شيء يؤول به الأمر إلى ذلك المآل »

2.4

بَيْدًا ، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ) (١) وقوله : ﴿ وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَال كَالْفْخَّار ﴾ (٣) . ونحو ذلك

ومن ذلك: «باب الاستعارة » وذلك بُباينُ (٤) « التشبيه » . كقوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِنَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ (٥) . / وكقوله: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) . وكقوله: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ (٧) . وقوله: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ كَمْ (٨) .

(١) سورة العنكبوت: ٤١. وقال الرمانى : «فهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة . وقد اجتمعا فى ضعف المعتمد ووهى المستند . وفى ذلك التحذير من حمل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين ، مع الشعور بما فيه من التوهين »

- ( ٢ ) سورة الرحمن: ٢٤. وقال الرمان: « فهذا تشبيه قد أخرج ما لا قوة له فى الصفة إلى ما له القوة فيها . وقد اجتمعا فى العظم ، إلا أن الحبال أعظم . وفى ذلك العبرة من جهة القدرة فيها سخر من الفلك الحارية مع عظمها ، وما فى ذلك من الانتفاع بها وقطع الاقطار البعيدة فيها »
- (٣) سورة الرحمن: ١٤. وقال الرماني: « وهذا تشبيه قد أخرج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له القوة .
   وقد اجتمعا في الرخاوة والجفاف ، و إن كان أحدهما بالنار والآخر بالرياح »
  - (٤) كذا في ا ، م . وفي ك ، س : « لاستمارة وهو بيان التشبيه »
- (ه) سورة الفرقان: ٢٣. وقال الرمانى ص ١٠: «حقيقة "قدمنا" هنا: عدنا . وقدمنا أبلغ منه ، لأنه يدل على أنه عامله القادم من سفر ؛ لأنه من أجل إمهاله لهم كماملة الفائب عبهم ثم قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم . وفى هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . والمنى الذي يجمعهما العدل ؛ لأن السد إلى إبطال الفاسد عدل . القدوم أبلغ ملا بينا . وأما هباء منثوراً فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه حاسة إلى ما تقع عليه حاسة »
- (٦) سورة الحجر : ٩٤. وقال الرمانى ص ١١ : «حقيقته : بلغ ما تؤمر به . والاستمارة أبلغ من الحقيقة ؟ لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة . والتبليغ قد يضمف حتى لا يكون له تأثير فيصير بمزلة ما لم يقع . والمنى الذي يجمعهما الإيصال ، إلا أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ »
- (٧) سورة الحاقة: ١١ . وقال الرمانى ص ١١ : «حقيقته علا . والاستمارة أبلغ ، لأبن طنى علا قاهراً . وهو مبالغة فى عظم الحال »
- ( ٨ ) سورة الأعراف: ١٥٤. وقال الرمانى ص ١٦ « حقيقته انتفاء الفضب . والاستمارة بسكت أُبِلغ ؛ لأنه انتفى انتفاء مراصد بالمودة ، فهوكالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة في الحال، فانتفى الفضب بالسكوت عما يكره . والممنى الحامع بينهما الإمساك عما يكره »

وكقوله : ﴿ فَمَحَوْنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرةً ﴾ (١). وقوله : ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ (١) فالدمغ والقذف مستعارٌ .

٤ • ٤

/ وقوله: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ (١).

وقوله : ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُم ﴾ (١)

وقوله : ﴿ فَذُو دُعَاءٍ عَريض ﴾ (٥).

وقوله : ﴿ حَتَّى تَضَعَ الْحَرِبُ أُوزَارَهَا ﴾ (١).

وقوله : ﴿ وَالصُّبْحَ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (٧).

وقوله : ﴿ مَسَّتُهُمُ ۚ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا ﴾ ١٨٠.

- ( ٢ ) سورة الأنبياه في ١٢. وقال الرماني ص ١٣ : « القذف والدمن هاهنا مستمار . وهو أبلغ ، لأن في القذف دليلا على القهر ، لأنك إذا قلت : قذف به إليه ، فإنما معناه ألقاه إليه على جهة الإكراه والقهر . فالحق يلقي على الباطل فيزيله على جهة القهر والاضطرار لا على جهة الشك والارتياب . ويدمنه أبلغ من يذهبه ، لما في يدمنه من التأثير فيه ، فهو أظهر في النكأة وأعلى في تأثير القوة »
- (٣) سورة يس: ٣٧. وقال الرمانى : « نسلخ مستمار ، وحقيقته: نخرج . والاستمارة أبلغ ؛ لأن السلخ إخراج الشيء مما لابسه وعسر انتزاعه منه لالتحامه به ، فكذلك قياس الليل »
- ( \$ ) سورة الأنفال: ٧ . وقال الرمانى ص ١٣ : « اللفظ هاهنا بالشوكة مستمار ، وهو أبلغ .
   وحقيقته : السلاح ، فذكر الحد الذي به تقع المحافة واعتمد على الإيماء إلى النكتة ، وإذا كان السلاح يشتمل على ما له حد وما ليس له حد ، فشوكة السلاح هي التي تبق
- ( ه ) سورة فصلت : ١ ه . وقال الرمانى : « عريض هاهنا مستمار . وحقيقته : كثير . والاستمارة فيه أبلغ ، لأنه أظهر بوقوع الحاسة عليه ، وليس كذلك كل كثرة . وقيل : عريض لأن المرض أدل على الطول»
- (٦) سورة محمد : ٤. وقال الرماني ص ١٤: « وهذا مستعار . وحقيقته: حتى يضع أهل الحرب أثقالها ، فجعل وضع أهلها الأثقال وضعاً لها على جهة التفخيم لشأنها »
- (٧) سورة التكوير: ١٨. وقال الرمانى ١١: وتنفس «هاهنا مستعار . وحقيقته: إذا بدأ انتشاره .
   وتنفس أبلغ منه . ومعى الابتداء فيهما ، إلا أنه في التنفس أبلغ ؛ لما فيه من الترويح عن النفس » .
- ( A ) سورة البقرة: ٢١٤. وقال الرماني ص ١٤: «هذا مستمار . وزلزلوا أبلغ من كل لفظ كان
   يمبر به عن غلظ ما نالم . ومنى حركة الإزعاج فيهما ، إلا أن الزلزلة أبلغ وأشد » .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ١١. وقال الرمانى ص ١٢: « فبصرة هاهنا استعارة . وحقيقتها : مُضيئة . وهي أُبلغ من مضيئة ؛ لأنهأدل على موقع النعمة ، لأنه يكشف عن وجه المنفعة . وقيل هو بمعنى ذات إبصار ، وعلى هذا يكون حقيقة »

2.7

٥٠٥ / وقوله : ﴿ فَنَنَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهُمْ ﴾ (١).

وقوله : ﴿ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَّهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ﴾ (١٠).

وقوله : ﴿ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ (٢).

وقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ (١).

وقوله : ﴿ وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرًاجًا مُنِيرًا ﴾ (٥).

وقوله : ﴿ وَلَا تَجْعَل بِدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ (٧).

اوقوله: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ (٧). وقوله: ﴿ وَضَرَبْنَاعَلَى آ ذَانِهِمْ ﴾ يريد: أن لا إحساس بآذانهم من غير صمم (٨).

- (١) سورة آل عمران: ١٧٨. وقال الرمانى : «حقيقته : تمرضوا للغفلة عنه . والاستعارة أبلغ؛ لما فيه من الإحالة على ما يتصور »
- ( ٢ ) سورة يونس: ٢٤. وقال الرماني ص ١٦: « أصل الحصيد للنبات . وحقيقته : مهلكة . والاستمارة أبلغ ؛ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر »
- (٣) سورة الأنبياء: ١٥. وقال الرمانى : «أصل الحمود للنار ، وحقيقته : هادئين . والاستمارة أبلغ ؛ لأن خود النار أقوى فى الدلالة على الهلاك ، على حد قولم : طفّ فلان كما يطفأ السراج »
- (ع) سورة الشعراء: ٢٢٥.وقال الرماني ص ١٦ : «واد هاهنا مستمار . وكذلك الهيمان . وهو من أحسن البيان ، وحقيقته : مخلطون فيها يقولون ، لأمهم ليسوا على قصد الطريق الحق . والاستعارة أبلغ ، لما فيه من البيان بالإحراج إلى ما يقع عليه الإدراك من تخليط الإنسان بالهيمان في كل واد يمن له فيه الذهاب »
- ( ه ) سورة الأحزاب : ٤٦ . وقال الرماني ص ١٦ : « السراج هاهنا مستمار ، وحقيقته: مبيناً ، والاستمارة أبلغ ، للإحالة على ما يظهر بالحاسة »
- (٦) سورة الإسراء: ٢٩. وقال الرماني ص ١٧: «حقيقته : لا تمنع نائلك كل المنع . والاستعارة أبلغ ، لأنه جمل منع النائل بمزلة غل اليد إلى العنق ، وذلك مما يحس الحال ، والتشبيه فيه بالمنع فيهما ، إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى فيها يكره »
- (٧) سورة السجدة: ٢١. وقال الرماني ص ١٧ : «حقيقته : لنعذبهم . والاستعارة أبلغ ، لأن إحساس الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه ولأنه جعل بدل إحساس الطعام المستلذ إحساس الآلام لأن الأسبق في الذوق ذوق الطعام »
- ( A ) سورة الكهف: ١١. وقال الرماني ص ١٧ : «حقيقته: منعناهم الإحساس بآذابهم من غير صمم . والاستعارة أبلغ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأ ، كذلك المنع من الإحساس فلا يحس . وإنما دل على عدم الإحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار لأنه أدل على المراد من حيث كان قد يضرب على الأبصار من غير عمى فلا يبطل الإدراك رأساً ، وذلك بتغميض الأجفان ، وليس كذلك منع الساع من غير صمم في الآذان ؛ لأنه إذا ضرب عليها من غير صمم دل على عدم الإحساس من كل جارحة يصح بها الإدراك ، ولأن الأذن كما كانت طريقاً إلى الانتباء ثم ضرب عليها لم يكن سبيل إليه» .

وقوله : ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١) . وهذا أوقع من اللفظ الظاهر ، وأبلغ من الكلام الموضوع [له] (٢).

/وأما «التلاؤم»، فهو: تعديل الحروف فى التأليف. وهو نقيض « التنافر» ٤٠٧ 7 الذي هو] <sup>(٣)</sup>كقول الشاعر :

وَقَبْرُ حَــرْب بمكان قَفْــر وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبِ قَبْرُ (١٠) قَبْرُ عَرْبِ قَبْرُ (١٠) قالوا : هومن شعر الجن! وحروفُه متنافرة ، لا يمكن إنشاده إلاَّ بتسَعْشُع فيه! (٥٠) « والتلاؤُم » على ضربين :

أحدهما في الطبقة الوسطى ، كقوله (٦):

رَمَتْنِی وستْرُ الله بَیْنِی وبَیْنَها عَشِیَّةَ آرَامِ الکِنَاسِ رَمِیمُ (۱) رَمِیمُ (۱) رَمِیمُ (۱) رَمِیمُ اللی قالت لجاراتِ بَیْتِهَا : ضَمِنْتُ لکم أَن لا یزالَ یَهِیمُ (۱) / آلاَ رُبَّ یومِ او رَمَتْنِی رَمَیْتُها ولکَّن عهْدِی بالنِّضَال قدیمُ (۱) ۴۰۸

(١) سورة الأعراف: ١٤٩. وقال الرماني ص ١٧: «هذا مستمار . وحقيقته : ندموا لما رأوا من أسباب الندم . إلا أن الاستمارة أبلغ للإحالة فيه على الإحساس لما يوجب الندم بما سقط في اليد ، فكانت حاله أكثف في سوء الاختيار لما يوجب الوبال »

- (٢) الزيادة من ١، ك، م (٣) الزيادة من م
- (٤) البيت مجهول النسبة ، بل نسب إلى الجن ، وحرب : هو حرب بن أمية بن عبد شمس ، والد أبي سفيان بن حرب : راجع البيان والتبيين ١/ ٦٥ والحيوان ٢٠٧/٦ وشرح شواهد الشافية ص ٤٨٧ ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي ص ٢٦ والبداية والنهاية لابن كثير ٢/٧٧/٢
- (ه) نص عبارة الرمانى ص ١٨ : «وذكروا أن هذا من أشعار الحن ، لأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا يتتعتم . وإنما السبب في ذلك ما ذكرناه من تنافر الحروف »
- (٦) هو أبو حية آلنميرى كما فى الكامل للمبرد ص ١٩ وأمالى الشريف ١٠٢/٢ وحاسة ابن الشجر ى ص ١٥٣ وأمالى القالى ٢٨٠/٢
- (٧) فى الكامل ص ١٩: «قيل: فى ستراللة: الإسلام، وقيل: إنه الشيب، وقيل ما حرم الله». وفى الأمال : «عشية أحجار الكناس» وكذلك فى اللسان ١٤٨/١٥ وفيه : «أراد بأحجار الكناس: رمل الكناس» والكناس: الموضع الذى تأوى إليه الظباء. ورميم اسم جارية، مأخوذ من العظام الرميم، وهى البالية، كما قال الأخفش فى زياداته غلى الكامل ص ١٩ وفى اللسان : «ورميم من أسماء الصبا وبه سميت المرأة ، ثم أنشد البيت من أسماء على ذلك »
- ( ٩ ) قال أبو العباس المبرد : « يقول : ريتني بطرفها وأصابتني بمحاسبها ، ولو كنت شاباً لرميت كما رميت ، وفتنت كما فتنت ، ولكن قد تطاول عهدي بالشباب »

قالوا (١٠): والمتلائم في الطبقة العليا: القرآنُ كله ، وإن كان بعضُ الناس أحسن إحساسًا له من بعض ، كما أن بعضهم يفطن للموزون بخلاف بعض .

و ه التلاؤم» (٢): حسن الكلام في السمع، وسهولته في اللفظ، ووقع المعنى في القلب. وذلك كالحط الحسن والبيان الشافي، والمتنافر/كالحط القبيح، فإذا انضاف إلى التلاؤم حسن البيان وصحة البرهان في أعلى الطبقات \_ ظمّه ر الإعجاز لمن كان جمّيد الطبّع، وبصيرًا بجواهر (٣) الكلام، كما يظهر له أعلى طبقة الشعر (١).

و «المتنافر» ، ذهب الحليل إلى أنه من بعثد شديد ، أو قُرْب شديد ؛ فإذا بَعَدُد فهوكالطَّفْر(°). وإذا قَرَرُب جدًّا كان بمنزلة مثنى المقيَّد . ويبين بقرب مخارج الحروف وتباعدها .

. .

وأما « الفواصل » : فهى حروف متشاكلة فى المقاطع ، يقع بها إفهام المعانى وفيها بلاغة . والأسجاع عيب ؛ لأن السجع يتبعه (٦) المعنى ، والفواصل تابعة

<sup>(</sup>١) نص عبارة الرمانى بعد الأبيات: «والمتلائم فى الطبقة العليا القرآن كله ، وذلك بين لمن تأمله ، والفرق بين المسلم والفرق بين المسلم والفرق بين المتلائم والمتنافر فى الطبقة الوسطى . وبعض الناس أشد إحساساً بذلك وفطئة له من بعض ، كما أن بعضهم أشد إحساساً بتنييز الموزون فى الشعر من المكسور ، واختلاف الناس فى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم فى الصور والأخلاق . والسبب فى التلاؤم تعديل الحروف فى التأليف ، فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤما »

<sup>(</sup>٢) قال الرمانى ص ١٨: «والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع ، وسهولته في اللفظ ، وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليه من حسن الهمورة وطريق الدلالة . ومثل ذلك مثل قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الظرف والحط ، فذلك متفاوت في المسورة وإن كانت المعانى واحدة . . . والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد ، وذلك يظهر المسهولته على اللسان ، وحسنه في الأسماع ، وقبله في الطباع . فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة البرهان في أعلى الطبقات - ظهر الإعجاز للجيد الطباع ، البصير بجواهر الكلام ، كما يظهر له أعلى طبقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينهما » (٣) س ، ك : « بجودة الكلام »

<sup>(</sup> ع) قال الرماني ص ١٨ : «وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الحليل من البعد الشديد ، أو القرب الشديد كان ممزلة مشي الشديد ، وإذا قرب القرب الشديد كان ممزلة مشي المقيد ، وذلك أنه إذا بعد السان ورده إلى مكانه ، وكلاهما صحب على اللسان ، والسهولة من ذلك في الاعتدال ولذلك وقع الكادم الإدغام والإبدال ه

<sup>(</sup>ه) س ،ك : «كالظفر » (٦) مس ،ك : «يتبم»

113

للمعانى(۱). والسجع كقول « مُسيئْلُمة » . أثم الفواصل قد تقع على حروف متجانسة ، كما قدٍ تقع على حروف ٤١٠ متقاربة ؛ ولا تحتمل القوافي ما تحتمل الفواصل ، لأنها ليست في الطبقة العليا في البلاغة ، لأن الكلام يحسن فيها بمجانسة القوافي و إقامة الوزن (٢).

وأما « التَّجَانُس ُ » ، فهو: بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد . وهو على وجهين : مزاوجية ، ومناسبة .

المُزَاوَجَةُ كَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَنِ أَغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما أعْنَدَى عَلَيْكُمْ (١٦) .

/ وقوله : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ (¹).

وكقول عَمَّرُو بن كُلُثُوم (٥):

أَلاً لاَ يَجْهِلَنْ أَحدُ علينا فنجهل فوق جَهْل الجاهلينَا (١)

(١) قال الرماني ص ١٩: « والفواصل بلاغة ، والأسجاع عيب ، وذلك أن الفواصل تابعة المعّاني ، وأما الأسجاع فالمعانى تابعة لها ، وهو قلب ما توجبه الحكة في الدلالة ، إذ كان الغرض الذي هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعانى الى الحاجة إليها ماسة ، فإذا كانت المشاكلة وصَّلته إليه فهو بلاغة ، وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولُكُنْة ، لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة ، ومثله مثل من رصع تاجاً ثم ألب ونجياً ساقطاً ، أو نظم قلادة در ثم ألبسها كلباً ! وقبح ذلك وعيبه بين لمن له أدنى فهم . . . وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إظهار المعانى التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها علما »

- ( Y ) قال الرماني ص ٢٠ : « و إنما حسن في الفواصل الحروف المتقاربة لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه من البلاغة وحسن العبارة . وأما القوافي فلا تحتمل ذلك ؟ لأنها ليست في الطبقة العليا من البلاغة . وإنما حسن الكلام فيها إقامة الوزن ومجافسة القوافي ، فلو بطل أحد الشيئين خرج عنذلك المنهاج، وبطل ذلك الحسن الذيله في الأسماع، ونقصت رتبته في الأفهام. والفائدة في الفواصل دلالتها على المقاطع ، وتحسيبها الكلام بالتشاكل ، و إبداؤها في الآي بالنظائر»
- ( ٣ ) سورة البقرة : ١٩٤ . وقال الرماني ص ٣١ : «فالمزاوجة تقع في الجزاء كقوله تعالى : " فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه " أي جازوه بما يستحق على طريق العدل ، إلا أنَّه استمير الثاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة في المقدار ، فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان » .
- ( £ ) سورة آل عمران : ٤ ه . وقال الرمانى ص٢١: « أى جازاهم على مكرهم، فاستعير للجزاء على المكر اسم المكر لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم ومحتص بهم »
- (٥) من معلقته ، وهو في شرح القصائد العشر صَ ٢٣٨ وأمالي المرتضى ٢/٨ والصاحبي ص ١٩٦ وما اتفقُ لفظه واختلف معناه فىالقرآن الكريم للمبرد ص ١٤ وأساس البلاغة ١/٥١١ ومجمع البيان ٢/١٥٥ (٦) قال الرماني ص ٢٦ : « فهذا حسن في البلاغة ولكنه دون بلاغة القرآن ، لأنه لا يؤذن بالعدل

كما آذنت بلاغة القرآن ، وإنما فيه الإيذان براجم الوبال فقط . . . »

وأَمَا « المُنَاسَبة " ، فهى كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱنْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم ﴾ (١) وقوله : ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيهِ القُلُوبُ والأَبْصَارُ ﴾ (١)

۱۱۲ / وأما «التَّصْرِيف» (۱۳ فهو: تصريف الكلام في المعانى ، كتصريفه في الدلالات المختلفة (۱۵) ؛ كتصريف «الملك» في معانى الصفات ، فصُرِّف في معنى «مالك» و «ملك» و «ذى الملكوت» و «المليك» ، وفي معنى «التمليك» و «التملك» و «الإملاك» ؛ وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة ، كما كرر من قصة موسى في مواضع (۵) .

وأما «التَّضْمِين» فهو: حصول معنَّى فيه من غير ذكره له باسم أو صفة هي عبارة عنه (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٢٧. وقال الرمانى ص٣٠ : «والثانى من التجانس وهو المناسبة، وهى تدور فى فنون المعانى التي ترجع إلى أصل واحد، فن ذلك قوله : "ثم انصرفوا ... " فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الحير . والأصل فيه واحد، وهو الذهاب عن الشيء ؛ أما هم فذهبوا عن الذكر، وأما قلوبهم فذهب عها الحر»

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٣٧. وقال الرمانى: « فجونس بالقلوب التقلب .والأصلواحد فالقلوب تتقلب بالخواطر ، والأبصار تتقلب في المناظر . والأصل التصرف »

<sup>(</sup>٣) بقية كلام الرمانى بعد ذالك : « وهوعقدها به على جهة التعاقب . فتصريف المعنى فى المعانى كتصريف الأصل فى الاشتقاق فى المعانى المختلفة ،وهو عقدها به علىجهةالمعاقبة كتصريفالملك » إلخ .

<sup>(</sup>٤) قال الرماني ص ٢٣ : «. . . وهذا الضرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدل عليه » .

<sup>(</sup>ه) قال الرماني ص ٢٣ : «أما تصريف المعنى في الدلالات المحتلفة فقد جاء في القرآن في غير قصة ، منها قصة موسى عليه السلام ، ذكرت في سورة الأعراف، وفي طه ، والشعراء ، وغيرها ، لوجوه من الحكمة : منها التصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة . ومنها تمكين العبرة والموعظة . ومنها حل شبهة في المعجزة . . . »

<sup>(</sup>٦) قال الرمانى بعد ذلك ص ٢٤: «والتضمين على وجهين : أحدهما ماكان يدل عليه الكلام مما كان يدل عليه الكلام مما كان يدل عليه دلالة الإخبار والآخر ما يدل عليه دلالة القياس فالأول كذكرك الشيء بأنه محدث ، فهذا يدل على الحدث دلالة الإخبار، فأما حادث فيدل على الحدث دلالة القياس دون دلالة الإخبار . والتضمين في الصفتين جميماً ، إلا أنه على الوجه الذي بينا . . . •

تضمين "توجيبه البينية ، كقولنا : « معلوم » ، يوجب انه لا بد من عالم . وتضمين "يوجبه معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به ، كالصفة بضارب ، على مضروب (١٠) .

والتضمين كله إيجاز ، [وذكر: أن] التضمين الذي تدل عليه دلالات القياس أيضاً إيجاز (٢).

وذكر : أن ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ من باب التضمين ؛ لأنه/تضمن ٤١٤ تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تبارك وتعالى ، أو التبرك باسمه(٢٠) .

وأماً « المبالغة » ، فهى : الدلالة على كثرة المعنى . وذلك على وجوه : منها مبالغة فى الصفة المبينة لذلك ، كقولك : «رَحْمَان» عدل عن «راحم» (١٠).

<sup>(1)</sup> قال الرمانى ص ٢٤ : « والتضمين على وجهين : تضمين توجبه البنية ؛ وتضمين يوجبه معى العبارة من حيث لا يصح إلا به ، ومن حيث جرت العادة بأن يقصد به . فالذى توجبه نفس البنية فالصفة عملوم توجب أنه لا بد من عالم وكذلك مكرم . وأما الذى يوجبه معى العبارة من حيث لا تصح إلا به فكالصفة بقاتل ، تدل على مقتول من حيث لا يصح معه معى قاتل ولا مقتول ، فهو على دلالة التضمين . والتضمين الذى يوجبه معى العبارة من جهة جريان العادة فكقولم : الكُرُ بستين ، المعى فيه بستين ديناراً ، فهذا عا حذف وضمن الكلام معناه لحريان العادة به » .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الرمانى : « والتفسين كله إيجاز استغى به عن التفصيل ؛ إذ كان بما يدل دلالة الأخبار في كلام الناس ، وأما التفسين الذي يدل عليه دلالة القياس فهو إيجاز في كلام الله عز وجل خاصة ؛ لأنه تعالى لا يذهب عليه وجه من وجوه الدلالة ، فنصبه لها يوجب أن يكون قد دل عليها من كل وجه يصح أن يدل عليه ، وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارة ؛ لأنه قد يذهب عنه دلالها من جهة القياس ، ولا يخرجه ذلك عن أن يكون قد قصد بها الإبانة عما وضمت له في اللغة من غير أن يلحقه فساد في العبارة » .

<sup>(</sup>٣) قال الرمانى : « وكل آية فلا تخلو من تضمين لم يذكر باسم أو صفة ، فن ذلك : " بسم الله الرحمن الرحمي " قد ضمن التعليم لاستفتاح الأمور على جهة التبرك به والتعظيم لله بذكره ، وأنه أدب من آداب المدين وشمار المسلمين ، وأنه إقرار بالعبودية واعتراف بالنعمة التي هي من أجل نعمه ، وأنه ملجأ الحائف ، وحمتمد للمستنجم » .

للمبالغة ، وكقوله : «غَـفُـأر » وكذلك فعَـال (١) وفـعُـول ، كقوله : «شكور » و «غفور » ، وفـعـيل ، كقوله : « رحيم » و « قدير » .

ومن ذلك أن يبالغ باللفظة التي هي صفة عامة (٢)، كقوله: ﴿ خَالِقُ كُلِّ مَنَ القَوَاعِدِ ﴾ (١) . مُخَالِقُ كُلِّ مَنَ القَوَاعِدِ ﴾ (١) .

(و) الخياط على المجنّة حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمِّ الخِياط (٥) وكقوله : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِبَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ فِي ضلالٍ مُبينٍ ﴾ (١) .
 وقد يدخل فيه الحذف الذي تقدم ذكره للمبالغة (٧) .

وأما « حُسْنُ البيان، فالبيان على أربعة أقسام (^): كلام ، وحال ، وإشارة ، وعلامة .

١٦٤ / ويقع التفاضل في البيان ، ولذلك قال عزَّ من قائل : ﴿ الرَّحْمَنُ ، عَلَّمَ

- ( ١ ) غفار مثال لفعال . وقد ترك المؤلف من الأو زان التي ذكرها الرمائي : مفعل كدعس ومطمن ، ومفعال كنحار ومطعام
- (٢) قال الرماني ص ٢٥: « الضرب الثاني المبالغة بالصيغة العامة في موضع الحاصة » كقوله ، إلخ (٣) سورة الزمر : ٦٢
- ( ٤ ) سورة النحل: ٣٦ وهذه الآية قد مثل بها الرمانى للضرب الثالث من ضروب المبالغة ، وهو إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة ثم قال : « أى أتاهم بعظيم بأسه فجعل ذلك إتياناً لمه على المبالغة »
- ( ه ) سورة الأعراف: ١٠ وقد مثل بها الرمانى الضرب الرابع، وهو إخراج الممكن إلى الممتنع للمبالغة
- (٦) سورة سبأ : ٢٤ وقد مثل بها الرمانى للضرب الحامس، وهو إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في المدل ، والمظاهرة في الحجاج .
- (٧) قال الرمانى ص ٢٦ : « الضرب السادس حذف الأجوبة للسالغة كقوله تعالى : (ولو ترى إذ وقفوا على النار) و (لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب) ومنه (ص والقرآن ذى الذكر) كأنه قيل : لحاء الحتى ، أو لعظم الأمر ، أو لحاء بالصدق . كل ذلك يذهب إليه الوهم لما فيه من التفخيم . والحذف أبلغ من الذكر ؟ لأن الذكر يقصر على وجه ، والحذف يذهب بالوهم إلى كل وجه من وجوه التعظيم ، لما قد تضمنه من التفخيم »
- ( ٨ ) قال الرماني ص ٢٦ : « البيان هو الإحضار لما يظهر به تمييز الثيء من غيره في الإدراك . والبيان على أربعة أقسام . . . والكلام على وجهين : كلام يظهر به تميز الثيء من غيره فهو بيان ، وكلام لا يظهر به تميز الثيء فليس كل بيان يفهم به المراد به تميز الثيء فليس كل بيان يفهم به المراد فهو حسن ؛ من قبل أنه قد يكون على على وفساد » ثم حكى ماحكى عن عي باقل و إفلات الظبي من يده ، ثم قال : « فهذا و إن كان قد أكد للأنهام فهو أبعد الناس عن حسن البيان »

الْقُرْآن ، خلق الْإنْسَان عَلَّمَهُ الْبَيَّان} (١) .

[ ونقيضه العيى ، ومنه] (٢) قيل : أعيا من بَاقِيل ، سئل عن ظبية في يده : بكم اشتراها ؟ فأراد أن يقول : بأحد عشر، فأشار بيديه ماداً أصابعه العشر، ثم أد لم لسانه ، فأفلتت الظبية من يده ! !

ثم البيان على مراتب<sup>(٣)</sup>.

قُلنا (1): قد كنا حكتينا أن من الناس من يريد أن يأخذ إعجاز القرآن من وجوه البلاغة التي ذكرنا أنها تسمى « البديع» في أول الكتاب، مما مضت أمثلتُه في الشعب.

ومن الناس من زعم: أنه يأخذ ذلك من هذه الوجوه الى عددناها في هذا الفصل.

/ واعلم أن الذي بيناه قبل هذا وذهبنا إليه هوسديد (٥)، وهو أن هذه الأمور ٤١٧ . تنقسم :

فنها ما يمكن الوقوع عليه ، والتعميل له ، ويدرك بالتعلم ؛ فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به .

وأما ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات ، فذلك هو الذي يدل على إعجازه ؛ ونحن نضرب لذلك أمثله "، لتقف على ما ذهبنا إليه .

وذكرنا في هذا الفصل عن هذا «القائل» أن التشبيه تعرف به البلاغة. وذلك مسلّم ، ولكن (١٠) إن قلنا : ما وقع من التشبيه في القرآن معجز ــ عرض (١٠) علينا

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ١–٤. وسبب استثمهاد الرمانى مهذه الآية أنه قال: ص ٢٧ ه وليس يحسن أن يطلق اسم بيان على قبيح من الكلام ؛ لأن الله قد مدح البيان واعتد به فى أياديه الجسام فقال (الرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان علمه البيان) ولكن إذا قيد بما يدل على أنه يمنى به إفهام المراد جاز »

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م

<sup>(</sup>٣) قال الرمانى ص ٢٧: « وحسن البيان فى الكلام على مراتب: فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن فى العبارة من تعديل النظم حتى يحسن فى السمع ، ويسهل على اللسان ، وتتقبله النفس تقبل البرهان ، وحتى يأتى على مقدار الحاجة فيها هو حقه من المرتبة . . . والقرآن كله فى نهاية حسن البيان . . . »

<sup>(</sup> ع ) م : و فإنا قد ي

<sup>(</sup>١) م: «وذلك إن ي اعترض ي

من التشبيهات الجارية فى الأشعار ما لا يخفى عليك ، وأنت تجد فى شعر ابن المُعْتَزِّ من التشبيه البديع الذى يشبه السحر ، وقد تتبعً فى هذا ما لم يتتبع غيره ، وقد تتبعً فى هذا ما لم يتتبع غيره ، واتَّفَق له ما لم يتفق لغيره من الشعراء .

وكذلك كثير من وجوه البلاغة ، قد بيناً أن تَعَلَّمْهَا يمكن ، وليس تقع البلاغة بوجه واحد منها دون غيره .

فإن كان إنما يعنى هذا «القائل» أنه إذا أتى فى كُل معنتَّى يتفق فى كلامه بالطبقة ١٨٤ العالية ، ثم كان ما يصل به كلامه بعضه ببعض ، وينتهى/منه إلى متصرفاته — : على أتم البلاغة وأبدع البراعة — فهذا نما لا نأباه ، بل نقول به .

و إنما ننكر أن يقول قائل: إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الإعجاز من غير أن يقارنه ما يصل به [من](١) الكلام ويُفضي إليه، مثل ما يقول (٢): إن ما أقسم به وحد و بنفسه معجز، وإن التشبيه معجز، وإن التجنيس معجز، والمطابقة بنفسها معجزة.

فأما الآبة التي فيها ذكر التشبيه ، فإن ادَّعي إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفها — فإنى لا أدفع ذلك وأصححه ، ولكن لا أدعى إعجازها لموضع التشبيه .

وصاحبُ «المقالة» التي حكيناها ، أضاف ذلك إلى موضع التشبيه وما قُرن به من الوجوه ، ومن تاك الوجوه ما قد بينا أن الإعجاز يتعلق به كالبيان ، وذلك لا يختص بجنس من المبنين (٣) دون جنس ، ولذلك قال : (هذا بَيَانً للنَّاس) (١) وقال : (بلِسَانٍ عَرَبي مُبينٍ) (١) للنَّاس) (١) وقال : (بلِسَانٍ عَرَبي مُبينٍ) (١) فكرر في مواضع [جلً ] (٧) ذكره : أنه مبين .

/ فالقرآن أعلى منازل البيان . وأعلى مراتبه ما جمع وُجوه الحُسنْ وأسبابه ، وطرقه وأبوابه : من تعديل النظم وسلامته (^) ، وحسنه وبهجته ، وحسن موقعه فى السمع ، وسهولته على اللسان ، ووقوعه فى النفس موقع القبول ، وتصوره تصور المشاهد ،

<sup>(</sup>۲) الزيادة من م ما نقول »

<sup>(</sup>ه) سورة النحل : ٨٩ (٦) سورة الشعراء : ١٩٥

<sup>(</sup>٧) الزيادة من م

<sup>(</sup> ۸ ) م « وسلاسته »

وتشكله على جهته حتى يحل محل البرهان ودلالة التأليف ، مما لا ينحصر حسناً وبهجة "وسناء" ورفعة".

وإذا علا الكلام فى نفسه ، كان له من الوقع فى القلوب والتمكن فى النفوس ، ما يُذَهل ويُبهج ، ويُقلق ويؤنس ، ويُطمع ويُؤيس ، ويُضحك ويبكى ، ويُحزن ويُفرح ، ويُسكن ويُزعج ، ويُشْجى ويطرب (١ . ويمَهُزُّ الأعطاف ، ويستميل نحوه الأسماع ١) . ويُورث الأرْيرَحييَّة والعِزه ، وقد يبعث على بلَدْ ل المُهُجَجِ والأموال شجاعة وجُوداً ، ويرى السامع من وراء رأيه مرى (٢٧ بعيداً.

وله مسالك في النفوس لطيفة ، ومداخل إلى القلوب دقيقة .

و بحسب ما يترتب فى نظمه ، ويتنزَّل فى موقعه ، ويجرى على سـَمْتِ مـَطلعه ومقطعه ـــ يكونُ عجيبُ تأثيراته ، وبديعُ مقتضياته .

وكذلك على حسب مصادره ، يتصوّرُ وجوه مـَوار ده .

/ وقد<sup>(٣)</sup> ينبئ الكلام عن محل صاحبه ، ويدل على مكان متكلمه ، وُينسَبه . ٢٠ على عظيم شأن أهله ، وعلى علو محله .

ألا ترى أن الشعر فى الغزل إذا صدر عن محبّ ، كان أرق وأحسن ؛ وإذا صدر عن مُتعَمَّل (ع) ، وحصل من متصنع – نادى على نفسه بالمُداجاة ، وأخبر عن حَبِيئيه فى المراءاة (٥) ؟!

وكذلك قد يصدر الشعر في وصف الحرب عن الشجاع ، فيعلم وجه صدوره ، ويدل على كنهه وحقيقته .

وقد يصدر عن المتشبه ، ويخرج عن المتصنع ، فيعرف من حاله ما ظن أنه يخفيه ، ويظهر من أمره خلاف ما يبديه .

وأنت تعرف (١) لقول المُتَنبى:

فالخيــلُ واللَّيــلُ والبَيْدَاءُ تعْرفُني

والحرْبُ والضَّرْبُ والقِرْطاسُ والقلمُ (٧)

<sup>(</sup> ۱-۱ ) ما بين الرقمين ساقط من م ( ۲ ) م « وترمى السامع من و رائه مرمى»

<sup>(</sup>٣) م: «فقد» ك: ومتغزل ه

<sup>(</sup>ه) ا : «خبئه» م «جنمه في المرامات» (٦) كذا في ا،م،ك:وفي س وتجد» .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٢ / ٢٦٢ وهي رواية الواحدي ، وفي ك : « والحرب والطمن » ١ « والعلمن والضرب » .

من الوقع(١) في القلب لل اله الله عن أهل الشجاعة له ما لا تجده البُحُتْرَى في قوله:

(٢١ / وأَنَا الشَّجَاعُ وقِد بَدَا لكَ مَوْقِفي بَعَقَرْقَسِ والمُشْرَفِيَّةُ شُهَّدِي (٢١ وَأَنَا الشَّرَفِيِّةُ شُهَّدِي (٢١ وَتَجَدُهُ ) مَا لا تَجَدُهُ وَتَجَدُ لابنِ المُعَنَّذَ فِي مُوقِع شَعْرِهُ مِن القلب ، في الفخر وغيره ، ما لا تَجَدُهُ لغيره ؛ لأنه إذا قال :

إِذَا شَتْتُ أَوْقَرْتُ البلادَ حَوَافِرًا وسارتْ ورائى هاشِم ونزَارُ وعَمَّ السَّمَّ السَّمَّ وَنزَارُ وَعَمَّ السَّمَّةِ النَّقْسَعُ حتى كأنه دخانٌ وأطرافُ الرِّماحِ شَرَارُ (٤) وقال :

قد تردَّيت بالمكارم دَهْ رَّا وكفَتْنى نَفْسى مِنَ الافتخار (٥) أَنا جِيشٌ إِذَا غَزَوْتُ وَحِيدًا ووَحِيدً في الجَحْفَل الجَرَّار وقال :

أيها السائِلِي عَن الحسَبِ الأَطْ يَبِ ما فَوْقَهُ لِخَلْقٍ مَزيدُ (1) نحن آلُ الرسول والعِتْرَةُ الحَقْ قُ وأَهلُ القُرْبَى ، فماذا تريد ؟ (١) ولنا ما أضاء صُبْحٌ عليه وأتتهُ راياتُ ليل سُودُ (١) وكما أنشدنا الحسنُ بن عبد الله ، قال : أنشدنا محمد بن يحيى لابن المعتز قصيدته التي يقول فيها :

أَنَا ابِنِ الذَى سَادَهُمْ فَى الحيا فِ وَسَادَهُمُ بِيَ تَحْتَ الثَّرَى (١) وَ اللهُ عَلَّ الوَّرَى (١٥) ومسالى في يَرْغَبُ كلَّ الوَرَى وَالمَكْرُمَاتِ إِذَا ٱكْتَحَلَتْ أَعِينُ بِالكَرَى (١٠) وأَسْهَرُ للمجد والمَكْرُمَاتِ إِذَا ٱكْتَحَلَتْ أَعِينُ بِالكَرَى (١٠)

<sup>(</sup>١) م : «الموقع» . ك : «الواقع» (٢) م : «ما تعلم»

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦١ آ وعم شماه النقع » (٤) ديوانه ص٣٧وفي م،ك: « وعم شماه النقع »

<sup>(</sup>ه) ديوانه ص ٣٩ وفي ا ، ك ، م : « بالمكارم حولي »

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۳۰ (۷) ا، م، ك: «القرب» س: «القری»

<sup>(</sup> A ) م : « وأنا ما أضاء » وفي الديوان : « أتته آيت :

<sup>(</sup> ۹ ) دیوانه ص ۲ ( ۱ نه ۱ کتحلت » س ، کحست ،

274

فانظر في (١) القصيدة كلُّها ، ثم في جميع شعره ، تعلم أنه مُلِّكُ أ الشعر، وأنَّه بليق به من الفخر خاصة "، ثم مما يتبعه مما يتعاطاه - ما لا يليق بغيره، بل ينفر عن سواه .

ولم أحب أن أكثر عليك ، فأطوّل الكتاب بما يخرج عن غرضه .

وكما ترى من (٢) قول أني فراس الحمداني في نفسك إذا قال:

ولا أُصْبِحُ الحَيُّ الخَلُونَ بف ارة

ولا الجيشَ ما لم تأته قَبْليَ النُّذُرُ (٣)

وَيَا رُبُّ دَارٍ لَم تَخَفُّنى مَنِيعة طَلَعْتُ عليها بالرَّدَى أَنَا والفَجْرُ

الأَذبال نحوى لَقِيتُها

فلم يلقها جافي اللقاء ولا وَعْرُ<sup>(1)</sup>

/ وَهَبْتُ لها ما حَازَهُ الجيشُ كله

وأُبْتُ ولم يُكشف لأبياتها سِتُرُون

وما رَاحَ يُطْغِيني بأَثْــوابه الغنَى

ولا بات يَشْنيني عن السكرم الفقرُ

وما حاجتي في المال أَبْغي وُفُورَهُ

إِذَا لَمْ أَفِرْ وَفُرى فلا وَفَرَ الوَفْرُ (1)

والشيء إذا صدر من أهله ، وبدا من أصله ، وانتسب إلى ذويه ــ سلم في نفسه ، وبانت فخامته ، وشُوهيد (٧) أثر الاستحقاق فيه .

وإذا صدر من متكلف ، وبدا من متصنع ــ كَانَ أَثْرُ الغُمُرْبَةِ (٨) عليه ،

(۲) م: «ف» (۱) م ير فانظر هذه ي

(٣) ديوانه ٢١٢/٢

( ه ) هذه رواية في الديوان ، | وهناك رواية أخرى وهي : « ورحت و لم يكشف لأثوابها ستر »

وفی م : « وهبت له »

(٧) س: «وشواهد»

(٤) في الديوان رواية أخرى هي : « جهم اللقاء »

(٦) هذه رواية م والديوان . وفي س ، ك : « إذا لم أفر وفرى » .

( A ) ا ، ك « الغربة » م « العرمة » س « الغرابة »

وظهرت مخايل الاستيحاش فيه ، وعُرف شهائل السحبَير (١) منه .

آإناً نعرف فى شعر أبى نواس أثمَرَ الشَّطَارَة ، وتمكنّ البَطَالة ، وموقع ٤٧٤ كلامه فى وصف ما هو بسبيله من أمرِ العيمارَة (٢) ، ووصف/ الحمر والحمار . كما نعرف موقع كلام ذى الرُّمَّة فى وصف المَّهَامِه والبَوَادي والحمال والأنسَاع والأزمَّة .

وَعَيَبُ أَبِي نُواسِ التصرُّفُ فِي وصفِ الطلولِ والرَّباعِ والوحش . ففكتَّرُ فِي قوله :

دع الأطلالَ تَسْفِيها الجَنُوب وتُبْلِي عَهْدَ جِدَّتْهَا الخطُوبِ(١٦) تَخبُّ به النَّجيبة والنَّجيبُ<sup>(1)</sup> وخَلِّ لراكبرِ الوَجْناءِ أَرْضِـاً بلادٌ نَبْتُها عُشَرٌ وطَلْسحٌ وأَكْثَرُ صَيْدِهَا ضَبُعٌ وذِيب (٥) ولا تأخذ عن الأعراب لهوًا ولا عيشاً ، فعيشهم جَدِيبُ . رقيقُ العيش عندهُم غَريبُ<sup>(٦)</sup> دع الأَلبانَ يَشْرِبُها رجالٌ إذا رابَ الحليبُ فَبُلْ عليه ولا تُحْرَجُ ، فما في ذاك حُوبُ ١٨) يَطوفُ بكأسها ساق أديبُ (١) فأَطْيَبُ منه صافيةٌ شَمُولٌ قِرَاةَ القَسِّ قابَلَهُ الصَّلِيبُ كأنَّ هَدِيرَها في الدُّنِّ يَحْكي فَرَاجِي تَوْبَتِي عندي يَخِيبُ أعاذلَ أقصِرى عَنْ طول لَوْمى مِن الفتيان ليسَ له ذنوب ؟! تعِيبينَ الذُّنوبَ ، وأَى . حُــرُ

<sup>(</sup>١) س «شائل التخير » ك « بشائل التخير »

<sup>(</sup> ٢ ) كذا فى ا ، ك . وفى م « من أمر العناية فى وصف الحمر » س « من أمر المغازلة ووصف » . وفى اللسان ٢٠٢/٦ « يقال غلام عيار : نشيط فى المعاصى »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٠٤ وفي ا «تسقيها » (٤) س : «تخب بها »

<sup>(</sup>ه) راجع وصف أبي حنيفة للعشر في اللسان ٢٥٠/٦ والطلح في اللسان ٣٦٥/٣

 <sup>(</sup>٦) سقط هذا البيت من م
 (٧) م : «ولا تتجرجن في ذاك »

<sup>(</sup> ۸ ) م : « ساق أريب » ( ۹ ) ديوانه ٣٢٣

وسمعت الصاحب إسماعيل بن عبَّاد يقول : سمعت برَّاكَـُوَيَـُهُ (١) الزُّنْـجَـَا نِي يقولُ :

أنشد بعضُ الشعراءِ هلال َ بن يزيد قصيدة على وزن قصيدة الأعشى : ودِّع هَرِيرَةَ إِنَّ الرَّحْبُ بُ مُرْتَحِلُ وهلْ تُطِيقُ وَداعاً أَيُّها الرَّجلُ ؟ وَكانَ وصف فيها الطلل ، قال براكويه (٢) : فقال لى هلال : فقلت بدرمًا :

إِذَا سَمَعَتَ فَتَّى يَبْكِي عَلَى طَللٍ مِنْ أَهْلِ زَنْجَانَ ، فاعلم أَنه طَللُ

و إنما ذكرتُ لك هذه الأمور ، لتعلم آن الشيء في معدنه أعز ، وإلى مـَظانه أحن (٢) ، وإلى أصله أنْزَع ، وبأسبابه أليق ؛ وهو<sup>(٤)</sup> يدل على ما صَدَرَ منه ، وينبه ما أنتج عنه ، وينكون قرارُه على موجب /صورته ، وأنوارُه على حسب ٢٦ عله ؛ ولكل شيء حد ومذهب ، ولكل علام سبيل ومنهج .

وقد ذكر أبو بكر الصّديقُ رضى الله عنه فى كلام مُسَيَّدُ مَهُ مَا أَخبرتُكَ به ، فقال : إن هذا كلام لم يخرج من إل<sup>ره)</sup> . فدل على أن الكلام الصادر عن عزّة الرّبوبيَّة ورفِعة الإلحية ، يتميز عما لم يكن كذلك .

ثم رجع الكلام بنا إلى ما ابتدأنا به من عظيم شأن البيان (٢)، ولو لم يكن فيه إلا ما مَن به الله على خلقه بقوله : ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ البَيَانَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) فى ك ، س : «برلكويه». وفى م : « ابن راكويه». وانظر ترجمة «براكويه» فى يتيمة الدهر الشمالي ٣/٤٠٤ ــ ٥٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) راجع التعليق السابق . وفي م : « فقال ابن زاكويه قال : ما تقول ؟ فقلت بديهاً »

<sup>(</sup>٣) كذا في ل ، م . وفي س : « وفي مظانه أحسن » ( ٤ ) م : « وهذا »

<sup>(</sup>٥) فى اللسان ٢٦/١٣ عن ابن سيدة «والإل : الله عز وجل ، بالكسر ، وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه لما تلى عليه سجم مسيلمة : إن هذا لشيء ما جاء من إلى ولابر ، فأين ذهب بكم ؟ أى من ربوبية . وقيل : الإل : الأصل الحيد ، أى لم يجي من الأصل الذي جاء منه القرآن . وقيل : الإل : النسب والقرابة . فيكون الممنى : إن هذا كلام غير صادر من مناسبة الحق ، ولا إدلاء بسبب بينه وبين السدق » . والنس فى اللسان محرف ، صححناه بما يستقيم به

<sup>(</sup>٧) بل الحق إنه رجم إلى نقل كلام الرماني في البيان الذي سبق نقله لبعضه

H to /w/

فأما بيان القرآن فهو أشرف بيان وأهـُداه، وأكملُه وأعلاه، وأبلغُه وأسـْناه.

وقوله : ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ (٣) وهذا بليغ في التَّحْسِيرِ .

وقوله : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ ﴾ (١) وهذا بدل على كونهم مَجْبُولِينَ على الشرّ ، مُعَوَّدِينَ لمخالفة النهى والأَمر (١).

وقوله : ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمُئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَهْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ (٦) هو في نهاية المنع (٧) من الخُلَّة إِلا على التقوى .

وقوله : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ (^^ . وهذا نهاية في التحذير من التفريط .

وقوله : ﴿ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ . وَوَلِه : ﴿ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ . ٤٢٨ / اعْملُوا مَاشِئْتُمْ ، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ ﴾ (١) هو النهاية في الوعيد والتهديد (١٠) وقوله : ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا العذابَ يَقُولُونَ : هَلْ إِلَى مَرَدٌّ مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ه

<sup>(</sup> ٢ ) نص عبارة الرماني ص ٢٨ . « فهذا أبد ما يكون من التقريم »

 <sup>(</sup>٣) سورة الزخرف : ٣٩ . وقال الرماني : « فهذا أعظم ما يكون من التحسير »

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الأنعام : ٢٨

<sup>(</sup>ه) قال الرمانى : « وهذا أدل دليل على العدل ، من حيث لم يقتطعوا عما يتخلصون به من ضرر الحرم ، ولا كانت قبائحهم على طريق الحبر »

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف: ٦٧ . وقال الرمانى: «وهذا أشد ما يكون/ه من التنفير عن الحلة إلا على التقوى»

<sup>(</sup>٧) س ، ك « الوضع »

<sup>(</sup> A ) سورة الزمر: ٦ و وقال الرماني : و فهذا أشد ما يكون من التحذير من التفريط »

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت : ٤٠ الرماني ص ٧٨

سَبِيلٍ . وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ . يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ (١) نَهاية فِي الوعيد .

وقوله: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ، وَأَنْتُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴾ (١) نهاية في الترغيب .

وقوله : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدِ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ ، إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ ، وَلَعَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (٣) ؛ وكذلك قوله : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَ ۗ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (١) نِهايةً في الحِجَاجِ (٥) .

وقوله: ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ ۚ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ، أَنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ، وَهُوَ اللَّطِيفُ آلخَبِيرُ ﴾ (١) نهاية في الدلالة على علمه بالخفيات .

/ ولا وجه للتطويل ؛ فإن بيان الجميع فى الرفعة وكبر المنزلة على سواء (٧) . وقد ذكرنا من قبل : أن البيان يصح أن يتعلق به الإعجاز ، وهو معجز من القرآن .

وما حكبنا عن «صاحب الكلام»: من «المبالغة» فى اللفظ فليس ذلك بطريق الإعجاز ؛ لأن الوجوه التى ذكرها قد تتفق فى كلام غيره ، وليس ذلك بمعجز ، بل قد يصح أن يقع فى المبالغة فى المعنى والصفة ، وجوه من اللفظ تثمر (١٨) الإعجاز .

و « تَـضْمـينُ المعانى « أيضًا (٩)قد يتعلق به الإعجاز إذا حصلت للعبارة طريق البلاغة في أعلى (١٠) درجاتها .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : ٤٤ – ٤٥ (٢) سورة الزخرف : ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة ألمؤمنون : ٩١ (٤) سورة الأنبياء : ٢١

<sup>(</sup> ٥ ) قال الرمانى ص ٢٩ : « وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج ، وهو الأصل الذي عليه الاعتماد في صحة التوحيد ؛ لأنه لو كان إله آخر لبطل الخلق بالتمانع بوجودهما دون أفعالها » .

<sup>(</sup>٦) سورة الملك : ١٣ – ١٤

<sup>(</sup> A ) س : «يشر » ( 9 ) م : « وأيضاً »

<sup>(</sup>١٠) م : « بالعبارة ... من أعلى » .

وأما «الفَوَاصِل» فقد بيناً أنه يصح أن يتعلق بها الإعجاز، وكذلك قد بيناً في المقاطع والمطالع نحو هذا، وبيناً في « تلاؤم » الكلام ما سبق: من صحة تعلق الإعجاز به .

٤٣ / والتصرّف في «الاستعارة » البديعة يصح أن يتعلق به الإعجاز ، كما يصح مثل ذلك في حقائق الكلام ؛ لأن البلاغة في كل واحد من البابيّن تجرى مجرى واحدًا وتأخذ مأخذًا مفردًا

وأما « الإيجاز والبـسَـطُ » فيصح أن يتعلق بهما الإعجاز (١١) ، كما يتعلق بالحقائق.

و « الاستعارة » و « البيان » في كل واحدمنهما ما لا (٢) يضبط حد " ه ، ولا يقد " و قَدَّرُه ، ولا يمكن التوصل إلى ساحل بحره بالتعلم ، ولا يُتطرَّق إلى غَوْرِه بالتعلم ، ولا يُتطرَّق إلى غَوْرِه بالتعلم ، وكل ما يمكن تعلمه ، ويتهيأ تلكقنه ، ويمكن تحصيله (٣) ، ويستدرك أخذه \_ فلا يجب أن يطلب وقوع الإعجاز به .

ولذلك قلنا : إن «السجع» ما ليس يلتمس فيه الإعجاز ؛ لأن ذلك أمر محدود ، وسبيل مَوْرُودٌ ؛ ومنى تدرّب الإنسانُ به واعتاده لم يستصعب عليه أن يجعل جميع كلامه منه .

وكذلك « التَّجْنيس ُ » و « التَّطْبِيق ُ » منى أخذ أخذهما (٤) وطلب وجههما ، و التَّعْبيق ُ » منى أخذ أخذهما وطلب وجههما ، ولم يتعذر عليه أن يملأ خطابه منه ، كما أولع بذلك أبو تسمَّام والبُحْتُري ، وإن كان البحرى أشغف بالمطابق ، وأقل طلبًا للمُجَانس .

فإن قال قائل : هلا قلت : إن هذين البابين يقع فيهما مرتبة عالية ، لا يوصل اليها بالتعدّم ، ولا تملك بالتعمّل ؛ كما ذكرتم في البيان وغير ذلك ؟

قلنا: لو عمد إلى كتاب و الأجنباس » ، ونظر فى كتاب و العَيْن » ؛ لم يتعذّر عليه التجنيس الكثير .

فأما والإطباع ، فهو أقرب منه . وليس كذلك البيان والوجوه التي رأينا الإعجاز فيها ؛ لأنها لا تستوفى بالتعلم .

<sup>(</sup>۱) س: «إعجاز » (۲) م «منهما لا يضبط»

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، م . وفي ك ، س « تخليصه » .

فإن قيل: فالبيان قد يتعلم ؟

قيل: إن الذي يمكن أن يتوصل إليه بالتعلّم يتقارب (١) فيه الناس ، وتتناهى فيه العادات ، وهو كما يعلم من مقادير القوى فى حمل الثقيل ، وأن الناس يتقاربون (٢) فى ذلك ، فيرَّمُون (٣) فيه إلى حد ، فإذا ترجاوزُوه وقفوا بعده ولم يمكنهم التخطى ، ولم يقدروا على التعدّى ؛ إلا أن يحصل ما يخرق العادة ، وينقض العرُف ؛ ولن يكون ذلك إلا للدلالة على النبوّات ، على شروط فى ذلك .

/ والقدرُ الذي يفوت الحدَّ في البيان ، ويتجاوز الوهم (1) ، ويشذَّ عن الصنعة ، 207 ويقدفه الطبع في النادر القليل ، كالبيت البديع ، والقطعة الشريفة التي تتفق في رسالة (1) كاتب ، حتى يكون الشاعر ابن بيت أو بيتين ، أو قطعة أو قطعتين ؛ والأديبُ شهَير (٧) كلمة أو كلمتين — ذلك أمر قليل (٨).

ولو كان كلامه كله يطَّرد على ذلك المـسَلْلَك ، ويستمر على ذلك المنهج ؛ أمكن آن يَدَّعيي فيه الإعجاز .

ولكنك إن كنت من أهل الصنعة : تعلم قلة الأبيات الشَّوَارِد ، والكلمات الفَّرَائد (١) ، وأُمَّهات القلائد .

فإن أردت أن تجد قصيدة ً كلَّها وحشية ، وأردت أن تراها مثل بيت من أبياتها مرضية ـــ لم تجد ذلك في الدواوين ، ولم تظفر بذلك إلى يوم الدين .

ونحن لم ننكر أن يستدرك البشر كلمة شريفة ، ولفظة بديعة ؛ وإنما أنكرنا أن يقدروا على مثل نظم سورة أو<sup>(١٠)</sup> نحوها ، وأحـَـلـْنا أن/يتمكنوا من حدّ في ٤٣٣ البلاغة ، ومقدار في الحطابة .

وهذا كما قلناه : من(<sup>(۱۱)</sup>أن صورة الشعر قد تنفق فى القرآن ، وإن لم يكن له حكم الشعر .

 <sup>(</sup>۱) كذا ق م ، ك . وق س « يتفاوتون »
 (۲) كذا ق ك . وق م « يتفاوتون »
 (۲) ك ، م « ويرمون »
 (۵) م : « ويتجاوز الفهم . . . عل »
 (٥) م : « الشاعر »

<sup>(</sup>۷) م: واستخره (۷) س، ك: وشهيده! (۹) م: وقريب ».

<sup>(</sup>۸) م، ا : و الفوارد» (۱۰) م : و فریب » . (۸) م، ا : و الفوارد»

<sup>(</sup>١١) سقطت من م

\* \* \*

فأما قَدَّرُ المعجز َفقد بيناً أنها السورة ، طالت أو قصرت ، وبعد ذلك خلاف:

من (١١) الناس من قال: مقدار كل سورة أو اطول آية ، فهو معجز .

وعندنا كل واحد من الأمرين معجز ، والدلالة عليه ما تقدم (٢) ، والبلاغة لا تتبين بأقل من ذلك ، فلذلك لم نحكم بإعجازه ، وما صح أن تتبين فيه (٣) البلاغة ؛ ومحصولها الإبانة في الإبلاغ عن ذات النَّفْس على أحسن معنى وأجزل لفظ ، وبلوغ الغاية في المقصود بالكلام .

فإذا بلغ الكلام ُ غايتَه في هذا المعنى ، كان بالغبّا وبليغبّا . فإذا (١) تجاوز حد البلاغة إلى حيث لا يقدر عليه أهل الصناعة ، وانتهى إلى أمَد (٥) يعجز عنه الكامل في البراعة – صح أن يكون له حكم المعجزات ، وجاز أن يقع موقع الدلالات .

٤٣٤ / وقد ذكرنا أنه بجنسه (٦) وأسلوبه مباين "لسائر كلامهم ، ثم بما يتضمن من تجاوزه فى البلاغة الحد الذى يقدر عليه البشر .

• • •

فإن قبل: فإذا (٧) كان يجوز عندكم أن يتفق فى شعر الشاعر قطعة عجيبة شاردة ، تباين جميع ديوانه فى البلاغة ، ويقع فى ديوانه بيت واحد يخالف (٨) مألوف طبعه ، ولا يُعرَفُ سببُ ذلك البيت ، ولا تلك القطعة فى التفصيل ، ولو أراد أن يأتى بمثل ذلك أو يجعل (١) جميع كلامه من ذلك النمط ، لم يجد إلى ذلك سبيلاً ، وله سبب فى الجملة وهو التقدم فى الصنعة ؛ لأنه (١٠) يتفق من المتأخر فيها – فهلاً قلم : إنه إذا بلغ فى العلم بالصناعة مَبالغه ألقُصُوكى (١١) ،

<sup>(</sup>۱) م: «بين» (۲) م، «ماقله»

<sup>(</sup>٣) م : «فيه من» (٤) م : «وإذا»

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، م . وفي ك ، س : « أُسر » (٦) م « لجنسه »

<sup>(</sup>۷) م، ك: «إذا» (۸) ا «مخالف»

<sup>(</sup>۱۱) س « مبالغة قصوى » . م ، ا « الغاية القصوى »

كان جميع كلامه من نمط ذلك البيت وسمَّتِ تلك القطعة ؟ وهلا ً قلتم : إن القرآن من هذا الباب ؟

فالحواب: أنا لم نجد أحدًا بلغ الحدّ الذي وصفتم في العادة. وهذا الناسُ وأهلُ البلاغة أشعارُهم عندنا محفوظة ، وخطبهم منقولة ، ورسائلهم مأثورة ، وبلاغاتهم مروية ، وحكمهم مشهورة ، وكذلك أهل/ الكهانة والبلاغة ، مثل ٤٣٥ قُس بن ساعدة ، وسحبان وآئيل ، ومثل (١) شيق ، وسطيح ، وغيرهم—كلامهم معروف عندنا ، وموضوع بين أيدينا ، لا يخني علينا في الجملة بلاغة بليغ ، ولا خطابة خطيب ، ولا براعة شاعر مُفليق ، ولا كتابة كاتب مُدقيق .

فلماً لم نجد في شيء من ذلك ما يداني القرآن في البلاغة ، أو يشاكله في الإعجاز ، مع ما وقع من التحدي إليه المدة الطويلة ، وتقد م من التقريع في المجازاة (٢) الأمك المديد ، وثبت له وحد وخاصة قصب السبق ، والاستيلاء على الأمد (٣) ، وعرَجز الكل عنه ، ووقفوا دونه حياري ، يعرفون عجزهم ، وإن جهل قوم سببه ، ويعلمون نقصهم ، وإن أغفل قوم وجهه رأينا أنه ناقض للعادة ، ورأينا (٤) أنه خارق للمعروف في الجبلة (٥) . وحرق العادة إنما يقع بالمعجزات على وجه إقامة البرهان على النبوات ، وعلى أن من ظهرت عليه ، ووقعت موقع الهداية إليه ، صادق في يدعيه من نبوته ، ومحق في قوله ، ومصيب في مؤتم الهداية إليه ، صادق في يدعيه من نبوته ، وعن في قوله ، ومصيب في هند شهدت (١) له الحجة البالغة ، والكلمة التامة ، والبرهان النبير ، والدليل البين .

<sup>(</sup>٣) كذا في م ، ا . وفي س ، ك و الأمر ، (٤) هنا خرم في أ

<sup>(</sup>٥) كذا في م ، ب . وفي س ، ك و في الحيلة ،

<sup>(</sup>٦) كذا في ك ، م ، ب . وفي س و قد سادت ي

## في حقيقة المعجز(١)

معنى قولنا: «إن القرآن معجز » على أصولنا: أنه لا يقدر العباد عليه . وقد ثبت أن المعجز الدال على صدق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا يصح دخوله تحت قدرة (٢) العباد ، وإنما ينفرد الله تعلى بالقدرة عليه ، ولا يجوز أن يعجز العباد عما تستحيل قدرتهم عليه ، كما يستحيل عجزهم عن فعل الأجسام ، فنحن لا نقدر على (٣) ذلك وإن لم يصح وصفنا بأناً عاجزون عن ذلك حقيقة ، وكذلك معجزات سائر الأنبياء على هذا .

فلما لم َيقَـْدر عليه أحدُّ شُبه بما يعجز عنه العاجز ، وإنما لا يقدر العباد على (٤) الإتيان بمثله ؛ لأنه لو صح أن يقدروا عليه بطلت (٥) دلالة المعجز ، وقد أجرى [ الله ُ] (١) العادة َ بأن يتعذر فعل ذلك منهم (٧)، وأن لا يقدروا عليه .

٤٣٧ / ولوكان غير خارج عن العادة الأتوا بمثله ، أو عرضوا (^) عليه من كلام فصحائهم وبلغائهم ، ما يعارضه .

فلما لم يشتغلوا بذلك، أعلم أنهم فطنوا لخروج (١٠) ذلك عن أوزان كلامهم ، وأساليب نظامهم ؛ وزالت أطماعهم عنه .

وقد كنا بينًا أن التواضع ليس يجب أن يقع على قول الشعر (١٠) و وجوه النظم المستحسنة في الأوزان المطربة للسمع ، لا يُحتاج في مثله إلى توقيف ، وأنه يتبين أن مثل ذلك يجرى في الحطاب ، فلما جرى فيه فطنُوا له واختاروه [ وطلبوه ] (١١) ؛ وطلبوا أنواع الأوزان والقوافي ، ثم وقفوا (١٢) على حسن ذلك وقد رُوا عليه ، بتوفيق الله عز وجل (١٢) ، وهو الذي جمع خواطرهم عليه ، وهداهم له (١٤)

<sup>(</sup>١) م ، ب: • المجزة »

<sup>(</sup>٣) م « الأجام ثم لا يقدروا على »

<sup>(</sup>ه)م،ك: «يطل»

<sup>(</sup>٧) س: وأنَّ . منه ي

<sup>(</sup>٩) ك : و فطنوا خروج ه

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ب ، م

<sup>(</sup>۱۳) ب: ورهذا ي

<sup>(</sup>۲) ك،م: « قد ۽

<sup>(</sup>٤) ك، ب : « وإنما تعدر على العباد الإتيان »

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب

<sup>(</sup> A ) س : « وعرضوا »

<sup>(</sup>١٠) م: والشعراء ي

١٩١) ك : وضرا م . م : وطا وتنوا ه

<sup>(</sup>۱٤) ك: وويدأ ي م: ووبدا ي

وهيئًا دواعيهم إليه، ولكنتَه أقدرَهم على حدّ محدود، وغاية فى العُمُرفِ مَضْرُوبة . لعلميه بأنتَّه (١)سيجعل القرآن معجزًا ، ودل على عظم (٢) شأنه بأنهم قدرُوا على ما بيننًا من التأليف ، وعلى ما وصفنا من النظم./من غير تمَوْقييف ولا اقتفاء (٣) ٤٣٨ أثر ، ولا تحد إليه ولا تَمَثْرِيع .

فلوكان هذا من ذلك القبيل . أو من ألجنس الذي عرفوه وألفوه – لم تتزُّلُ أَطماعُهم عنه ، ولم يُد همتُ القبيل عند وروده عليهم ، فكيف (١) وقد أمهلهم وفستح لهم في الوقت ، وكان يدعو إليه سنين كثيرة ، وقال عز من قائل : ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرْ كُمْ اللهِ مَا يَعْمَرُ كُمْ اللهِ مَا يَعْمَرُ كُمْ اللهُ اللهِ اللهِ منه اللهُ الله

مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ (١٠.

وبظهور العجز عنه بعد طول التقريع والتحدّي. بانَ أنَّه خارجٌ عن عاداتهم ، وأنَّهم لا يقدرون عليه .

وقد ذكرنا أن العرب كانت تعرف ما يباين عاد تمها (١) من الكلام البليغ ، لأن ذلك طبعهم ولغتهم ، فلم يحتاجوا إلى تجربة عند سماع القرآن ، وهذا فى البلغاء منهم ، دون المتأخرين فى الصنعة .

والذي ذكرناه يدلك على أنه لا كلام َ أزيد ُ في قدر البلاغة من القرآن .

وكل من جوّز أن يكون للبشر قدرة على أن يأتوا بمثله فى البلاغة ــ لـَـمْ ُ يُمنكننه أن يعرف أن القرآن معجز بحال .

/ولو لم يكن جرى فى المعلوم (٧) أنه سيجعل القرآن معجزًا ، لكان (٨) يجوزأن ٤٣٩ تجرى عاداتُ (٩) البشر بقدر زائد على ما ألفوه من البلاغة ، وأمر يفوق ما عرفوه من الفصاحة .

<sup>(</sup>١) س : «بأن » عظيم » (٢) كذا في ك . وفي م : «عظيم »

<sup>(</sup>٣) كذا في م ، ا ، ك . وفي س « ُولا اقتضاء »! (٤) ا ، م «كيف»

<sup>(</sup> ه ) سورة فاطر: ه ؛ « عاداتها »

<sup>(</sup>۷) س «العلوم» «كان»

 <sup>(</sup>٩) م «عادة». ويل هذه الكلمة في سائر النسخ المطبوعة قبل طبعتنا هذه ما يل « الأولين وأخبار المرسلين ، وكذلك لا يوجد خلف فيها يتضمنه من الإخبار عن النيوب» – إلى قول المؤلف : « وكذلك من يسمع القرآن يعلم أنه كلام الله و إن اختلف الحال في ذلك».

وهذا الكلام الطويل الذى تبلغ سطوره : ٤١ سطراً مقحم هنا فى غير موضعه ، وقد سبق بنصه وفصه فى ص ١٧ س ٩ إلى ص ١٩ س ١ من طبعة السلفية ، وهو فى طبعتنا هذه من ص ١٣ سطر ١٢ إلى ص ١٥ ! وهذا من أعجب العجب!!!.

وأمنًا «نظمُ القرآن »فقد قال أصحابنا [فيه] (١): إن الله تعالى يَقْدُرُ على نظم [هيئة أخرى تَزيد في الفصاحة عليه ، كما يقدر على مثله .

وأما بلوغ بعض (٢) نظم (٣) القرآن الرتبة (١) التي لا مزيد عليها ، فقد (٥) قال مخالفونا : إن هذا غير ممتنع . لأن فيه من الكلمات الشريفة ، الجامعة للمعانى البديعة ، وانتُضَافَ (٦) إلى ذلك حسن الموقع ، فيجب أن يكون قد بلغ النهاية ، ١٤٤ لانه عندهم – وإن زاد على ما في العادة –/فإن الزائد عليها وإن تفاوت ، فلا بد (٧) من أن ينتهي إلى حد لا مزيد عليه .

والذى نقوله (^): إنه لا يمتنع أن يقال : إنه يقدر الله تعالى على أن يأتى بنظم (١) أبلغ وأبدع (١٠) من القرآن كله .

وأما ُقدرَ ُ (۱۱) العباد فهى متناهية فى كل ما يقدرون عليه ، مما تصح قدرتهم عليه .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ا ، ك (۲) ب و بعضهم نظم ه (۳) الزيادة من ا ، ي ، م (٤) س و في الرتبة ه (۵) س : و وقال ه (۷) سقطت من م (۹) م : و ينظم القرآن ه (۱۱) كذا في ا ، م . وفي س : و قدرة ه

## في كلام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأمور تتصل بالإعجاز

إن قال قائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب – وقد قال هذا فى حديث مشهور ، وهو صادق فى قوله – فهلا قلتم إن القرآن من نظمه لقدرته فى الفصاحة على مقدار لا يبلغه غيره ؟

قيل: قد علمنا أنه لم يتحدَّهم إلى مثل قوله وفصاحته. والقدر الذى بينه وبين كلام غيره من الفصحاء (١)، كقدر ما بين شعر الشاعرَين، وكلام الخطيبين في الفصاحة (٢)، وذلك مما لا يقع به الإعجاز.

وقد بينًا قبل هذا: أنا إذا وازنًا بين خطبه ورسائله وكلامه المنثور ، وبين نظم القرآن ـ تَبَيَيَن من البَوْن بينهما مثل ما بين كلام الله عزوجل و [بين] (٣) كلام الناس ، فلا (٤) معنى لقول من ادّعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم معجز ، وإن كان دُون القرآن في الإعجاز .

فإن (°) قيل : لولا أن كلامه معجز لم يتَشْتَبِهِ على ابن مَسْعُنُود الفَصْلُ / /بين المُعَوَّذِ تَيَن وبين غيرهما من القرآن (٦) ؟

· (١) كذا في س ، ك . وفي م . : « والقدر الذي بين كلامه وكلامهم من الفصاحة كقدر »

( a ) س : «ولا» ( ه ) م : « فلو »

(1) يزيم بعض الرواة عن عبد الرحمن بن يزيد النخمى أنه قال : «كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله »!!! وقال السيوطى فى الإتقان ١٣٧/٢ : «وقال النووى فى شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منها شيئاً كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . وقال ابن حزم فى كتاب القدح المعلى ، تسيم المحلى : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع » . وقد أبى ابن حجر إلا تصحيح تلك الرواية ، فقال فى شرح البخارى : «فقول من قال إنه كذب عليه مردود ، والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل بل الرواية صحيحة ، والتأويل محتمل » . ثم لم يستطع تأويلا مقبولا ، واقد ينفر لنا وله . وانظر تأويل مشكل القرآن ص ٢٠ ، ٢١ ، ٣٣ – ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) م : « وذلك ما لا يقع الإعجاز به » (٣) الزيادة من م

وكذلك لم يشتبه دعاء ُ القنوت (١) في أنَّه هل هو (٢)من القرآن أم لا ؟

[ قيل : هذا من تخليط الملحدين ؛ لأن عندنا أن الصحابة لم يَحَفُّ عليهم ما هو من القرآن ] (٣).

ولا يجوز أن يخنى عليهم القرآنُ من غيره: وعَـدَدُ السوَرِ عندهم محفوظ مضبوط .

وقد يجوز أن يكون شذَّ عن مصحفه، لا لأنه نَفَاهُ من القرآن ، بل عَـوَّلَ على حفظ الكُلُلِّ إِيَّاه .

لا يُسْكَنَّ إليه في مثل هذا ، اللَّنَى يروونه خَبَبَرُ وَاحَنَّدُ ، لا يُسْكَنَّ إليه في مثل هذا ، ولا يعمل عليه .

ويجوز أن يَكتبَ على ظهر مصحفه دُعاءَ القُنُـُوتِ لئلاً ينساه ، كما يكتب الواحد منا بعض الأدعية على ظهر مصحفه .

وهذا نحو ما يذكره الجهال : من اختلاف كثير بين مصحف ابن مسعود ، وبين مصحف عثمان رحمة الله عليهما .

ونحن لا ننكر أن يَعَلْمُطَ في حروف معدودة ، كما يَعْلَمُطُ الحافظُ في حروف ويَنْسَى ، وما لا نجيزه (١) على الحُفاظ مما لم نجزه عليه .

ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادَّعَوْا ، لكانت الصحابة تناظره على ذلك ، وكان يظهر وينتشر ؛ فقد تناظروا فى أقل من هذا ، وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل ، فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه ؟! وقد (٥) علمنا إجماعتهم على ما جمعوه فى المصحف ، فكيف يُقدَّد عثل (١) هذه الحكايات الشاذَّة المولَّدة (٧) فى الإجماع المُقرَّر ، والاتفاق المعروف ؟!

٤٤٤ ويجوز (<sup>٨)</sup> أن يكون الناقل اشتبه <sup>(٩)</sup>عليه ، لأنه خااف في النظم/ والترتيب،

<sup>(</sup>١) م « هل بين من القرآن هذا من تخليط الملحدين »

<sup>(</sup>٢) اشتبه ذلك على أبى فزاده فى مصحفه على أنه قرآن ؛ لأنه - كما قال ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن ص ٣٣ - « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به فى الصلاة دعاء دائماً ، فظن أنه من القرآن ، وأقام على ظنه ، ومخالفة الصحابة جميعاً ، كما أقام على التطبيق »

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ١،ب (٤) ك: « وما لا يجيزه » م « وما لا يجيزه الحفاظ منا لم نجزه عليه »

<sup>(</sup>ه) م «لقد». (۱) م «تقلح مثل»

<sup>(</sup>٧) م « الشاذة المؤلفة » . س « بالإجماع » ( ٨ ) م « فيجوز »

<sup>(</sup> ٩ ) كذا في ا ، م ، ك . وفي س « أشبه »

فلم يثبتهما في آخر القرآن، والاختلاف بينهم في موضع الإثبات غيرُ الكلام في الأصل، ألا تَمَرَّعُ أنهم قد اختلفوا في أول ما نزل من القرآن:

فمنهم من قال : قوله : ﴿ اقْرَأْ بِاسِمِ رَبِّكَ ﴾ (١) ومنهم من قال : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّثِرُ ﴾ (١).

ومنهم من قال: فاتحة الكتاب(٢)

واختلفوا أيضاً في آخر ما أنزل (١):

فقال ابن عباس : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ (<sup>a)</sup>.

وقالت عائشة : سورةُ المائدة .

وقال البَرَاءُ بن عَازِب (٦) : آخر ما أنزل سورة براءة .

/وقال سَعَيْدُ بِنَ جُبُنَيْرُ<sup>(۷)</sup>: آخرُ مَا أَنزِلَ قُولِهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱتَّقُوا يُوماً تُرْجَعُونَ ٤٤٥ فيهِ إِلَى اللهِ ﴾ (٨).

وقال السُّدِّي (١) : آخرُ ما أُنزل : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ.

## إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ (١٠).

- (١) سورة العلق: ١ وهذا القول هو الصحيح ، وهو أول قول أورده السيوطي في الإتقان ١/٣٩
- (٢) سورة المدثر: ١ وهذا القول في الإتقان ١/٠٤ ﴿ ٣) انظره في الإتقان ١/٠٤
  - (٤) راجع أقوال العلماء في ذلك في الإتقان ١/٤٤ ٤٨
    - ( هُ ) سورة النصر : ١
- (٦) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم بن مجدعة الأوسى الأنصارى ، استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده ، ثم غزا معه خس عشرة غزوة . وتوفى سنة اثنتين وسبمين وقيل : سنة إحدى وسبعين . راجع تاريخ الإسلام ١٣٩/٣ وخلاصة تذهيب الكمال ص ٣٩ والمعارف ص ١٤٢
- (٧) كتب سعيد بن جبير لعبد الله بن عتبة بن مسعود ، ثم كتب لأبى بردة وهو على القضاء وبيت المال . وخرج مع ابن الأشعث ، فلما الهزم أصحاب ابن الأشعث من دير الحماج ، هرب سعيد إلى مكة ، فأخذه خالد بن عبد الله القسرى ، وكان والى الوليد بن عبد الملك على مكة ، فبعث به إلى الحجاج ، فأمر الحجاج فضربت عنقه سنة أربع وتسمين ، واجع المعارف ص ١٩٧
  - ( ٨ ) سورة البقرة : ٢٨١
- (٩) هو إسماعيل بن عبد الرحمن ، مولى قريش حجازى الأصل ، رأى ابن عمر وابن عباس . وروى عن أنس بن مالك . توفى سنة سبع وعشرين ومائة ، فى إمارة ابن هبيرة على العراق . انظر اللباب ١٣٧/١ وخلاصة تذهيب الكمال ص ٣٠

و يجوز أن يكون فى مثل هذا خلاف<sup>(١)</sup>، وأن يكون كل واحد ذكر آخر ً ما سمع .

\* • •

ولو كان القرآن من كلامه ، لكان البَـوْنُ بين كلامه وبينه مثل ما بين خطبة وخطبة ينشئهما (٢) رجل واحد ، وكانوا يعارضونه ، لأنبًا قد علمنا أن القـَـدُرُ الذي بين كلامهم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى حد الإعجاز ، ولا يتفاوتُ التفاوت الكثير ، ولا يخيى كلامه (٢) من جنس أوزان

كلامهم ؛ وليس كذلك نظم القرآن ، لأنه خارج من جميع ذلك .

فإن قيل : لو كان على ما ادَّعيتم ، لعرفنا بالضرورة أنه معجز<sup>(١)</sup> دون ره ؟

قيل: معرفة الفصل بين وزن الشعر [أوغيره من أوزان الكلام لا يقع ضرورة "، ويحتاج في معرفة ذوق الشعر] (٥) ووزنه ، والفرق بينه وبين غيره من الأوزان يحتاج (٢) إلى نظر وتأمل ، وفكر وروية واكتساب ، وإن كان النظم المختلف الشديد التبايئن إذا وُجد أدرك اختلاف بالحاسة ، إلا أن كل وزن وقبيل إذا أردنا تمييزه من غيره احتجنا فيه (٧) إلى الفكرة والتأمل (٨).

فإن قيل : لوكان معجزًا لم يختلف أهل الملة (٩) في وجه إعجازه ؟

قيل: قد يثبت الشيء دليلاً وإن اختلفوا في وجه دلالة البرهان، كما قد يختلفون في الاستدلال على حدوث(١٠) العالم من الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق.

٤٤٧ / فأما المخالفون، فإنه يتعذر عليهم أن يعرفوا أن القرآن كلام الله ، لأن مذهبهم أنه لا فرق بين أن يكون القرآن من قبل الرسول أو من قبل الله عز وجل فى كونه معجزًا ، لأنه إن خصَّه بقدر من العلم لم تسَجَّر العادة عمثله ،

<sup>(</sup>۱) م: «اختلاف»
(۲) م: «اختلاف»
(۳) ج س «کلام»
(۵) الزیادة من ۱، م
(۷) سقطت من م
(۹) م «الملل»
(۱۰) م «حدث»

أمكنه أن يأتى بما له هذه الرتبة ، وكان متعذرًا على غيره ، لفقد علمه بكيفية النظم .

وليس القوم بعاجزين عن الكلام ، ولا عن النظم والتأليف . والمعنى المؤثر عندهم في تعذر مثل نظم القرآن علينا : فَكَمْدُ العلم بكيفية النظم ، وقد بيّنا قبل هذا أن المانع هو أنهم لا يقدرون عليه .

والمُفْحَمَمُ قد يعلم كيفية الأوزان واختلافَها ، وكيفية التركيب ، وهو لا يقدر على نظم الشعر .

وقد يعلم الشاعيرَان (١) وجوه الفصاحة ، وإذا قالا الشعر جاء شعرُ أحدهما في الطبقة العالية ، وشعرُ الآخر في الطبقة الوضيعة .

وقد يطَّرد<sup>(٢)</sup> فى شعر المبتدى والمتأخرِ فى الحذق ـــ القيِطعة الشريفة والبيتُ النادر ، مما لا<sup>(٣)</sup>يتفق للشَّاعر المتقدّم .

والعلم ُ بهذا الشأن فى التفصيل لا يغنى ، ويحتاج معه إلى مادة مَن الطبع ، وتوفيق من الأصل .

/ وقد يتساوى العالميان بكيفية الصناعة والنَّسَاجة، ثم يتفق لأحدهما من 88٨ اللطف في الصنعة ، ما لا يتفق للآخر<sup>(٤)</sup>.

وكذلك أهل نظم الكلام – يتفاضلون . مع العلم بكيفية النظم ؛ وكذلك أهل الرَّمْني يتفاضلون في الإصابة ، مع العلم بكيفية الإصابة .

وإذا وجدت للشاعر بيتاً أو قطعة أحسن من شعر امرئ القيس ، لم يدل (°) ذلك على أنه أعلم بالنظم ،نه . لأنه لوكان كذلك كان يجب أن يكون جميع شعره على ذلك الحد ، وبحسب ذلك البيت فى الشرف والحسن والبراعة ، ولا يجوز أن يعلم نظم قطعة ويجهل نظم مثلها ، وإن (١) كان كذلك، علم أن هذا لا يرجع إلى قدره (٧) من العلم ، ولسنا نقول: إنه يستغنى عن العلم فى النظم ، بل يكفى علم به فى الجملة ، ثم يقف الأمر على القدرة .

<sup>(</sup>۱) م « الشاعرين » س « الشاعر » (۲) كذا في ا ، م ، ك . وفي س « ترد »

<sup>(</sup>٣) م، ا، ك: « وما لا يتفق » (٤) س: « في الآخر »

<sup>(</sup> ه ) كذا في ك ، م . وفي س « لا يدل » ( ٢ ) م : « فإذا » . س « وإن »

<sup>(</sup> ٧ ) كذا في ك ، ب . وفي ا ، م « ما قدروه » . س « إلى قدرة »

وهذا يَبِينُ لك بأنه قد يعلم الخط فيكتبُ سطراً ، فلو أراد أن يأتى بمثله بحيث لا يغادر منه شيئًا لتعذّر ، والعلم حاصل .

وكذلك قد يحسن (١) كيفية الخط ، ويميز (٢) الحيد منه من الردىء ، ولا يمكنه أن يأتي بأرفع درجات الحيد .

229 / وقد يعلم قوم كيفية إدارة (٣) الأقلام ، وكيفية تصوير الحط ، ثم يتفاوتون في التفصيل (٤) ، ويختلفون في التصوير .

وَالزمِهُم أَصِحَابُنَا أَن يقولوا بقدرتنا على إحداث الأجسام ، وإنما يتعذَّر وقوعُ ذلك مننَّا بأننَّا (٥) لا نعلم الأسباب التي إذا عرفنا إيقاعها على وجوه اتَّفق لنا فعل الأجسام .

وقد ذهب بعض المخالفين إلى أن العادة انتقضت بأن أنزله جيئريل ، فصار القرآن معجزًا !!

هذا قول أبى هاشم (٦)، وهو ظاهر الخطأ ، لأنه يوجب(٧) أن يكونوا قادرين على مثل القرآن ، وأنه لم [ يكن ] (٨) يتعذر عليهم فعل مثله ، وإنما تعذَّر بإنزاله ، ولو كانوا قادرين على مثل ذلك كان قد اتَّفق من بعضهم ميثلُه .

وإن كانوا فى الحقيقة غيرَ قادرين قبل نزوله ولا بعدَه علَى مثله ، فهو قولُـنا .

وه ٤٥٠ / وأما قول كثير من المخالفين ، فهو على ما بيَّنا ، لأنَّ معنى المعجز عندهم تعذُّرُ فعثل مثله ، وكان ذلك متعذرًا قبل نزوله و بعده .

فأما الكلام في أن التأليف هل له نهاية ؟

فقد اختلف الخالفون من المتكلمين فيه:

فنهم من قال : ليس لذلك نهاية ، كالعدد ، فلا (١٩) يمكن أن يقال : إنه

(١) سقطت هذه الكلمة من م (٢) سقطت هذه الكلمة من ك

(٣) سقطت هذه الكلمة من م

(٤) كذا في ك ، س . وفي م ، ا «يتقاربون في التشكيل» . و ب «في التشكل»

(ه) سيراكنا به

( ٩ ) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي على محمد الجبائي ( ٣٤٧ – ٣٢١) ، وكان يعتبر أن الواجب على المكلف هو الشك ؟ لأن النظر العقل من غير سابقة شك تحصيل حاصل

(٧) كذا في ا ، ب ، ك ، م . وفي س « يلزم »

(۸) من : «وإن لم يتعذر»(۹) م : «ولا»

لا يتأتى قول قصيدة إلا وقد قيلت من قبل.

ومنهم من قال : إن ما جرت به العادة فله نهاية ، وما لم تَسَجَّر به العادة فلا يمكن أن تعلم (١) نهاية الرتبة فيه .

وقد بيَّنا: أنَّ على أصولنا قد تقرر لكلامنا [ونظَّمنا] (٢) حد في العادة، ولا سبيل إلى تجاوزه، ولا يقدر [عليه] (٢)، فإن القرآن خرّق العادة فزاد عليها.

(٢) م: «يقرره. س «قد تقدر لكلامنا حد ي

<sup>(</sup>۱) س: «نعلم». م «يعلم»

<sup>(</sup>٣) س: ﴿ وَلَا يَقَدُّرُ فَإِنَّ ﴾

إن قيل : هل من شرط المعجز أن (١) يعلم أنه أتى به من ظهر عليه ؟

قيل: لا بد من ذلك؛ لأنا إن (٢) لم نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى أتى بالقرآن، وظهر ذلك من جهته لله على أن نستدل به على نبوته .

وعلى هذا لو تَكَـقَى رجل منه سورة ، فأتى بها بلدًا ، وادَّعَى ظُهُورَها على على على على على على على عليه ، وأنها معجزة له – لم تقم الحجة عليهم حتى يبحثوا وَيتَبَـيَّنُوا أَنها ظهرت عليه .

وقد تحققنا<sup>(۱)</sup> أن القرآن أتى به النبى صلى الله عليه وسلم ، وظمَهمَر من جهته ، وجمَعَلَمَه عَلَمَمَا على نبوّته ، وعلمنا ذلك ضرورة فصار حجة علينا .

<sup>(</sup>۱) م «وأنه ي

<sup>(</sup>٢) سقطت من ك

<sup>(</sup>٣) كذا في م ، أ ، ب ، ك . وفي س « حققنا »

قد ذكرنا فى الإبانة عن معجز القرآن وَجيزًا مَن القول ، رَجَوْنا أن يكفى ، وأمَّلُنا أن يُعنى معجز القرآن وَجيزًا مَن القول ، رَجَوْنا أن يكفى ، وأمَّلُنا أن يُقدم . والكلام فى أوصافه – إن استقصي سلم بعيد الأطراف ، واسع الأكثناف ، لعلو شانه ، وشريف مكانه .

والذى سطرناه فى الكتاب، وإن كان موجزًا، وما أمُلْمَيْنَا فيه، وإن كان خَفِيفًا \_ فإنه رُينَبه على الطّريقة. ويدل على الوجه، ويهدى (١١) إلى الحجة.

ومنى عَظُم محل الشيء فقد يكون الإسهاب فيه عيبًا، والإكثار في وصفه تقصرًا.

وقد قال الحكيم [ وقد ] (٢) سُئل عن البليغ : منى يكون عمييمًا ؟ فقال : منى وصف هموًى أو حبيبًا .

وضلَّ أعرابى فى سفر له ليلاً ، وطلع القمر فاهتدى به ، فقال : ما أقول لك ؟ أقول (٣): رفعك الله ؟ وقد نوّرك ، أم أقول : نَـوَّرَك الله ؟ وقد نوّرك ، أم أقول : جـَمَّلك الله ؟ وقد جمَّلك !

ولولا أن العقول تختلف، والأفهام تنباين ، والمعارف تتفاضل – لم نكستك الله ما تكلفنا، ولكن الناس يتفاوتون في المعرفة، ولو اتفقوا / فيها لم يسجئز أن يتفقوا وي معرفة هذا الفن ، أو يجتمعوا في الهداية إلى هذا العلم ؛ لاتصاله بأسباب [خفية] وتعلقه بعلوم غامضة الغيور ، عميقة القيعر (1) ، كثيرة المذاهب ، قليلة الطلاب ، ضعيفة الأصحاب. وبحسب تأتني (٥) مواقعه تكفيع الأفهام دونكه، وعلى قدر لطف مسالكه يكون القصور عنه .

أنشدنى أبو القاسم الزعنفرانى ، قال: أنشدنى المُتنَنبى ، لنفسه ، القطعة " التي يقول فيها:

(١) م : «ويهديك» (٢) الزيادة من م ، ك

(٣) سقطت من م

( و ) م : «تناس با

وكم مِنْ عَائِبِ قَوْلا صَحِيحاً وآفَتُهُ مِنَ الفَهُمِ السَّمَيمِ (١) ولكنْ تأخذُ الآذانُ مِنْهُ على قَدْرِ القَرَائِحِ والعُلُومِ ولكنْ تأخذُ الآذانُ مِنْهُ على قَدْرِ القَرَائِحِ والعُلُومِ وأنشدنى الحسن بن عبد الله ، قال : أنشدنا بعضُ مشايخنا ، للبُحْتُرِيّ : أَهْرُ بالشعر أقواماً ذَوِي سِنَةٍ لو أَنهم ضُرِبُوا بالسيف ما شعروا (٢) على نَحْتُ القَوَا فِي مِنْ مَقَاطِعِها وما على لهم أَنْ تَفْهَمَ البَقَرُ (١) على نَحْتُ القَوَا فِي مِنْ مَقَاطِعِها وما على لهم أَنْ تَفْهَمَ البَقَرُ (١)

فإذا كان نقد الكلام كله صعبًا، وتمييزه شديدًا ، والوقوع على / اختلاف فنونه (١) متعذرًا ؛ وهذا فى كلام الآدميين (٥) ـ فما ظـَنكَ بكلام ربّ العالمين ؟!

قد أبَنَاً لك أن مَن قَدَّرَ أنَّ البلاغة في عشرة أوجه من الكلام، لايعرفُ من البلاغة إلاّ القليل<sup>(1)</sup>، ولا يفطن منها إلا لليسير.

ومن زعم أن البديع يقتصر على ما ذكرناه من قبل عنهم(٧) فى الشعر ، فهو متطرّيف .

َبِلَى ، إِن كَانُوا يَقُولُون : إِن هذه من وجُوه البلاغة وغُرَر البديع وأصول اللطيف ، وإِن ما يجرى مجرى ذلك ويشاكله مُلْحَقٌ بالأصل ، ومَرْدُودٌ على القاعدة – فهذا قريب .

وقد بينا فى نظم القرآن : أن الجملة تشتمل على بلاغة منفردة ، والأسلوب يختص معنسى آخر من الشرف .

ثم الفواتح والخواتم ، والمبادئ والمثانى (^) ، والطوال والمقاطرع ، والوسائط والفواصل .

<sup>(</sup>۱) في ديوانه ٢/٩٧٦

<sup>(</sup> ۲ ) ديوانه ۱۷۳ « ذوى وسن في الحهل لو ضربوا »

<sup>(</sup>٣) م: «من معادنها » (٤) م: «نموته »

<sup>(</sup>ه) س ء ك و الآدي ۽ (٦) م : و إلا قليلا ۽

<sup>(</sup> V ) م : « ما قلناه من قيل عبم » ( ٨ ) م : « والنادى والباني »

ثم الكلام فى نَظْم السور والآيات، ثم فى تفاصيل التفاصيل ،/ ثم فى الكثير ده.

ثم الكلام المُوشَّع والمُرَصَّع ، والمُفَصَّل والمُصرَّع ، والمُجنَسَ والمُّوشَّع (٢) ؛ والمُحلَلَّى والمُكلَلَّل ، والمُطرَق والمُتوَّج ؛ والموْرُون والحارج عن الوزن ، والمعتدل في النظم والمتشابه فيه .

ثم الخروج من فصل إلى فصل ، ووصل (٣) إلى وصل ، ومعنى إلى معنى ، ومعنى ؛ والجمع بين المؤتليف والمُختَليف ، والمتَّفيق والمُتَّسيق .

وكثرة التصرّف ، وسلامة (١) القول في ذلك كله (٥) من التعسف ، وخروجه عن التعمق (٦) والتَّشَدُ ق ، و بعده من التَّعمَل والتَّكلف ، والألفاظ المفردة ، والإبداع في المعانى والكلمات . والبسط (٧) والقبض ، والبناء والنَّق ض ، والاختصار (٨) والشرح ، والتشبيه (٩) والوصف .

/ وتمييز الابتداع (١٠٠ من الاتباع ، كتميز المطبوع عن المصنوع (١١٠) ، والقول ٢٥٦ الواقع عن غير تكلف ولا تعمل .

وأنت تنبين (١٢) في كل ما تَصرَّفَ فيه من الأنواع أنَّه على سَمْت شريف ، ومرَّ قَب مننيف ، يبهر إذا أخذ في النوع الرَّبِيِّ (٣) ، والأمر الشرعيّ ، والكلام الإلهيّ ، الدال على أنه يَصدُرُ عن عزَّة الملككُوت ، وشرَف الجسَرُوت ، ومالا يبلغ الوَهم مواقعة : من حكمة (١١) وأحكام ، واحتجاج وتقرير ، ومالا يبلغ الوَهم ، وإعذار وإنذار ، وتبشير وتحذير ، وتنبيه وتلويع ، وإشباع (١٠٠ وتصريح ، وإشارة ودلالة ، وتعليم أخلاق زكيّة ، وأسباب رضيّة ، وسياسات

 <sup>(</sup>۱) م: «والقريب»
 (۲) کذا نی ۱، ب، م، ك. وفی س «والموشی»
 (۳) م: «ومن وصل»
 (۵) م: «كله وسلامته من». و ۱ « عن»

<sup>(</sup>٧) م: « والكلمات والاختصار والبسط» (٨) م: « والاقتصار »

<sup>(</sup>٩) م: « والتشبيه والأمثال والوصف » (١٠) س: « وتميز الإبداع . . كتمييز »

<sup>(</sup>۱۱) م: «عن المصبوغ ع (۱۲) م: «ترى». ك « تبينه»

<sup>(</sup>١٣) م ، ا « الديني» . وفي اللسان ٢ / ٣٨٨ « والربي : منسوب إلى الرب »

<sup>(</sup>۱٤) م : «من حكم» المادة المادة على المادة المادة

جامعة ، ومواعظ نافعة ، وأومر صادعة ، وقصص مفيدة ، وثناء على (١) الله عز وجل بما هو أهله ، وأوصاف كما يستحقه ، وتحميد كما يستوجبه ، وأخبار عن كاثنات في التأتي صد قت ، وأحاديث عن المُوْتَنَفِ تَحَقَّقت ، ونواه عن العبات ، وتحريم المضار والحبائث ، وجث على الحميل والإحسان .

تَجد فيه الحكمة وفصل الخطاب ، متجلّوة عليك في منظر بهيج ، ونظم أنيق ، ومعرض رشيق ، غير معناص (٢) على الأسماع ولا متلوّ (٣) على الأسماع ولا متلوّ (٣) على الأفهام ، ولا مستكرة في اللفظ ، ولا مستوحش (٤) في المنظر . غريب في الجنس غير غريب في القبيل ، ممنتكي ماء ونضارة ، ولطفا وغضارة ، ويسرّي في القلب كما يسرى السرور ، ويمر إلى مواقعه كما يمر السهم ، ويضي على يسري في القلب كما يسرى السرور ، ويمر الموح العباب ، جمهوح على كما يضيء الفجر ، ويزخر كما يزخر البحر . طموح العباب ، جمهوح على المئتناول المنتاب ، كالروح في البدن ؛ والنور المستقطير في الأفق ، والغيث الشامل ، والضياء الباهر ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْ يَلْ مِنْ حَكِيم حَمِيد ﴾ (٥)

من تتوَهَمْ أن الشعر يلحظ (١) شأوَه بان ضلاله، ووضح (٧) جهله ؛ إذ الشعر سمَتُ قد تناولته الألسُن، وتداولته القلوب، وانثالت عليه الهتواجس، وضرَبَ الشيطان فيه بسهمه ، وأخذ منه بحظه . وما دُونه من كلامهم فهو أدنى محلا ، وأقرب مأخذا ، وأسهل مطلبا ، ولذلك / قالوا : فلان مُفحم ، فأخرجوه مخرج العيب ، كما قالوا : فلان عمني (٨) ، فأوردوه مورد النقص .

والقرآن كتاب دل على صدق مُتتَحتَمله ، ورسالة دلت على صحّة قول المرسـل بها ، وبرهان شهد له برهان الأنبياء (١) المتقدمين ، وبينة على طريقة مـن أ

<sup>(</sup>٣) كذا في ل ، م . وفي س « ولا مفلق » ( ٤ ) س : « ولا متوحش »

<sup>(</sup> ه ) سورة نصلت ۲۶ ( ۲ ) كذا ني ل ، م . وني س و يلحق »

<sup>(</sup> V ) س ، ك « وصح » ( A ) س : « عي »

<sup>(</sup>٩) كذا في ا ، ب ، م . وفي ك ، س و براهين الأولياه ي

سلف من الأولين (١). حيرهم (٢) فيه ، إذ كان من جنس القول الذي زعموا أنهم أدركوا فيه النهاية ، وبلغوا فيه الغاية ؛ فعرفوا عجزهم ، كما عرف قوم عيسى نقصانهم فيا قدروا من لموغ أقصى الممكن في العلاج ، والوصول إلى أعلى مراتب الطبّ ، فجاءهم بما به رهم : من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ؛ وكما أتى موسى بالعصا التي تلقفت ما دقق وا(٣) فيه من سحرهم ، وأتت على ما أجهم على والجمع على المحتم المربع وكما التي تلقفت ما دوق واللهان الربع (١) والطبر والحن . حين كانوا يولعون به من فائل الصنعة ، وبدائع اللطف (٥). ثم كانت هذه المعجزة المعتم عليها (١) الأول والآخر وقوفاً واحداً ، وبيق حكمها إلى يوم القيامة . ١٩٥٩

انظر وفقك الله لما هديناك إليه ، وفكر في الذي دالناك عليه ؛ فالحق منهج واضح ، والدين ميزان واجع ؛ والجهل لا يزيد إلا عَـمـّى (٧)، ولا يورث إلا ندمًا .

قال اللهُ عز وجل : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والذينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِلَّا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (٧)

وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلِيكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبَادِنَا) (١٠٠ وقال : ﴿ يُضِل بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا ﴾ (١٠٠ .

وعلى حسب ما آتى من الفضل ، وَأَعْطَى من الكمال والعقل – تَـقَـعُ الهُدايةُ والتبيين ؛ فإن الأمور تتم (١١) بأسبابها ، وتحصل بآلتها ، ومن سلبة

- (١) كَذَا في م ، ب إوني ك يه ما سلف إلى الأولين »
  - (٢) کذا تی ك ، م ، ا . وفی س و تحداهم به
  - (٣) م: « التي تلقف ». س « تلقفت ما برعوا »
  - ( ؛ ) س ، ك « لسليان من الرياح »
- ( o ) ل ، من « يولمون بدقائق الحكة وبدائم من اللطف »
- (٦) س ، ك «عليه » (٧) س : «الإغا»
- ( ۸ ) سورة الثير: ۹ ( ۹ ) سورة الشورى : ۲ ه
  - (۱۰) سورة البقرة : ۲ (۱۱) م : وتستمر ي

١٦٠ / التوفيق ، وجمَرمَه الإرشاد (١) والتسديد - ﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيحُ في مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾ (١) ، ﴿ لا يَسْتَطَيعُونَ خَيلةً ولا يَهَتْدُونَ سَيَيلاً ﴾ (١) .

فَاجْمَدِ الله على مَا رَزَقَكُ مِن الفَهِم إِن فَهِمَتُ (أَنَ ؛ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (وقُلْ : رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (٥) ، [ إِن أَنت علمت] (١) ؛ ﴿ وقل : رَبِّ أَعُوذُ بِكُ مِنْ هَمَزاتِ النساطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون ﴾ (٧) .

وإن ارتبت في بيناه فازدد في تعام الصنعة، وتقدم في المعرفة ، فسيقع بك على الطريق (٨) الأرشد ، وسيقف (٩) بك على الوجه الأحمد ؛ فإنك إذا فعلت ذلك أحكث علماً ، وتنقنت فهماً .

ولا(١٠) يوسوس إليك الشيطان بأنه قد كان ممن (١١) هو أعلم منك بالعربية ، وأدرب (١٢) منك في الفصاحة ؛ أقوام " [ وأي الأعجاز ، ورجال " [ وأي الاصاحة ؛ أقوام لم يذهبوا عن الإعجاز ، ولكن اختلفت أحوالهم ؛ فكذ بوا ، وارتابوا ؛ لأن القوم لم يذهبوا عن الإعجاز ، ولكن اختلفت أحوالهم ؛ قكانوا بين جاهل وجاحد ، وبين / كافر نعمة وحاسد (١٤) ؛ وبين ذاهب عن طريق الاستدلال بالمعجزات ، وحائد (١٥) عن النظر في الدلالات ؛ وناقص في باب البحث ، ومتختل الآلة (١٦) في وجه الفحص ، ومستهين بأمر الأديان ، وغاو (١٧) تحت حُبالة الشيطان ، ومقذوف بخذ لان الرحمن . وأسباب الحدالان والجهالة كثيرة ، ودرجات الحرمان مختلفة .

وهلاً جعلتَ بإزاء الكَـهَـرَة ، ميثلُ « لبيد بن رَبيعـَة َ العامرِي » في حسن

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٣١ (۱) س : «وحرم الرشاد» ( ؛ ) سقطت إن فهمت من م (٣) سورة النساء : ٩٨ (٦) الزيادة من ب (ه) سورة طه : ۱۱۴ ( ٨ ) م : « السبيل » (٧) سورة المؤمنون : ٩٧ – ٩٨ (٩) س: «ويقف». م « وستقف على الوجه الأحمد» ( ۱۱) م: «من» (۱۰) م: « فلا » (۱۲) كذا في م . وفي س ، ك ير وأرجع » . وفي ا ، ب « وأدهى » . (١٤) ك: «وحامد» (۱۳) الزيادة من م (١٦) م: « ومخيل الالة » (۱۵) س : «وحاثر» (١٧) م : ي وعار يه

إسلامه ، و ( كعب بن زُهمَبر ، في صدق إيمانه ، و « حسَّان بن ثمَّابت» (١) وغيرهم : من الشعراء والحطباء الذين أسلموا ؟

على أن الصَّد ر الأول ما فيهم إلا نجم و رَّاهر ، أو بحر (٢) راخر .

وقد بيَّنا: أن لا اعتصام إلا بهداية الله(٣)، ولا توفيق إلا بنعمة الله.

﴿ وَذَٰلِكَ فَضُلُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) .

فتأمل ما عرّفناك فى كتابنا ، وفرّغ له قلبك ، واجمع عليه (٥) لنُبتّك ؛ / ثم اعتصم بالله يمهـ دك ، وتوكل عليه يُعينـ ك (٢) ويُجرِرُك ، واسترشد ه ٤٦٢ يُرشيد ك ؛ وهو حسّبيى وحسبُك ، ونيعهم الوكيل (٧).

(٣) م : «الله تعالى» (٤) سورة الجمعة : ٤

( ه ) كذا في ا ، م . وفي ك ، ب ، س « له »

(٦) كذا في م ، ب . وفي س ، ك « يغنك »

(٧) جاه في آخر م ، إ ، ك بعد ذلك ما يلي :

ا — في م : «تم كتاب الإعجاز ، والحمد لله على نعمه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ، وسلم تسليماً كثيراً » . و بعد ذلك بخط مغاير : « هذا ما كتبه المؤلف لخزانة كتب عضد الدولة ، وطالع فيه الحسن ابن المؤلف ، سنة تسع وتسمين بعد الثلاثمائة . . . »

ب — فى ا : « والحمد لله رب العالمين ، وصلاته على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين . وكان الفراغ هنه فى غرة ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين وأربعائة . نسخته من أصل الفقيه الإمام أبى الحجاج يوسف بن عبد العزيز اللخمى، الذى عليه خط شيخه عمدة أهل الحق ، أبى عبد الله المتميمى ، وأخبرنى أنه نسخها من نسخة صحيحة ، عليها مكتوب : فرغ من نسخها فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربع مائة . وقال لى : توفى القاضى المؤلف ، رحمه الله ، سنة أربع وأربع ماية . وعارضت نسخى هذه بالأصل، وقرأتها عليه وهو يمسك أصله ، والحمد لله رب العالمين »

ج — وجاء فى ك : « تم كتاب الإعجاز فى القرآن العظيم . وكان الفراغ من نسخه سلخ الشهر المعظم رجب سنة ثمنية عشروسيائة . علقه الشريف حسن ، ابن الشريف محمد ، ابن الشريف حسين الحسين ، السموقدى ، الناسخ . وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليا » .

إعجاز القرآن

## مفاتيح الكتاب

| 4.4 | سِ الآيات .                     | ۱ — فهر |
|-----|---------------------------------|---------|
| ۳۱٦ | الأحاديث                        | » — Y   |
| 414 | الشعر                           | » — T   |
| ۳٥٠ | الأعلام .                       | 1 - 1   |
| 444 | الكتب الواردة فى كتاب الإعجاز . | , _ 0   |
| 475 | المراجع                         | r – «   |
| 441 | الموضوعات                       | » — Y   |

## ١ - فهرس الآيات

| رقم الصفحة  | اسم السورة ، و رقم الآية             | رقم الصفحة        | اسم السورة ، ورقم الآية |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| , AFY       | ` <b>\</b> VA                        |                   | ٢ ــ سورة البقرة ٰ      |
|             | . ٤ ــ سورة النساء                   | 74                | <b>Y</b>                |
| 7.7:171:47  | AY                                   | VV                | ١٦                      |
| ٣٠٤         | ۹۸ ( اقتباس )                        | 17                | 78-74                   |
|             |                                      | 4.4.4.8           | 77                      |
|             | <ul> <li>ه ـ سورة المائدة</li> </ul> | 720               | ٥٦                      |
| 7           | ٤                                    | 707               | ٨٥                      |
| 1.1         | ٣٨                                   | ٤٩                | 40_48                   |
| 1.1697      | 44                                   | vv                | ۱۳۸                     |
|             | ٦ ــ سورة الأنعام                    | 448               | ١٦٥ وصوابها             |
| ٣           | ,<br>V                               | روا )             | ( ولو يرى الذّين ظلم    |
| ٨٤          | 77                                   | ۸۰                | 140                     |
| <b>YV</b> £ | **                                   | <b>۲</b> ٦۲،۸۰،٦٦ | 174                     |
| 7.7.7       | <b>Y</b> A                           | ۳۲۲ ه             |                         |
|             |                                      | 771               | 198                     |
| Λ <b>ξ</b>  | ۸۲                                   | 777               | 317                     |
| 144         | 47                                   | 90 - 98           | Yev                     |
| 4.5         | 1.0                                  | 141               | ۲۷۹ (اقتباس)            |
|             | ٧ ــ سورة الأعراف                    | 794               | 7.1                     |
| 377         | ٤٠                                   |                   | ۳ ــ سورة آل عمران      |
| 720         | 177 — 170                            | 4.5               | ١٢                      |
| <b>Y</b> 7A | 189                                  | ٦.                | £9 — £A                 |
| 777         | 108                                  | 441               | ٥٤                      |
| Y • 1       | 107                                  | ٤٩                | ٦.                      |
| 778         | 171                                  | 777               | ۱۳۸                     |
|             | ۳۰                                   | .•                | •                       |

| رقم الصفحة  | اسمالسورة.ورقم الآية  | رقم الصفحة | استمالسورة ، و رقم الآية |
|-------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| <b>Y</b> 7V | 17                    | 7.4        | 4.                       |
| 777         | ١٥                    |            |                          |
| <b>Y</b>    | ۲۱                    |            | ١٧ ــ سورة الإسراء       |
| 7.1         | 74-77                 | 71.        | ۸ – ۸                    |
| ۸۷          | ٣٧                    | 777        | 11                       |
|             |                       | 7.         | ١٦                       |
|             | ۲۲ – سورة الحج        | 94         | ۲١                       |
| 711         | <b>Y — 1</b>          | 77         | 7 £                      |
| 717         | ۳1                    | <b>AFY</b> | 79                       |
| 4.5         | ۳۱ ( اقتباس )         | Y07        | ٨٢                       |
| 77          | ٥٥                    | 100.47.44  |                          |
| 99489       | ٦١                    | 702.70.    | • 11.                    |
|             | ۲۳ ـــ سو رة المؤمنون |            | ۱۸ ــ سورة الكهف         |
| 01          | 41                    | 777        | 11                       |
| 444         | 91                    | 722        | - 11                     |
| 4.1         | ۹۷_۸۹ (اقتباس)        | 722        | ٤٧                       |
|             | ۲٤ ـــ سورة النور     |            | ۱۹ — سورة مريم           |
| 77          | 40                    | 77.7.      | ٤                        |
| 777         | ۲۷                    | 71         | 4٧                       |
| 772         | 44                    |            |                          |
| ٤٨          | ••                    |            | ۲۰ ــ سورة طه            |
|             | ٢٥ ـــ سورة الفرقان   | 1/4        | ١.                       |
| 7.1618      | Y — 1                 | 4.5        | 118                      |
| 44          | ٤                     |            | •                        |
| YY . £      | •                     |            | ٢١ – سورة الأنبياء       |
| 77          | ٨                     | 12         | ٣                        |
| ٧٨          | 17                    | 1 a £      | •                        |
|             |                       |            |                          |

| رقمالصفحة             | اسم السورة ، و رقم الآية | رقم الصفحة | اسمالسورة ، ورقم الآية |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| <b>YY</b> '           | , ha                     | Y77 '      | \ Y <b>r</b> \.        |
| 19                    | 17.11                    |            |                        |
| 198                   | <b>//</b> ، ٦٨، •٨       | •          | ٢٦ ـــ سورة الشعراء    |
| 148                   | ۸۸ ، ۸ <b>۱</b>          | 710        | ٥١                     |
|                       |                          | 720:190    | ٥٢                     |
|                       | ٢٩ ـــ سورة العنكبوت     | 197        | <b>\</b> 0\            |
| 1                     | 72.17.17                 | 7.01197    | 74                     |
| 777                   | ٤١                       | 416 9      | 190-197                |
| 34.43                 | ٤٨                       | 777.7.7    |                        |
| 1 8                   | • \ — • ·                | 197        | Y10 - Y12              |
|                       | aa Niistaa wa            | 777:01     | 377                    |
| 4.4                   | ۳۰ — سورة الروم<br>•     | 777.777.00 | 770                    |
| ξΛ <sub>.</sub><br>Λ• | 8 — 1<br>19              | 777        | 777                    |
| ۸۳                    | £Y                       | 197        | ***                    |
| 711                   | 41                       |            |                        |
|                       | ٣١ ـــ سورة لقمان        |            | ٧٧ - سورة النمل        |
| 40                    | ٣٤                       | 198        | ٥                      |
|                       |                          | 1/4        | 7                      |
|                       | ٣٢ ــ سؤرة السجدة        | 1/19       | ٨                      |
| ۸۶۲                   | *1                       | 1911       | <b>44 - 41</b>         |
|                       |                          | 1974191    | 45                     |
|                       | ٣٣ ــ سورة الأحزاب       | ۸۳         | ٤٤                     |
| 77.                   | ٤٦                       | 77         | 41                     |
|                       | ٣٤ ــ سورة سبأ           |            | ۲۸ ــ سورة القصص       |
| 01                    | ١٣                       | 19461.4    | ٤                      |
| <b>YV</b> £           | . 72                     | 1.4        | <b>^</b> - •           |
| A £.                  | ٤٣                       | 1/4        | 74                     |

| رقم الصفحة       | اسم السورة، ورقم الآية   | رقمالصفحة  | اسمالسورة ، ورقم الآية        |
|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|
| 1                | ۱<br>۲۰ ـ سـورة غافر     | \          | ۱<br><b>۳۵ ـــ س</b> ورة فاطر |
| 1944             | ٣-١                      | 0.7        | ۱۸                            |
| 4                | ٤.                       | 774        | ٤٣                            |
| 19469            | ٥ ــ ٢                   | 7/4        | ٤٥                            |
| 199619869        | V                        |            | •                             |
| 19969            | ١٣                       |            | ٣٦ ــ سورة يس                 |
| 144              | 18                       | 777618877  | ۳۷                            |
| 199614           | 10                       | 144        | ۳۹ – ۳۸                       |
| 1996104          | 17                       | ٥١         | 79                            |
| 7                | ۲۰- ۱۸                   | 720        | AY                            |
| 4                | 4011                     |            |                               |
| 7.1              | 70                       |            | ٣٧ ـــ سورة الصافات           |
| 11:10            | A0:YA:Y::79              | 7.7        | 11                            |
|                  |                          | 3 4 ) YY   | ٣٦                            |
|                  | ٤١ – سورة فصلت           | ٧٣         | <b>£4</b> .                   |
| 44,14            | <b>Y</b> — <b>1</b>      |            |                               |
| <b>YV: \Y:</b> V | ٣                        |            | ۳۸ – سورة ص                   |
| 77.12.17         | ٤                        | AYVE.      | ١                             |
| 17               | ١٣٠٨٠٦                   | 19         | ٧                             |
| 14               | 11,22,44,24,13           |            |                               |
| 474.14           | <b>£</b> •               |            | ٣٩ ـــ سورة الزمر             |
| W. Y. Y. ET. 1/  | ١٥ ٤٢                    | 4.4        | ۸                             |
| 140              | / 1-51×4¥                | 7.4        | •                             |
| 140              | ٤٢ ( اقتباس)<br>٤٠       | ۸۷         | 10-12                         |
| 14               | 97.22                    | 7.7.7.8.77 | · 74                          |
| 777              | ٥١                       | 7.7        | <b>YA</b>                     |
|                  | ٤٢ ــ سورة الشورى        | 122        | 44                            |
| 18               | ٤٢ ـــ سورة الشورى<br>٢٤ | 7.7        | 67                            |
| 484              | <b>io</b> — <b>i</b> i   | 377        | <b>44</b> .                   |

| رقم الصفحة     | اسم السورة ، و رقم الآية           | رقم الصفحة                               | اسم السورة ، ورقم الآية |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| ·              | ١ هُ ـــ سورة الذَّاريات           | 4.4.17                                   | ٠ ٢ ١                   |
| ٥٣             | ۳_۱                                | 144                                      | ٥٣                      |
|                | ۲۵ ـــ سورة الطور                  |                                          | ٤٣ ـــ سورة الزخرف      |
| 47             | Y — 1                              | ٧                                        | ٣                       |
| ١٨             | <b>~~</b>                          | 77                                       | ٤                       |
| 11,477,11      | 48                                 | 777                                      | •                       |
| Y01            | ٥٢                                 | ٣٥٤                                      | 14                      |
|                |                                    | 7.7                                      | 44                      |
|                | ٤٥ ــ سورة القمر                   | VV 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | ££                      |
| <b>4</b> . /   |                                    | 7.1                                      | ٥٨                      |
| 778            | Y· _ 19                            | 77                                       | 77                      |
| ٤٨             | ٤٥                                 | 7.7                                      | ٧١                      |
|                | <b>٥٥</b> ــ سورة الرحمن           |                                          | ٤٦ ـــ سورة الأحقاف     |
| 440            | ۱ — ٤                              | ٤١                                       | 79                      |
| 777            | 18                                 |                                          |                         |
| <b>۲</b> ٦٦،٧٣ | 7 £                                |                                          | ٤٧ - سورة محمد          |
| 770            | ٣٧                                 | Y7V                                      | ٤                       |
|                |                                    | 777                                      | *1                      |
|                | <ul><li>۵۷ – سورة الحديد</li></ul> |                                          |                         |
| 770            | Y1 - Y.                            |                                          | ٤٨ ـــ سورة الفتح       |
|                | <b>٩٥ ــ س</b> ورة الحشر           | ٤٨                                       | 7/103                   |
| 140            | *1                                 |                                          | ٤٩ ـــ سورة الحجرات     |
|                | ٦٢ ــ سورة الجمعة                  | 144                                      | 14                      |
| 4.0            | ٤ ( اقتبا <i>س</i> )               |                                          | ۵۰ ــ سورة ق            |
| 410            | 6                                  | \ \va                                    | ۴.                      |
|                |                                    |                                          |                         |

## ٢ - فهرس الأحاديث

| نم الصفحة | الحديث وا                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹٬۹۸     | « أُسجاعة كسجاعة الكهان »                                                                                      |
|           | ﴿ أُسلمُ سَالِمُهَا اللَّهُ ، وغَفَارٌ غَفَرِ اللَّهِ لَهَا ، وعُصيَّةٌ عصت الله                               |
| ٨٤        | وْرسوله ، وتـُجيبُ أجاَبت الله ورسوله »                                                                        |
| 741       | « أَنَا أَفْصِحُ العربِ ( إِشَارَة )                                                                           |
| ۸۱        | « إنكم تكثّر ون عند الفرّع ، وتقلون عند الطمع »                                                                |
| ٦٧        | « إنَّ ثَمَا يُنبِتُ الربيعُ ، ما يَقتلُ حبطًا أو يلم »                                                        |
|           | * * *                                                                                                          |
|           | قوله صلى الله عليه وسلم – حين سُئل عن المخرج من افتتان<br>أمنه من بعد وفاته :                                  |
|           | « بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من                                                  |
| ۱۸۵       | " بعدب المدرير المدى أو ياليه الباطن من بين ياليه المورد المارير المدى أن المارير المدى أن المارير المدى أن ال |
| Y • Y     | « ثلاث لايغل عليهن قلب المؤمن »                                                                                |
| •         | " عرف البيل عبل عبب "دول "                                                                                     |
|           | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                       |
| ٦٧        | « خيرُ الناس رجلٌ : ممسكٌ بفرسه في سبيل الله ، كلما سمع هـَيعةً علماً طار إليها »                              |
|           | * * 3                                                                                                          |
| 77        | « ربنا : تَـقَبِل ْ نَـوبتي ، واغسل حـَوبتي »                                                                  |
|           | * * *                                                                                                          |
| ٨٤        | « الظلم طُلمات يوم القيامة » « غلب عليكم داء الأم قبلكم : الحسد والبغضاء ، وهي حالقة                           |
|           | و غَلَبُ عليكم داء الأم قبلكم : الحسد والبغضاء ، وهي حالقة                                                     |
| 77        | الدين ، لا حالقة ُ الشعر »                                                                                     |
| 7.8       | « غير وا الشيب ، ولا تتشبهوا باليهود »                                                                         |
|           | * * *                                                                                                          |
| 727       | « فضل ُ كلام الله على سائر الكلام ، كفضل الله على خلقه »                                                       |
| ۱۸٦       | « من قرأ ثلث القرآن أعطى ثلث النبوة »                                                                          |
| -, • •    | والمن فرا لك الكران العطي للك البيرة "                                                                         |

| • • •      |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| رقم الصفحا |                                           |
| •          | • • •                                     |
| ٨٤         | « لا يكون ذو الوجهين وجيها عند الله »     |
|            | * * *                                     |
| ٦٧         | « الناس كإبل مائة : لا تجدُ فيها راحلةً » |
|            | * * *                                     |
| <b>.</b>   |                                           |

« نصرتُ بالرعب ، وجعل رزق تحت ظل رمحى ؛ وليدخلنَّ هذا الدين على مادخل عليه الليلُ »

« هل يكب الناس على مناخرهم فى نار جهنم ، إلا حصائد ُ ألسنتهم »

```
٣ _ فهرس الشعر
                           ١ - الأسات
                              ( ∪ )
 رقم الصفحة
                                                  أعاذل أعتبت الإمام
                       في الضمير وأعربا
            أبو نواس
                          وأب ليذهبا
                                                   صرمت ولم أصرمكم
             الأعشى
                           فوقه الكمربكا
                                                       قوم " إذا عقدوا
             الحطيثة
     1.4
                         كلهم عضاباً
                                                     إذا غضبت عليك
     404
               جو پر
                                                       فضربت الشتاء
                          عنّوْداً ركوبا
             أبو تمام
YY7:11.
                                                      إن النموم أغطى
                                                           تسعون ألفا
                                                         راحت مشرقة
      110
               فى مدخـَل طيبِ
الأعشى
                                                           فأدخلك الله
      714
                     فأصبحتُ من ليلي الغداة َ ... أعجاز نجم مغرِّبٍ
               امرؤ القيس أو النميرى أو ابن الملوح
      110
                          نحسه منغيب
                                                          فظل لنا يوم ٌ
               طرفة أو امرؤ القيس
```

| رقم الصفحة |                                                    |                         |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| ,          | لم يُثقبَب                                         | كأن عيون الوحش          |
| 44744      | امر ؤ القيس أو علقمة الفحل<br>الرجال بكوكب         | وتراه ً في ظُلُمَ الوغي |
| ۲٤.        | الرجّال بكوكبّ<br>غير منسوب<br>بَ                  |                         |
| ٧          | وسطَ ربرَبِ<br>امرؤ القَيِس أو علقمة               | وسامعتان يُعرفُ         |
|            | الصفيح المنصب<br>امرؤ القيس                        | وعينان كالماويتين       |
| ۷۳،۵۷      | امرؤ القيس                                         |                         |
|            | بطيء الكواكب                                       | كليبي لهم يا أميمة      |
| 11         | النابغة الذبيانى<br>من كل جانب                     | وصدر أراحَ الليلُ       |
| ٧٤         | النابغة الذبياني                                   |                         |
| ١.٧        | من قراع الكتائب<br>النابغة الذبياني                | ولا عيبَ فيهم .         |
| , .        | ضربة لازب                                          | ولا نحسبون الحير        |
| ٨٢         | ضربة لازب<br>النابغة الذبياني<br>نار الحساحب       | يقد السَّلوق            |
| 188677     | نار الحُباحب<br>النابغة الذبياني                   |                         |
| ۸۷         | قواض قواضب<br>أبو تمام                             | يمدون من أيد            |
|            | * * *                                              | هه رو بر<br>م           |
| ٠ ٩ هـ     | الغنيمة كالركاب<br>الفر زدق                        | أأجعل ُ دارِمًا         |
|            | الحارث بن شهاب                                     | إن * يقتلوك فقد آثللت   |
| ۲•۸        | أبو ذؤاب الأسدى أو ربيعة الأشتر<br>مُجلَّحة الذئاب | عصافير" وذبـاًن         |
| 717        |                                                    |                         |
| 4.         | امرؤ القيس<br>أعصر والرباب<br>زيد الحيل            | فخيبة من يخبب           |
|            | <del></del> - <del></del>                          |                         |

```
رقم الصفحة
                        ... وعقد الكَرَب
                                                       إذا ما عقدنا له
              أبو دُوا
   1.4
                             (ご)
                        الرماح أجمرات
                                                            فلو أن قومي
               عمرو بن معدیکا
     74
                                                               رُبًّ أخ
                غير منسو
     07
                (ج)
بالجهل مُسرَّجُ
محمد بن وُهيَيْب الحمي
                                                        ولى فرس للحلم
     40
                              (ح)
                                                        مترفوعها زوال
                طرفة بن العبد
   A 4 .
                          والمطىطلوح
                                                       وقالوا: حمامات
                أبوحية النم
     ۸٥
                       ... مَن هوَ ماسحُ
                                                      ولما قضينا من منتى
                كثير عزة أو المض
    177
                        ... يريث نجاحه
                                                    فلراهب أن لا
                ابن ال
 إعجاز القرآن
```

441

ابن المعتز

طرفة

طرفة

بتحومل منفرد

قبكت مورد

وسامعتان يعرف

وعينان كاء يتين

145

YY

AVY

| رقم الصفحة  |                                      |                             |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| ·           | أسى وتجلد                            | وُ قوفًا بها صحبي           |
| ٥٤          | طرفة                                 |                             |
|             | • • •<br>نظامُ فرید                  | TINE TO SECOND              |
| 110         | نظام فريد<br>البحثري                 | فى نظام من َ البلاغة        |
| ,,,-        | ٠٠٠                                  |                             |
|             | أثرُهُ بادى                          | أبقى الحوادث                |
| VV          | النمرُ بن تـَوْلب                    |                             |
|             | والرهان جواد<br>الأسود بن يــَعفر    | بمُقلص عَتَدَ               |
| ٧.          | الأسود بن يـُعفر                     |                             |
|             | النصيحة والوداد                      | تنصل ربها                   |
| 1.4         | أبو تمام<br>من ْ رُقاد               | كأن الهام في الهيجا         |
| <b>**</b> V | من رفاد<br>المتنبي                   | القام في اهيجا              |
| • • •       | ۰۰۰                                  |                             |
|             | بالمودة قاصد                         | أُصُدُ بأيدى العيس          |
| 44          | •                                    |                             |
|             | , J J                                | رَيَانُ لُوقَـَذَ فَ الذي   |
| 747         | المتنبي                              | غ سرد سوه فر                |
| 41          | أو مجدهم عدوا<br>زهير أو أبو الجويرة | لوكان يتقعند                |
| 11          | رهير او ابو الحويرة                  |                             |
|             | لحلق مزید <sup>'</sup>               | أيها السائل عن              |
| YVA         | ابن المعتز                           | <i>0 0 </i>                 |
|             | • • •                                |                             |
|             | ( )                                  |                             |
|             | تحت الثري                            | أَنَّا ابنُ الذِي سادَ هم * |
| YVA         | ابن المعتز                           | ,                           |
|             | ذلك متظهرا                           | أبلغنا السهاء               |
| 41          | النابغة الجعدى                       |                             |

| رقم الصفحة |                                                     |                          |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| i, 2       | أوْلي فيزَ ارَا                                     | وكانتْ فَزارة مُ تَصْلَى |
| 1.7        | أوْلی فَـزَ ارَ ا<br>عوف بن عطیة الرّبابی           | 3 33 3                   |
|            | * * *                                               | - 1 111 A.T              |
| ۸۸ ه       | ناشئًا للمكبر<br>عبد الله بن سليم الأزدى            | أخشى الفواحش             |
|            | وأيثك ناضر                                          | طرب الحمام               |
| ١          | جرير                                                | •                        |
| Y 0 Y      | يمينها فى كافر<br>لبيد                              | فتذكرا ثقلاً             |
|            | خائف متقفر                                          | فلله در الغول            |
| ٤٠         | عبيد بن ايوب                                        |                          |
|            | أصواتُ سامر                                         | وكم عترمت                |
| ٤٠         | دو الرمة<br>سرني لم أرشر د أم أشرب                  | وإذا حديثٌ ساءنى         |
| ٨٨         | سرنی لم أبشر ( أو أشرر )<br>عبد الله بن سلیم الأزدی | ريد حريد                 |
|            | * * *                                               | 4                        |
| 4.4.4.4    | على الأثبَر                                         | فبت أفرش خدى             |
| 144        | ابن المعتز                                          | عاده ک                   |
| ۳۰         | ولم يتغير<br>غير ُ منسو <i>ب</i>                    | وفؤادى كعهده             |
|            | * * *                                               |                          |
| <b>u</b>   | فى فـَـلك الدو ر<br>الصنوْ بـَـرى                   | أهلاً بذاكَ الزور        |
| 44.        | الصنوبـری<br>بالساکنینَ و بالقطر                    | سأثنى على عهد            |
| ۸٧         | zell tol                                            | ساري على ع               |
| <b>.</b>   | بین استر<br>ویحك ما نید ری<br>'نصَیْبٌ              | فقال فريقُ القوم         |
| 44         | نصيب<br>أحار والدو                                  | له ٔ همم " لا منتهى      |
| 97         | أجل من الدهر<br>حسان بن ثابت أو بكر بن النطاح       | له ممم د سهی             |
|            |                                                     |                          |

\* • •

| رقم الصفحة  |                                                           | •                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 179         | صوادر َ عن غـَدير<br>أبو نواس                             | مثل ُ الظّباء سـَمتْ              |
|             | * * *<br>ثقة إزارى                                        | ألا أبلغ أبا حفص                  |
| ۸۰          | آبو المنهال                                               |                                   |
| 118         | من النّار<br>سحّـيم"                                      | إن الشمى الذى                     |
| 97:89       | هن منه عَـَوَار<br>أبو نواس<br>تالكنه ١٠                  | دیار ٔ نیوار<br>تاریخ مستار الکار |
| ***         | من َ الافتخار<br>ابن المعتز<br>يومـًا بإكثار              | قد ترديتُ بالمكارم                |
| ١١٤ ه       | يوما بإ دمار                                              | ما شقوة المرء                     |
| 44          | سكن ُ الدهرُ<br>أبو صخر الهذلى                            | عجبتُ لِسعى الدهر                 |
| ۸۷          | ابو صحر الهدى<br>وأنهم سفر ُ<br>ابن المعتز                | هي الدار ُ إلا                    |
| ٧٦          | بن سمر<br>بما فعل الدهرُ<br>الأخطل                        | و إن أمير المؤمنين                |
|             | حرب قبر ُ                                                 | وقبر ُ حرْب                       |
| 774         | أحد الجن<br>قبلي النذر                                    | ولا أصبحُ الحيّ                   |
| YV <b>9</b> | أبو فراس من عندك النصر أ                                  | وما بی انتصار ؓ                   |
| 1.4         | أبو البيداء الرياحي<br>أبو البيداء الرياحي<br>لها الشكر ُ | يا منيَّة لمِسْتَنَيَّها          |
| 44          | أبو نواس                                                  | • •                               |

| رقم الصفحة     |                                                                                                                                             |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ۹۱۲ ه          | فقل لى : كيف أعتذر ؟ البحرى                                                                                                                 | إذا محاسني اللائى    |
| ~ 111          |                                                                                                                                             |                      |
| » የ <b>ኖ</b> ለ | رأيتك القد رُ                                                                                                                               | أظله منك حتف ٌ       |
|                | بعض بنی ثعل بعض بنی ثعل بعض بنی ثعل بعض بنی ثعل بالسیف ما شعر وا البحتری والاقدار تنتظر بعض بنی ثعل أو مسلم بن الوليد لولا أنه حـمر البحتری | أهزأ بالشعر أقواماً  |
| ۳.,            | البحتري                                                                                                                                     |                      |
| ۵ ۲۳۸          | والا فدار تنتظر<br>بعض بنی ثعل أو مسلم بن الولید                                                                                            | تبَلمظ الشيفُ        |
|                | لولا أنه حـَجر                                                                                                                              | فى الشيب زجر له ُ    |
| <b>P</b> 17 a  | البحترى<br>من قد يسرة                                                                                                                       | للأماني حديثٌ        |
| Ä ∧V           | ابن المعتز                                                                                                                                  |                      |
| 717            | بئسها اثتمرُوا<br>امرؤ القيس                                                                                                                | لم يفعلوا فعل        |
|                |                                                                                                                                             |                      |
| VV             | خزیان ٔ ینظر ُ<br>تأبط شرا                                                                                                                  | فخالط سهل ً الأرض    |
|                | والجد ُمدُّبرُ<br>تمثل به الحسن بن على<br>إليك المنبرُ<br>المحدَّى                                                                          | فلا الجود' يفنى      |
| ۸۳             | مثل به الحسن بن على<br>البله: المنه ُ                                                                                                       | ولوً ان مشتاقًا      |
| ٧٨             | البحترى                                                                                                                                     |                      |
|                | ٠٠٠<br>معاً حَريرُ                                                                                                                          | أبدانُهُ بنَّ وما    |
| 47             | رير<br>ابن الرومى                                                                                                                           |                      |
|                | • • •<br>هاشم ونز ّارُ                                                                                                                      | إذا شنتُ أوْ فَرَّتُ |
| YAY            | ارز المعتز                                                                                                                                  |                      |
| 4٧             | ُ تَفَـّاع وَضَرَّارُ<br>الخنساء                                                                                                            | حامى الحقيقة         |

| قم الصفحة  | ر                    |                                               |                      |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| •          |                      | للجيش جَـرُ ارُ                               | حَـمالُ ألوية        |
| <b>4</b>   | الخنساء              | والحبيبُ يزارُ                                | ž e e si e           |
| 117        | جر پر                | والحبيب يزار                                  | لولا الحياء          |
| , , ,      | ٠,٠٠                 | بجانبيه نهارُ                                 | والشيبُ يَنهِضُ      |
| ,84        | الفرزدق              | <b>3 ( )</b>                                  |                      |
|            |                      | * * *<br>9 3 .                                | ٠. د                 |
| - 1/5      | <del>.</del>         | شيء أحاذرُهُ                                  | فأيقنت أني           |
| 7V a       | لفر ز <b>دق</b><br>• | ))<br>  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2 n ta s             |
| ٧٦         | الفندة               | اا<br>أدركتنى مـَقادرُهُ                      | ولو حملتي الربحُ     |
| * *        |                      | • • •                                         |                      |
|            |                      | من يتسيرُ ها                                  | فلا تتَجزَعن من سننة |
| ۸۹         | هير الحذل            | مَن يَـسيرُها<br>خالد بن محرث أو ابن ز        |                      |
|            |                      |                                               |                      |
|            |                      | لنا بصائرْ<br>قس ب<br>بالليل مُؤْتنَررْ       | في الذَّاهبينَ       |
| 107        | بن ساعدة             | قس ب                                          |                      |
|            |                      | بالليل مُمؤْتـَزر                             | قد سقانی المدام      |
| 178        | ابن المعتز           |                                               |                      |
|            |                      | * * *                                         |                      |
|            |                      | (5)                                           | شرقة فريدين          |
|            | . 41                 | أهل الحجاز                                    | سَلَمَهُ الركضُ      |
| ۲۳۸        | المتنبى              |                                               |                      |
|            |                      |                                               |                      |
|            |                      | ( س )<br>السياد                               | • . •                |
| <b>V</b> \ | a. 11 l              | أمنية النفس                                   | ومُهُمْهِمْ تَمتُ    |
| Y 1 A      | ابن الرومي           | • • •                                         |                      |
|            |                      |                                               |                      |

... إنجانب الغرب قُرْطُ

ابن الرومي

145

طيبٌ ريقه ُ

| (ظ)                                          | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الناطق المتحفظ خداً من " الأحد               | وبعضُ قَـر يض القوم                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( 9 )                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من الوحش ُنزَّعـَا                           | أبيت بأبواب القوافى                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سُويد بن كراع                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يَضِر وَينفعاً<br>مالية أيما الأمار مما الله | إذا أنت لم تستفع                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن الحظيم أو عبد الأعلى بن عبد الله           | فیس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لها ليفاع الله                               | ولما ردّ ها في الشول                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القطامى                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * * *<br>السيف القماطة                       | رجال" إذا لم َيقبلوا                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بالشيوك الفواضع<br>نافع بن خليفة             | ربدن إدام ينبو                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * * *                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المطامع أخدَعي                               | وإنى وإن° أبلغتني                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البحبرى                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لبين تـَجّزّعُ                               | بان الخليطُ برامتين                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جرير                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | وتقول ُ بـَـوْزَعُ ُ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جوير                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بالليل جامعُ                                 | أقضى نهارى                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن الدمينة                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عنك واسع<br>النابغة الذيباني                 | فإنك كالليل الذى                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | ناطق المتحفظ خلف الأحمر (ع) من الوحش أزاعا من كراع من الوحش أزاعا من كراع من الخطيم أو عبد الأعلى بن عبد الله الفاعا القطاء لها ليفاعا القطاء المطامع أخداعي البحتري المطامع أخداعي البحتري بغيرنا يا بوزع جرير بغيرنا يا بوزع جرير بالليل جامع من الناط المع أحدير الليل جامع حوير بالليل جامع |

رقم الصفحة ... ابن ً ماء مُحلق و ردت اعتسافاً ذو الرمة 144 ... حيًّا النداي به الساقي فناوكنها والثريا ابن المعتز ۱۷٤ بعد ذاك لَـقُـوا حتى يتجيء بحال قس بن ساعدة أعجازهن 'معلق' ALOY وإن عتاق العيس ويأمزُ لليحموم 714 يا ناعي ً الموت قس بن ساعدة 104 (4) ر \_ . بالهجان الأوارك تأبط شراً أهـُز به في نَدُوة ۸۸ ... شاب المجون بالنسك وشاطري السان الحسين بن الضحاك 717 ... من عصاك فإن هم طاوَ عوك خليد مولى العباس بن محمد تتمسكا مي

| الصفحة    | رقم                                                                        |                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | رهم<br>تأبط شرا<br>الجوف أشكلا<br>قيس بن عاصم المنقرى                      | وأدهم قد جُبتُ     |
| 44        | تأبط شرا                                                                   | . ځ . ه.           |
|           | الجوف اشكلا                                                                | ونحن ُ حفز ْنا     |
| <b>18</b> | فيس بن عاصم المنفري                                                        |                    |
|           | يتحمل آلا                                                                  | عهدت لها منزلاً    |
| ۸۱        | يــُـــملن آلا<br>أبو دُواد                                                | , J                |
|           | مثلك المطالا                                                               | لوَّانُّ الباذلينَ |
| 1         | أبو دُواد مثك المطالا<br>كثير عزة<br>حيثُ مالاً<br>عُمير بن الأيهم أو غيره | •                  |
|           | حِلْتُ مالاً ،                                                             | و نکر م ُ جارنا    |
| 41        | عمير بن الأيهم أو غيره                                                     |                    |
|           | * *   *                                                                    | لوكان كلفها عبيد"  |
| 11.       | شد قماً ولى جديلا<br>أبو تمام                                              | لو کان کلفها عبید  |
| 111       | St. Tealth Lea                                                             | وفتية في مجلس      |
| ۲٥        | عدموا التنقيلا<br>أبو نواس                                                 | رحيا في المان      |
|           |                                                                            | _                  |
|           | • •<br>قلبها وطُحالها<br>الأعشى                                            | فرميت عفلة عينه    |
| *14       |                                                                            |                    |
|           | الكاذاب ماء                                                                | لى حيلة" فيمن      |
| 1.4       | سار أو غده                                                                 |                    |
| , ,       | العاجز بالجدالة                                                            | قد أركبُ الآلة     |
| 377 A     | الكذاب حيله بشار أو غيره بشار أو غيره العاجز بالجدالك راجز                 | * *                |
|           | • • •                                                                      | <b>-</b>           |
|           | حَمَل بالرمل ِ                                                             | ســَني الرمل ً     |
| 44        | جوابر<br>• این ا                                                           |                    |
|           | أعدائهم جهلي                                                               | فلو شاء قومی       |
| ۸۹        | جرير<br>كمدبة النمل                                                        | متوسدا عضبا        |
| A YE.     | للدبه النظني<br>امر و القيس                                                | موسه ، حسب         |
|           | U                                                                          |                    |

رقم الصفحة

|         | ,                                                                   |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| •       | المغنين بالطبل                                                      | ورمل عزيفُ الجن      |
| ٤١      | ياب بال .<br>م الما <sup>ع</sup> ا                                  | 1 °                  |
| a 174   | فى الطنُّول منظور بن مرثد الأسدى أو زهير                            | تعرضت کی             |
|         | عن تقتلی                                                            | تعرضت لي             |
| ١٧٣     | منظور بن مرثد الأسدى أو زهير                                        |                      |
|         | * * *<br>~ f .                                                      | ٠ ٠٠. ٠              |
| ٥٦      | ذی أمـل ِ<br>غیر ُ منسوب                                            | تمسنكـًا منى         |
| - •     | 180 111 . 1                                                         | مثل ُ الْأمير َ بغي  |
| a YYY   | المتني                                                              |                      |
|         | l. → . *N                                                           | وعزمة بعثتها همة"    |
| 744     | العرب من رحل<br>المتنبي                                             | a all differ         |
| AY      | الروحَ فى َبدَكَى<br>المتنبى                                        | وقد° أرانى الشبابُ   |
|         | فيه أمكل                                                            | يحول عنه أ           |
| 70      | غير منسوب                                                           |                      |
|         | * * *                                                               | .* - u.u.t           |
| YYA     | لاتبعين بموكل<br>البحترى                                            | أخواله للرستمين      |
|         | بركبا القرنيفا                                                      | إذا قامتنا تتضوع     |
| 777     | امر ؤ القيس                                                         |                      |
| 177     | شقها لم يتُحول<br>امرؤ القيس<br>الشاح المفصل                        | إذا ما َبكى من خلفها |
| •••     | , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b>                       | إذا ما الثريا        |
| 177     | امرؤ القيس                                                          |                      |
|         | القلبَ يَـفعل                                                       | أغرك مني             |
| A77.77. | أمر و العيس<br>صم، فأحمل                                            | أفاطم مهلا           |
| ۱٦٨     | امرؤ القيس<br>القلب يتفعل<br>امرؤ القيس<br>صرى فأجملى<br>امرؤ القيس | - A. h i             |
|         |                                                                     |                      |

| رجم الطبعات |                                                                                   |                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| •           | فيك ً بأمثل                                                                       | ألا أيها الليل ُ الطويل ُ   |
| 1/1         | امرو العيس                                                                        | ألاً رُب يوم                |
| 174         | بدارة جُلجل<br>امرؤ القيس                                                         |                             |
| W 10.4      | إن لم يسال                                                                        | إن سيل عتى عن الجواب        |
| 775         | البحثرى<br>لم ُتقتل<br>حسان بن ثابت                                               | ان الى ناولتى               |
| 1           | ۱ مان بن ثابت                                                                     |                             |
| <b></b>     | سحابه المتهلل<br>البحتري                                                          | إنى أريد أبا سَعيد          |
| 740         | البحبري<br>أو لم يفعل                                                             | أهلاً بذلكم ُ الخيال        |
| 714         | البحري                                                                            |                             |
| 745         | ثم لم يتعدول<br>البحثري                                                           | أو ما رَأيتَ الحِبدَ        |
|             | نفسي متجهل                                                                        | بإبانة فى كل                |
| 747         | البحثرى<br>وقفًا أجملي                                                            | بحياة حُسنك أحسى            |
| 377         | كشاجم                                                                             |                             |
| ۲۲.         | الركاب الضُّلِّلِ<br>البحترى                                                      | بَرَقٌ سَرَى                |
| 1114        | فَـوق جَـينه المتهلل                                                              | تتوهم الجوزاء               |
| 741         | ببحرى فَوَقَ جَبِينه المُتهلل البحرى البحرى لو يُسرون مقتلى امرؤ القيس وجرة مُطفل |                             |
| 171         | لو يسترون مقتلي<br>امدة القس                                                      | تجاوزتُ أحراسًا             |
| ,           | وحش وجرة مطفل                                                                     | تصد وتبدى                   |
| 177         | المرو القيس                                                                       |                             |
| 177         | يا امرأ القيس فانزل<br>امر ؤ القيس                                                | تقول ُ وقد ْ •ال َ الغبيط ُ |
|             | امرؤ القيس غيضة لم تذ بل البحرى                                                   | حمَّمَلَتُ حمَّماثلهُ       |
| 72.         | البحترى                                                                           |                             |

رقم الصفحة

| ريم ،عبست |                                                                                                                                                                                                               |                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ·         | كالقناع المسبل                                                                                                                                                                                                | ذنبٌ كما سُحبَ الرداءُ     |
| 771       | البحيري                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 772       | غير 'معجدًل<br>البحتري                                                                                                                                                                                        | سار إذا اد ّلجَ العفاة ُ   |
| ·         | لسر أعزل                                                                                                                                                                                                      | ضَليعٌ إذا استد ْبـَرْته ُ |
| A 741     | أمر ؤ القسي                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 744       | النجوم بأحسل البحرى                                                                                                                                                                                           | عال على نظر الحسود         |
|           | لجيّاحُ العذِّل                                                                                                                                                                                               | عُكُدُلُ المشوقُ           |
| 774       | البحترى                                                                                                                                                                                                       |                            |
| ۲۳۸       | بب رقتل البحترى من تمالك تنسل                                                                                                                                                                                 | فإذا أصاب فكل              |
|           | U                                                                                                                                                                                                             | فإن كنت قد ساءتك           |
| 179       | البحترى من مقتل من ثيابك تنسل امر و القيس جمنوب وشمال امر و القيس لبسة المتفضل امر و القيس اذا لم أنزل وبيعة بن مقروم الضبى كالفاضل المتفضل البحترى الدمق المعى محملى امر و القيس امر و القيس الدمق معى محملى |                            |
| 109       | جىنوب وشىمال<br>ام. ة القىيى                                                                                                                                                                                  | فتوضح فالمقراة             |
| •         | بسرو عبيس<br>لبسة المتفضل                                                                                                                                                                                     | فكجئت وقد نكضت             |
| 177       | امرؤ القيس                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 1.4       | إدا لم انزل<br>ديعة به مقروم الضرب                                                                                                                                                                            | فدَ عوا نَـزال             |
| • •       | ربيد بن شرر المسلم المنفضل<br>كالفاضل المنفضل                                                                                                                                                                 | فضَّلُ وإفضال ۗ            |
| 745       | البحترى                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 178       | الدمىقىدى المفتل<br>امدة القييد                                                                                                                                                                               | فظل العذارَى               |
|           | َبلُّ دمعی محملی                                                                                                                                                                                              | ففاضت دموع العين           |
| 174       | الرو البيال                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 177       | عنكَ الغوايةَ تَـنجلي                                                                                                                                                                                         | فقالت: يمين الله           |
| ,,,       | امرؤ القيس<br>مين جَـنَاك المعلل                                                                                                                                                                              | فقلت کها: سیری             |
| 177       | امرؤ القيس                                                                                                                                                                                                    |                            |

رقم الصفحة

|                        |                       |                                                                      | •                       |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 777                    | البحترى               | وإن لم ُيصْقل                                                        | باض وإن لم تـُمضه       |
| .,,                    | اببحرى                | عليه 'موَصل                                                          | متوَجس ' برقيقتين       |
| 774                    | البحترى               |                                                                      |                         |
| 747                    | البحرى                | ئى َبَدْ بُلُ                                                        | متوقید پبری             |
|                        | ·                     | لم َيعدل                                                             | مُصْغ إلى حُكم الردى    |
| 747                    | البحترى               | وأزْدُ الموْصل                                                       | مضر الجزيرة كلها        |
| 770                    | البحترى               | ورد الموصل                                                           |                         |
|                        | عـَل<br>• • •         | حطه السيل من                                                         | مکر مفر                 |
| ÍÝA                    | نرو القيس             | وازد المؤصل حطه السيل من ام لم تبذال                                 | من غادة 'منعتْ          |
| 777                    | البحترى               | 1 mr 18 mr                                                           |                         |
| ۱۷۸                    | جنجلِ<br>. و القسر    | مصفولة كالسج<br>ام                                                   | مهفهفة "بيضاء"          |
|                        | <i>O</i> . <i>J J</i> | لم تبذل مصفولة كالسج ام السج الم | نفسي فداؤك ً يا محمد ً  |
| 740                    | البحتري               | 1· 1'11 1 <sup>5</sup> -                                             |                         |
| ۱۷۸                    | مرؤ القيس             | ۰۰۰ ریا اعتصل                                                        | هَـصَرتُ بغصى دَوْحَة   |
|                        |                       | على أغر مُحجل                                                        | وأغر فى الزمن البهيم    |
| <b>Y.YY</b>            | البحىرى               | مزر معول                                                             | وإن شفائى عبرة "        |
| 177                    | مرؤ القيس             | 1                                                                    |                         |
| 777                    | ا<br>البحتري          | على مُعم مُخول                                                       | وافى الضلوع             |
| 117                    | البحيري               | لمن لم أيعذ َل                                                       | والجود يَبَعَدُ له عليه |
| 747                    | البحترى               | <u>.</u> :                                                           |                         |
| 171                    | امر ۋالقىس            | غير مُعجل                                                            | وبيضة خدر               |
| ا ۱۷ ا<br>إعجاز القرآن | امر والميس            |                                                                      |                         |
|                        |                       |                                                                      |                         |

| رقم الصفحة |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ·          | ولا بمُعطل                                                                                                                                                                                                                             | وجيدكجيد الريم             |
| 144        | ام ؤ القيدر                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 747        | غير مبخلً<br>البحترى                                                                                                                                                                                                                   | وسحابة لولا تتابعُ         |
|            | الاو الدهسكا                                                                                                                                                                                                                           | وقد أغتدى والطير           |
| 141474     | امر ۋالقىس                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                        | وُقوفًا بها صحبي           |
| 30,777     | امرو الفيس<br>بالسماك الأعزل                                                                                                                                                                                                           | وكأن شاهرَهُ إذا           |
| 71.        | البحترى                                                                                                                                                                                                                                | •                          |
|            | فراه وأرجل                                                                                                                                                                                                                             | وكأنما سود النمال          |
| 747        | اسى وتحمل امر و القيس الساك الأعزل البحترى فراه وأرجل البحترى فيصد الأكحل البحترى عند أكل الحنظل البحترى المموم ليبتلى المموم ليبتلى امر و القيس عن تفضل امر و القيس حلفة لم تحلل امر و القيس امر و القيس امر و القيس من رحلها المتحمل | سن المراس ويت <sup>و</sup> |
| 440        | فيصد الانتخل<br>البحري                                                                                                                                                                                                                 | وكذاك طـَر°فة ٌ            |
|            | عند أكل الحنظل                                                                                                                                                                                                                         | ولقد سكنت للى الصدود       |
| 770        | البحترى                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 14.44      | الهموم ليبتلى<br>ام. ة. الق                                                                                                                                                                                                            | وليل كموج البحر            |
| 177.074    | امرو النيس<br>أعشار قلب مُقتا                                                                                                                                                                                                          | وما ذرفتْ عيناك            |
| 179.49     | امرؤ القيس                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|            | عن تفضل                                                                                                                                                                                                                                | ويضعى فتبت المسك           |
| ۱۸۰        | امر ق القيس<br>حافةً لـ ُتحالا                                                                                                                                                                                                         | ويومًا على ظهر الثيب       |
| 177        | امر ؤ القيس                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|            | إنك ُمرُجلي                                                                                                                                                                                                                            | ويوم ً دخلتُ الخدُّرَ      |
| 177        | امر ۋ القيس                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 178        | من رّحلها المتحمل<br>امرؤ القيس                                                                                                                                                                                                        | ويوم عَـقرْتُ للعذارى      |
| 1 14       | في القضاء القفا                                                                                                                                                                                                                        | بتناول ُ الروحَ البعيد     |
| 777        | البحترى                                                                                                                                                                                                                                |                            |

## رقم الصفحة

| •         | ليس بمعقل                                                                         | يغشى الوغى والترس ع                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 747       | ليس بمعقل<br>البحترى<br>انتصاب الأجدال<br>البحترى                                 |                                          |
| W W 4     | انتصاب الأجدل                                                                     | يهوى كما تهوى العقاب                     |
| 779       | البحبري • •                                                                       |                                          |
|           | وآثار محمول                                                                       | ألم تَتَجزَعُ على                        |
| 17        | وانار محول<br>ابن المعتز<br>فی القریض دَخیل<br>أبو البیداء الریاحی<br>• • •       |                                          |
|           | فی القریض دَخیل<br>ئرین در در در                                                  | وشعركبعر الكبش                           |
| 7.7       | ابو البيداء الرياجي<br>• • •                                                      |                                          |
|           | أتاك الخبر مال المرؤ القيس امرؤ القيس منحل العزالى غير منسوب غير منسوب على الفال  | أبلغ شهابًا بل                           |
| 717       | امرؤ القيس                                                                        |                                          |
|           | منحل العزالى                                                                      | ساكن ُ الريح                             |
| ٥٢        | غير منسو <i>ب</i><br>على الفال<br>ا عالة                                          | سليم الشظا                               |
| ۸٩        | امرة القبيد                                                                       | سديم السطا                               |
| •••       | على حال<br>امرؤ القبس<br>حتى تكون معالى<br>البحترى<br>والحشف البالى<br>امرؤ القبس | سَمُوْتُ إليها                           |
| ٧٤        | امر ؤ القبس                                                                       |                                          |
|           | حَمَى تَكُونَ مُعَالَى                                                            | قريبُ المدَى                             |
| 7.        | اليحبري<br>مالت من أرا ال                                                         | كأن قلوب الطير                           |
| ٧٧        | امرؤ القيس                                                                        | ٠ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |
|           | <b>.</b>                                                                          |                                          |
|           | وهو منجه َ لُ                                                                     | وأجمل° إذا ماكنت                         |
| 1.1       | وهو مُجـُــمَــلُ<br>عبد الله بن معاوية<br>مُصلِّس مُسلسلُ                        | 1. *11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |
| ۱۷٤       | فرط مسلس<br>الأشهب بن رُميلة                                                      | ولاحت يساريها الثريا                     |
|           | حيثًا نلت أطول ُ                                                                  | وما كلغت كف أمرئ                         |
| 44        | الحنساء                                                                           | _                                        |
| <b>A.</b> | طَمُولُ السلامة يفعلُ                                                             | يود الفتى                                |
| 44        | النمر بنَ تَـوْلب                                                                 |                                          |

... فاعلم أنه طكل إذا سمعت فتتى يتبكى هلال. بن يزيد أيها الرجلُ YAS ودع هريرة َ إن 711 بعزمة مأمور ۸۲ توهمتها ف كأسها 41 فأقسمت جمهدا بالمنازل Y12 زهير وقد غدوت إلى الحانوت الأعشى AYYE وهل يُنبتُ الحطي 412 إذا أنت لم تقصر ... أو أصابك جاهلُ ٨À متى أنت عن 'ذهليّـه ۱۰۸ ... ليس منك قليل أليس قليلا ً نظرة " يزيد بن الطثرية ... أرضُه فحول ' طفيل" الغنوى ... عام " و سال أ 1.1 وأحمر كالديباج 11 وإنا لقوم ٌلا نرى 1. 8 ... الأكثرين ذكيل وما ضَرَّنا أنا قليل" ۸۳

|                | حينَ نقولُ ُ                                                                                             | • • •                                                                                                                                                                                                                                                 | وُّننگرُ إِن شئنا                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غير منسوب      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | .,,,,,,                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                | للناس آجال                                                                                               | •••                                                                                                                                                                                                                                                   | القاتل السيفَ في                                                                                                                                                                                |
| المتنبي        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| •4             | الصبا وركواحا                                                                                            | • • •                                                                                                                                                                                                                                                 | صحاً القلبُ عن سلمي                                                                                                                                                                             |
| زهير           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | • • •                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| ı              | نافعٌ لى قليلُـه                                                                                         | •••                                                                                                                                                                                                                                                   | وإن لم يكن إلا تعللُ                                                                                                                                                                            |
| ذو الرمة       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                | (6)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| منتقما         | يوم ٰ الروع '                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | صُبِّ الفراقُ علينا                                                                                                                                                                             |
| أبو تمام       | •                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                | الفؤاد السقيا                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | وقرا مُعلناً                                                                                                                                                                                    |
| أبو نواس       | •                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                | * * *                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                | عموا ظلا َمـا                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | عشَوْا نارى فقلتُ                                                                                                                                                                               |
| الحارث الضبى   | شمير بن                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| •              | السهاء مراما                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | ر ـ و و<br><b>و</b> تـروم                                                                                                                                                                       |
| ابن المعتز     | _                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(</b> - 2 - 1                                                                                                                                                                                |
|                | * * *                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                | لنا فنكارمه                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | فلا صرَّمُهُ يَسَلُو                                                                                                                                                                            |
| ابن مـَادة     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| ه و<br>سحیم    | . بعبرة وتحــَــ                                                                                         | ••                                                                                                                                                                                                                                                    | فازْوَرَّ من وقع القنا                                                                                                                                                                          |
| عنترة ابن شداد |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>C</b> =                                                                                                                                                                                      |
|                | المتنبى<br>زهير<br>ذو الرمة<br>منتقما<br>أبو تمام<br>أبو نواس<br>الحارث الضبي<br>ابن المعتز<br>ابن ميادة | المتنبى المتنبى المتنبى المتنبى المتنبى الصبا ورواحله وهير الفع في قليلها فو الرمة الموع منتقما وهير الموع منتقما الفؤاد السقيا أبو تمام الفؤاد السقيا أبو نواس شمير بن الحارث الضبى شمير بن الحارث الضبى السياء مراما ابن المعتز النا فنكارمه وميادة | نهير الصبا ورواحله وهير نافع لي قليلها دوم الروع منتقما بوم الروع منتقما الفؤاد السقيا أبو نواس الفؤاد السقيا أبو نواس شمير بن الحارث الضبي عموا ظلا مما السماء مراما ابن المعتر النا فنكارمه و |

| رقم الصفحة | ه مورد و معادماً<br>ما مورد و معادماً                      |     | مَا أَنْ مَا إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَ |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| ¥ 174      | ئم <sup>م</sup> ترضع فتقطيم<br>زهير                        |     | فتنتج لكم علمان أشأم                                    |
|            | • • •<br>الحاضر المتَخَيَّم                                |     | فلما وَرَدُنَ الماءَ                                    |
| <b>77</b>  | زهير<br>تابع للقوادم                                       | •   | لقدكنتَ فيها يا فمَرَزُد َقُ                            |
| 1.4        | جر پر                                                      |     |                                                         |
| <b>V</b> ¶ | کل لحذم<br>زهیر                                            |     | وكن يتعص أطراف الزجاج                                   |
| ٨٩         | على النائس <sup>م</sup> تعلم<br>زهير                       | ••• | ومهما تکن عند امرئ                                      |
| 114        | إن° طلبوا دى<br>الفر زدق                                   | ••• | يا أخت بن سامـّة                                        |
|            | لابنة الكرم                                                |     | *: N 1 11 11 ***                                        |
| ۲۸۰        | ابو نواس                                                   |     | صفة <i>" الطلول بلاغة</i>                               |
| ٧٨         | مـَوطيُّ القدم<br>أبو تمام                                 |     | لو يعلم الركن من قد جاء                                 |
|            | * * *<br>في الفَـدَّ أم<br>امـ ة القــــ                   | ••• | أزمان ' فوها فلما                                       |
| 717        | الرز التيال                                                |     |                                                         |
| 1.8        | الحارث بن هشام<br>حسان بن ثابت                             |     | إن مكنت كاذيبة الذي                                     |
| AY         | حرمته بحرام<br>البحتري                                     |     | فليس الذي حللته                                         |
| 1.8        | أحمد ً بن مشام<br>إسحق الموصلي<br>من نتجام<br>أوس بن غلفاء |     | فما ذرَّ قَرَّنُ الشمس                                  |
|            | من نتجام                                                   | ••• | وهم° تركوك أسلح                                         |
| 41         | أوس بن علقاء                                               |     |                                                         |

رقم الصفحة

| F =     |                                                                                           |                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۳.,     | • • •<br>الفهم السقيم<br>المتنبي                                                          | وكم من عائب قولاً                 |
| ' A 9 E |                                                                                           | بيضاء تسحب من قيام                |
| 48      | وَصْفُ أَسْحَمَ ُ<br>بكر بنالنطاح<br>مظلم ُ<br>بكر بن النطاح<br>بكر بن النطاح             | فكأنها فيه نهار"                  |
| 1.8     | على علاته هترم ُ زهير ره ُ زهير والقر طاس ُ والقلم ُ المتنبى الأر واح ُ والد ّ يتم ُ زهير | إنَّ البخيلَ مَـلُومٌ             |
| YVV     | والقرّطاسُ والقلمُ المتنبي<br>المتنبي<br>الأرواحُ والدّ يـَمُ                             | الحيل والليل ُ<br>قف بالديار التي |
| 111111  | زهير<br>س إذا ما استُلحموا وَحِمُوا<br>نه                                                 | هم * يتضر بون حتبيك البيف         |
| •       | رسير<br>عبد ُشمس وهاشم ُ<br>عمر بَنِ أبي ربيعة                                            | بـَعيدةُ مـَهوَى القرُط           |
| ٧١      | عمر بن ابی ربیعه یا لـهمدان طالم عمرو بن بـراقة الهمدانی                                  | وكنتُ إذا قوم ٌ غَـزَو ْنى        |
| 44      | أيتها الخيامُ                                                                             | متی کان الحیام ٔ                  |
| ۸۱      | جرير<br>كاهل" وستنامُ<br>زياد" الأعجم                                                     | ونبئتهم أيستنصرون                 |
| 774     | الكناس ِ رَميمُ ُ<br>أبو حية النميرى                                                      | رَمَتْنَى وسَنْرُ الله            |

| رقم الصفحة | ساو دن و                                                                                                |                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ٤٠         | َيدعوُ هامه ُ البومُ<br>ذو الرمة                                                                        | قد أعسفُ النازحَ المجهول   |
|            | • • •<br>الثغور ظلامُها                                                                                 | حتى إذا ألقت يدًا          |
| A. Y 0 V   | العور طرمها ليد                                                                                         | عنی إدا الله بدا           |
|            | ن م م<br>عُمراً ثُم نَمَ *                                                                              | إذا أيقظتك حبُروبُ         |
| 4٧         | عُمُواً ثُمُ نَمَ * بشار بشار                                                                           |                            |
|            | (¿)                                                                                                     |                            |
| 1.1        | القليل المُهنَّا                                                                                        | ليت حظى كلحظة العين        |
|            | ابن همرمه<br>أين أينا ؟                                                                                 | هلا سألتَ جُمُوعَ          |
| 1.7        | عبيد ً بن الأبرص                                                                                        |                            |
| 4.4        | (ن)<br>القليل المُهنَّا<br>ابن هرَّمة<br>أين أينا ؟<br>عبيد ُ بن الأبرص<br>وجهك زَيْنا<br>مالك بن أسماء | وإذا الدر زان حُسن         |
|            | السوء إحساناً<br>تُقرَيطُ بن أنيف<br>الثرى حيناً<br>ابن مقبل<br>حتى تهينها<br>أبو نواس                  | يـَجزُون َ من ظُلُم        |
| ۸Y         | مُقرَبطُ بن أنسَف                                                                                       |                            |
| 7.         | البرى حينا ابن مقبل                                                                                     | يتمشين هتيثل النقا         |
| ۸۷         | حتى 'تهينـَها<br>أبو نواس                                                                               | ألا دارها بالماء           |
|            |                                                                                                         |                            |
| 1.4        | من شدة الحزن أبو تمام                                                                                   | لولم يمت بينَ أطراف الرماح |
|            | • • • ,                                                                                                 |                            |
| 11         | كبير ً السن فانى<br>النابغة الجعدى                                                                      | ألا زعـَمتْ بنو سعد        |

```
رقم الصفحة
                      عانياً لفداني
                                               بمن لو أراه ُ عانيًا
           عروة بن حزام
   4 £
           الحلَّب العدَّوانِ
امرؤ القيس
                                            مخسّ مجسّ
   97
                       وَتَرْدِي على صُم صلاب ليِّنات متان
           امرؤ القيس
   ۸Y
                       ... غير خـَـوَّان
                                               وسابح هطل التعداء
           أبو تمام
  1.0
                      حاز صمصامة الزبيدى ... موسى الأمينُ
              أبو الهول الحميرى ، أو ابن يامين البصرى أو أبو الغول
  727
                                        خلیلی من کعب أعینا
  1.5
                   کل جانبیه کمنون ٔ
                                               وكأن المنون َ نبطتُ
            ابن يامين أو غيره
A YET
                                                  أهينُ لهم ْ نفسي
           أعرابى
   ۸۲
                        سُبحان منسخر هذا ... له مُقرنين
   04
                       ... لما تُوعَدُون
                                                قد قلتُ لما حاوكوا
   01
                    ... طَمَرُفٌ بِمَتعدًاهُ
                                               ألحاظه أقبيد عبون
```

. . .

(ئ)

أقول وقد شد والساني أطلقوا عن لسانيا

عبد يغوث الحارثي ٨٠

... الغمير القوافيا ... الغمير القوافيا

الشميذر الحارثي أو سويد المرثدي ٧٩

فتي تمَّ فيه ما يسر ما يسوءُ الأعاديا -

النابغة الجعدى أوجـُندل بن جابر الفزارى ١٠٧،٨٨

فَى كَمَلَتْ أَخْلَاقُهُ مَنَ المَالُ بَاقْيَا

النابغة الجعدى ١٠٧

فسرى كإعلانى مثل ُ ضَوء نهاريا

غیر منسوب ۸۳

وباسطُ خير فيكم ُ بشهالياً

جرير ٨٢

لنا غَمَّ نسوقها ... جِلَّتِها عصى

امرؤ القيس ٥٢

٢ أنصاف الأبيات

(U)

ه شُمُو عُبَابِ الماء جاشت غَـواربه .

-

(ご)

ولا مثل یوم فی قلداران ظلته می امرؤ القیس ۷۵ د

## رقم الصفحة ( 4 ) • لحمد بن على الشرفُ الذي • المحتري 744 **(ر)** ُجليح بن شُميذ أقبلن من مصر يُبارين البرى . 14. امرؤ القيس • كأني وأصحابي على قرن أعفرا • 40 . . فالسيف يأمر والأقدار تنتظر . بعض بني ثعل أو مسلم بن الوليد 747 ف الشيب زُجْرٌ له لو كان ينزجرُ البحتري 217 (ش) ويضحي فتيتُ الملك فوق فراشها . امرؤ القيس A Y1 • قَيْدً الحسنُ عليه الحدِّقا • ٧٠ غير منسوب • عود على عود على عود خلك . 41 امرؤ القيس (1) • أظل نهارى فيكم متعللا • ابن الدمينة A VE . يَشَكُونَ قَرَحًا بِالدَفُوفِ وَالْكُلِّي . جليح بن شميذ 71 a وليل كموج البحر أرخى سُدوله امرؤ القيس ٧١ • قد أرك الآلة بعد الآله •

راجز

74.5

|           |                | • • •                                                                       |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 714       | البحترى        | أهِلاً بذلكمُ الخيال المقبل .                                               |
| <b>V1</b> | امرؤ القيس     | على بأنواع ِ الهموم ليبتلي .                                                |
| 171       | امرؤ القيس     | فهَل عند َ رسم دارس من مُعول .                                              |
| 707       | امرؤ القيس     | فُويقَ الأرضُ ليس بأعزَل .                                                  |
| 73 275    | امرؤ القيس     | قفا نَـبَك من ذكرًى حـبَيب ومـتنزل .                                        |
| ٧١        | امرؤ القيس     | َنُؤُومُ الضحى لم تَـنتطقُ عن تَـفضل  •                                     |
|           |                | • • •                                                                       |
| 745       | امرؤ القيس     | مُشُوًّ حَبَابِ الماء حالاً على حال .                                       |
|           |                | • • •                                                                       |
| 418       | الأعشى         | ، شاوٍ ميشكل شكول "شُكشُل" شَكُول .                                         |
|           |                | • • •                                                                       |
| ٧٤        | امرؤ القيس     | . تَسْمَوتُ إليها بعد ما نام أهلها .                                        |
|           |                | • • •                                                                       |
|           |                | (1)                                                                         |
| 174       | امرؤ القيس     | . إذا قامنًا تنضوع المسك منهما .                                            |
| ٧o        | أبو تمام       | <ul> <li>شماً للعلا من جانبيها كليهما</li> </ul>                            |
|           |                | • • •                                                                       |
| 74.       | بشار           | <ul> <li>ولا يتشرّبُ الماء إلا بدام .</li> </ul>                            |
|           |                | • • •                                                                       |
|           |                | (ů)                                                                         |
| 11.       | أبو تمام       | . خَشْنَت عليه أَخْتَ بَنَّى خُشْبِن .                                      |
| * 11.     | أبو تمام       | <ul> <li>خَشنت عليه أخت بى خُشين</li> <li>وأنجح فيك قول العاذلين</li> </ul> |
|           | _              | • • •                                                                       |
| A 40      | بن أبی بن مقبل | <ul> <li>ألا يا ديار الحى بالسبعان .</li> </ul>                             |
| ۸۰        | ر آبی بن مقبل  | . أمياً عليها باليل الملوان .                                               |

رقم الصفحة

()

 له عكا مات على حد الصوى . جليح بن شميذ 7 A A

(ی)

3114

311

 عُميرَةً وَدَعْ إنْ تَمجهزْتَ غاديا . كنى الشيبُ والإسلامُ للمرء ناهياً .

آدم عليه السلام: ٣٤ ، ١٣٢

إبراهيم عليه السلام : ٣٤ ، ١٠٠ ، ١٥٣ ، ١٩٥

إبراهيم بن المدبر : ٢١٧ ه

أبوه = عروة بن الزّبير

ابن الأثير : ٢٠٢ هـ

أحمد بن حنبل: ١٣٣ هـ

أحمد بن أبي دُواد : ١٠٧ هـ

أحمد بن ُعبيد الله بن عمار : ١٠٩

أحمد بن عثمان أبو عبد الرحمن: ١٨٥

أحمد بن على بن الحسن : ١٨٥ – ١٨٦

أحمد بن محمد بن الحسين القزويني : ١٨٥

أحمد محمد شاكر : ١٨٦ ه ، ٢٤٦ ه

أحمد بن هشام : ١٠٤

أحمد بن يحيى أبو العباس = ثعلب

الأخطل: ٧٦، ١٢١، ٢٤٦

الأخفش : ٨٥ ، ٢٦٩ ﻫ

أذربيجان : ۱۸۳ ه

أردشير: ٦٨

الأردن: ٣٣

ונכני: ۲۳

إرْمينية : ٣٣

الأزارقة : ٧٨ ﻫ

الأزد: ٢٣٥

الأزهرى : ٦٧ ه ، ١٧٠ ه

أسامة بن أبي عطاء : ١٨٦

إسحق بن إبراهيم الطاهريّ : ١٦٩ هـ

إسحق بن إبراهيم المصعى : ١٠٥ هـ

إسحق بن إبراهيم الموصلي : ٩٩ ، ١٤٤ هـ

أسلم (قبيلة): ٨٤

إسماعيل عليه السلام: ١٥٣

الأسود من يعفر الأيادي: ٧٠

الأشاعرة: ٣٣ ، ٣٥ ، ٤٧ ، ٥٥ ، ٥٦٥ ، ١٥٥ : ٨٨٢

أشجع السلمي : ١١٥

ان الأشعث : ٢٩٣ هـ

الأشعث بن قيس الكندى : ٩٠ هـ الأشهب بن رُميلة : ١٧٤

أصحاب رسول الله: ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٣ ، ٢٩٢

اصطخر: ٣٣

أصم باهلة : ٩٠ ه

الأصمعي: ٧٠ ، ٧٥ ، ٥٧ ، ٩٩ ، ١٦٦ ، ١٦٠ ، ١٧٠ ، ١٧٦ ، ١٧٩ ،

ابن الأعرابي : ٩٠ ه ، ١١٤ ه ، ١٣٥ ه ، ٢١٤ ه ، ٢٢٢ ه

الأعشي : ۲۸۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۱۲۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۲ ، ۲۸۱

أعشى تغلب : ٩١ هـ الأفوهُ الأودىّ : ٨١

أبد أمامة : ١٨٦

امرؤ القيس: ١٩، ٣٧، ٤٠، ٤٠، ٥٤، ٦٩، ٩٧، ١١، ٧٧، 10 ( ) PO( ) FF( ) ( NA ) TAK ) ( ) PO( )

740 : YYE : YYY : Y14 : Y17

الأمن : ٢٤٢

أنس بن أبي شيخ كاتب البرامكة : ٢٣٨ ه

أنس بن مالك الأنصاريّ : ٢٩٣ هـ

أنوشم وان: ٦٨

الأنصار: ٨١

أوس بن غلفاء : ٩١ هـ

إياد (قبيلة): ١٥٣

الإياسي القاضي : ٢٤١ ه

. .

باب الأبواب: ٣٣٠

باقل: ۲۷۰

الباقلانيِّ : ٤٩ م ، ٥٧ م ، ٥٧ م ، ٨٦ م ، ٨١٨ م ، ١٩٢ م

ياهلة بن أعصر : ٩٠

البحتريّ : ۲۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۸۱ ، ۹۲ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ،

347 2 . . .

البحرين: ٣٣

البخارى: ١٨٦ ه

أبو البخترى الطائى : ١٨٥

بدر : ۲۹۲ ه

البراء بن عازب: ٢٩٣

براقة : ١٥٠ هـ

براكويه الزُّنجانيُّ : ٢٨١

البرامكة: ٢٣٨ هـ

البراهمة : ٥

أبو أبرُّدة : ٢٩٣ هـ

ابن برًى : ١٦٩ ، ٧١ ه ، ٢١٤ ه

بُرُر جُمهر: ٣٢

بشار بن بُرْد : ۱۱۲ ، ۹۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۸ ه ، ۱۱۲

بشر بن عبد الوهاب : ۱۸۵ ، ۱۸۹

بشر بن نمير القشيريّ : ١٨٦

البصره: ٦٧ ، ١٤٦ ، ١٦٤ ه

البَعِيث : ١٢١

بغداد: ۱۰۵ ه ، ۱۱۲ ه

```
أب بكر (ابن الأنباري): ٢١٤
   أبو بكر الصديق: ٣٣ ، ٤٨ ، ٦٧ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٣ ، ١٥٧ ، ٢٨١
                                          أبو بكر بن مقسّم : ٢٥٦
                                    بكر بن النطاح: ٩٢ ه، ٩٤ ه
                                          الكرى: ٧٣ ه ، ٨٥ ه
                                                      بلخ: ٣٣
                                                    ىلغنى: ٨٩
                                      بَوْزع (بشعر جرير): ۱۷۷
                                              البيت الحرام: ١٥٣
                                 أبو البيداء الرَّياحيِّ: ٢٠٦، ٢٠٦ ه
                            (ご)
                                       تأبط شراً: ٣٩، ٧٧، ٨٨
                                            رُتجب (قبلة): ٨٣
                                      تد مر (بشعر أبي تمام): ١٠٤
                                                    117: 43
                                 الرمذي ( صاحب السن ) : ٢٤٦ ه
                                                  أتستم : ١٣٣
أبو تمام: ۷۰ ، ۷۰ ، ۷۷ ، ۸٦ ، ۹۹ هـ ، ۹۹ ، ۱۰۷ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ هـ ،
· 11 · 717 · 47 · 141 · 141 · 147 · 177 « · 179 · 119
                                   بنو تمیم ( بشعر جریر ) : ۲۳۵
                                          تميم بن أبي ُمقبل : ٨٤ هـ
                     أ توضح ( بشعر امرئ القيس): ١٥٩، ١٦٠، ٢٢١
                                                   التروزي: ٥٥
                                        تم (قبيلة : في شعر ) : ٧٩
                            (°)
```

أعلب: ٤٦ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٧٠ ، ٢١٤ هـ ٢٢١ هـ ٢٥٦ ، ٢٥٩ هـ إعجاز القرآن

ثعلبة بن صُعير المازنيّ : ٢٥٧ هـ

غود : ١٥٣

(ج)

الحاحظ: ٥، ٤٥، ١٧٧ م، ١٢١، ١٢١، ١٢١ م، ١٤٩ ، ٢٠٦ م،

727 2 737

جبير بن مطعم : ۲۷

جدود ( موضع ) : ٨٤ ه

جرير: ۸۲، ۸۹، ۹۲، ۹۸، ۹۲، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۱،

717 . 477 . 677 4 . 737

جعفر بن محمد : ١٥١

جعفر بن يحبي البرمكيُّ : ٢٣٤

جليح بن شميذ : ٨٦ ه

الجن: ۱۷، ۲۳، ۳۸، ۱۱، ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۹، ۳۰۲

جندل بن جابر الفزارى : ۸۷

أبو جهل بن هشام : ۲۷ ، ۱۰۶ ه

الحوهري : ١٣٥ ه ، ٢١٤ ه ، ٢٥٧ ه

أبو الجويرة عيسي بن أوس : ٩١ هـ

جيحون: ٣٣.

(7)

ابن أبي حاتم الرازي: ١٨٥ هـ

أبو حاتم السجستاني : ١٥٣ . ١٥٣ هـ

، حاتم الطائي : ٢٣٢

حاجز السروى : ٣٩ هـ

الحارث الأعور : ١٨٥

الحارث بن شريك الشيباني : ٨٤ ه

الحارث بن هشام : ١٠٤

```
الحجاج بن يوسف: ٦٨ ، ٧١ ، ١٥٠ ، ٢٩٣ ه
                        ابن حجر الحافظ: ١٥١ ه ، ٢٤٦ ه ، ٢٩١ ه
                                                    الحدسة: ١٣٤
                                     حرب بن أمية (في شعر): ٢٦٩
                                         حزم بن أبي راشد : ١٥٣ ه
                                         ابن حزم الظاهرى: ۲۹۱ ه
                        حسان بن ثابت : ۹۲ ه ، ۱۰۰ ، ۲۰۳ ، ۳۰۶
               أبو الحسر الأشعري : ٥٧ ، ٥٥ ه ، ٢٥٤ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩
                                            الحسن (البصري): ٩٨
                                 الحسن بن أبي بكر الباقلاني : ٣٠٥ ه
                                        أبو الحسين التمسى : ١٠٢ هـ
الحسن بن عبد الله (بن سهل) بن سمعيد العسكريّ : ٥٧ ، ٨٧ ه
          AP , W. ( ) 3 · ( ) 0 ( ) . T ( ) ( ) ( ) VAY , PPY
                                    الحسن بن على بن أبي طالب : ٨٣
                             أبو الحسن على بن محمد الأنباري: ١٠٥ ه
                             حسن بن محمد بن على الشريف : ٣٠٥ هـ
                                         الحسين بن الضحاك: ١٥١
                                          الحطيئة: ١٠٢، ١٠٨ ه.
                                              حماد (الراوية): ٧٠
                                                حمار باهلة: ٢١١
             حَمَدَ وَلَهُ الْأَحُولُ ( بِشَعِرِ البِحْرَى) : ١٠٥ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠
                           حميري الحنظلي (بشعر امرئ القيس): ٢١٢
                            آل حَنظلة ( بشعر امرئ القيس): ٢١٢
                                              حنظلة الغسل: ١٥١
                                                 بنو حَمَنيفة : ١٥٧
                             أبو حنيفة ( الدُّ بنوَرَى ) : ٨١ هـ ، ٢٨٠ هـ
                   حَوَّمُل (بشعر امرئ القيس) : ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٢٢١
                             أم الحويرث (بشعر امرئ القيس): ١٦٢
                               أبو حيان التوحيدي : ١٣٤ ه ، ١٦٨ ه
```

أبو حية التماري : ٨٥ هـ، ٢١٥ هـ، ٢٦٩ هـ

خالد بن عبد الله القسرى: ٢٩٣ ه

خالد بن محرث : ۸۹ ه

خالد بن الوليد: ٦٨

الخبزرُزِّي ( أبو القاسم نصر بن أحمد البصري ) : ١٦٤

خديجة بنت خويلد : ١٥٣

الحطّ (جزيرة ): ٢١٤ هـ

خلفٌ الأحمر: ١١٥، ١١٩، ٢٠٦ ه

خُليدٌ : ٨٩ ه

الحليمُ = الحسين بن الضحاك .

الحليل بن أحمد : ٨٠ ، ٨٣ ، ٢٧٠ ه

الخنساء: ٩٧، ٩١

الحوارج : ٦٨

الخيف : ١٣٢

(2)

دارم ( فی شعر ) : ۹۱ ه

الدارمي (صاحب السن) : ٢٤٦ ه

ابنا دُخُان = غَنيّ وباهلة ُ

الدّخوِل ( بشعر امرئ القيس ) : ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٢٢١

ابن دُرَید : ۵۷ ، ۱۰۳

دعبل بن على الخزاعي : ١١٦

أبو دلف العجلي ؛ ٧٥ هـ . ٩٢ هـ

ابن الدمينة: ٧٤ ، ٨٩ هـ

أبودُ وَاد الأسدى : ۲۰۸ ، ۱۰۲ ، ۲۰۸

دير الجماجم: ٢٩٣ ه

( ; )

ذُ وَابُ بِنُ رَبِيعة الأشتر : ٢٠٨ هـ -

أبو ذُكُوبِ الهُلْمَلُ : ٨٩ هـ

إعجاز القرآن

ذها (قبلة): ۱۰۷ ه ذو الرَّمة : ٤٠ ، ٩٢ هـ ، ١٧٣ ذو طلوح (بشعر جرير): ۹۹ **(ر)** رُوْيةُ بن العجاج : ٦٩ الرّاع النميريّ : ٨٥ هـ ، ١١٠ أم الرَّياب ( يشعر امرئ القيس) : ١٦٢ أَلْوَ بَاكُ ( قبيلة : في شعر زيد الحيل) : ٩٠ الرّبيع بن حَـوْ نَـرَةَ : ٢٢٥ هـ رّبيعة الأشترُ : ٢٠٨ هـ رّبيعة أبن الحارث بن عبد المطلب : ١٣١ رَبيعةُ الخابور (قبيلة : في شعر البحتري) : ٢٣٥ رَبيعةُ بن مـَقرُوم الضَّيُّ : ١٠٣ هـ الرّسمان (بشعر البحتري): ٢٢٨ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ٣ . ٤ ، ٨ . ١٢ ، ١٤ ، ١٦ - ١٧ -11. 37. 77. YY . AY . TT . 37 . A3 . P3 a . 10 a . NO & . OF & YF : AF : TV . (A : 3A : 1P : PY ! - YF . 4 180 - 187 - 181 : 17A - 17V - 177 : 177 : 177 ١٤٧ . ١٥١ هـ ١٥١ . ١٥٢ . ١٥١ هـ ١٨٨ . ١٤٧ YPY & . APY آلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٣ ، ٢٧٨ الشد : ۲٤١ ه الرَّمَانَىَّ ( أَبُو الحَسن على بن عيسي ) : ٢٦٢ . ٢٧٥ هـ ٢٨١ – ٢٨٢ هـ رَميمُ (بشعر أبى حَسَةً) : ٢٦٩ الرَّوحِ الْأَمينُ (جبريلُ عليه السلام) : ٩ ، ١٥١ هـ ، ١٩٦ ، ٢٩٦ الرّوم: ٤٠ ه، ٤٨

ابن الرُّومِيُّ : ٩٦ ، ١٢١ ، ١٧٤ ، ٢١٦ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٤٢

الذَّهي الحافظ : ١٨٦ ه

```
زرَادُشت : ۳۲
```

زُهیرُ بن أبی سُلمی: ۳۲، ۷۷، ۷۰ ، ۷۲، ۷۹ ، ۸۲، ۸۹ ،

727 4 712 4 171 4 174 4 174

زياد ّ الأعجم ُ : ٨١

أبو زياد اللغوى : ١٦١ هـ

زيد بن ثابت الأنصاري : ١٣٢ ، ١٣٣ هـ

زيد الخيل: ٩٠

(س)

سالم مولى أبى حَدْ َيْفَة : ١٨٠ هـ

ستجاحُ بنتُ الحارث بن عقبان : ١٥٧

سجستان : ۳۳

سحبان وائل : ۲۸۷

سَحيمٌ عبدُ بني الحسحاس : ١١٤ ، ١١٤ ه

السدينيّ ( إسماعيل بن عبد الرحمن ) : ٢٩٣

السرى الرَّفاء: ١٠٥

ستطيخُ الكاهن : ٢٨٧

سعاد ( بشعر البحترى) : ۲۲۳

بنو سعد ( بشعر النابغة الجعدي) : ٩٩

سعد بن أبي وقاص : ٣٣

أبو سعيد ( بشعر البحترى ) : ٢٣٥

سعید بن جبیر: ۲۹۳

أبو سعيد الحدري : ١٣٣ ، ٢٤٦ هـ

سعيد بن العاص : ٢٤١ ه

أبو سفيان بن حرب : ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۹۹ هـ

سَقَطُ اللوَى ( بشعر امرئ القيس ) : ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٢٢١

السقيفة: ١٣٨

ابن السكيت : ٢٥٧ ه

سَكُمُ الخاسر: ٧٦ ، ٢٤٢ هـ سلمة بن عاصم النحوى : ٢٥٦

سكول (قبيلة : في شعر السمو أل) : ١٠٤

سُلیمی (بشعر جریر): ۹۹

سلمان عليه السلام: ٨٣ ، ١٩١ ، ٣٠٣

السَّمُو أَلُ بِن عِدِي : ١٠٤ ، ١٠٤

أبه سنان : ۱۲۰

سهیل بن عمرو: ۱۳۶

سَوَّارَ بن حيَّانَ المنقرى : ٨٤ هـ

سُوَيد بن صُميع المرْثديّ : ٧٩ ه

أخو سُويد بن صُميع : ٧٩ هـ

سُوَيد بن أبي كاهل البشكري : ٨١

سُويد بن كراع : ١٢٢

ابن السيد البطليوسيّ : ٨٤ ه ، ٩٨ ه ، ١٠٣ ه

ابن سيد هُ اللغويّ : ١٣١ هـ ١٩٢ هـ

سيف الدّولة الحمدانيّ : ٢٢٧ ه ، ٢٣٠ ه ، ٢٣٣ ه

سَيِفُ بنُ ذي يَزَنَ الحميري : ٩٠

السيوطي : ٢٦٤ ه

(m)

الشام: ٣٣

شُجاع بن محمد الطائي : ٢٣٧ ه

شرحبيل عم امرئ القيس: ٢١٢ ه

الشريف الرّضي : ٦٦ ه ، ١٤٩ ه

شُعبة ُ بن الحجاج : ١٨٦ ه

الشعبي : ١٥١ ً

شق الكاهن : ٢٨٧

الشَّماعُ : ٨٦ هـ الشميذُ الحارثيّ : ٨٠ هـ

شُميرٌ بن الحارث الضييّ : ٤٠ ه

```
47.
```

شهابٌ ( بشعر امرئ القيس ) : ٢١٣

شَيَّيةُ بن كيعة : ٧٧

(ص)

الصاحب (إسماعيل بن عباد): ٢١٩، ٢٢٦، ٢٣٣، ٢٥٦، ٢٨١

صالح بن جناح اللخمى : ٩٥ ه

صحراء الغمير (في شعر): ٨٠

صَخ بن الشريد (أخو الحنساء): ٩١ ه

أبه صخر الهذلي: ٩٣ هـ

الصنودى: ١٢٩

الصولى = محمد بن يحبي .

(ط)

أنه طالب : ٦٠ ، ١٥٣

الطمئ : ٢٣٧ ه

طَّرَفَة بن العبد: ٥٤ ، ٧٧ هـ ٧٣ ، ٩٠ ، ٢٢٥

الطرماح: ٢١٤

طُفيل الغنوي : ٩٨ ه

آل طلحة (بشعر البحتري): ١٦٨

طِلَحة بن عبيد الله التّيمي : ١٢٩ الطهري : ١٦١ ه

الطور: ٤٩، ٩٦

(8)

عائشة: ۲۹۲

عاد : ۱۵۳

أبو العاص : ٢٠٦ ه

عاصم ( بشعر امرئ القيس) : ٢١٣

عامر (قبيلة: بشعر السموأل): ١٠٤

عباد بن سليان : ٦٤ ، ٦٥ ه

```
العباس بن عبد المطلب : ١٣٦
العباس بن محمد بن على العباسي : ٨٩ هـ
```

العباس بن يزيد الكندي : ٢٣٥ ه

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر : ٨٣ هـ

عبد الحميد الكاتب: ١١٥

عبد الرحمن بن عوف : ۱۳۸

عبد الرحمن بن يرزيد النخعي : ٢٩١ ه

عبد الصمد 7 بن المعذل ٢١٨ : ٢١٨

عبد القادر البغداديّ : ١٧٣ ه ، ١٧٥

ابن عبد الله ( بشعر السريّ الرّفاء) : ١٠٥

أبو عبيد الله التميميّ : ٣٠٥ هـ

عبد الله بن الحسين: ١١٥

عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمري : ١٥١

عبد الله بن سعيد : ٧٥

عبد الله بن سُليم الأزْدَى : ٨٨ هِ

عبد الله بن عباسٰ: ۲۷، ۸٤، ۱۵۱، ۱۵۱، ۲۹۳

عبد الله بن عتبة بن مسعود : ۲۹۳ هـ

عبد الله بن عمر: ۲۹۳

عبد الله بن عياش المنتوف : ٩٧ هـ ، ١٥٠ هـ

عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعريّ

عبد الله بن مسعود : ١٤٦ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ هـ ٢٩٢

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : ١٥١

عبد الله بن المعتزّ : ۸۰، ۸۰، ۹۳، ۹۹ هـ، ۱۷۳ – ۱۷۴، ۱۷۳،

**444 ' 446** 

عبد الله بن وهب الرَّاسبيُّ : ٦٨

عبد المطلب: ٦٠ ه

عبد الملك بن مُعير: ١٥١ ه

عبد يغوث بن وقاص الحارثيّ : ٧٩ ه

عبيد بن الأبرص: ١٠٦ ه، ٢٢٦ ه

عبيد بن أيوب : ٣٩

أبو عبيد : ٧٧ ه ، ١٣٥ ه عبيد الله بن الضّحاك : ١٥٢ عبدالله بن طاهر: ١١٦ عيد الله من قيز عة : ١٠٤ عبيدة أبن الأسود بن سعيد الممذاني : ١٨٥ أبو ُعبيدة بن الجرّاح : ١٩٩ أن عبدة : ٧٠ ، ٧٩ م، ٩١ م، ١٠٣ ، ١١٦ ، ١١٩ ، ١٢٢ ، ١٢٣ \* Y1Y : 1A+ : 139 : 137 : 131 : 13+ عتبة بن رَبيعة : ۲۷ عتبة أبن أبي سُفيان : ١٤٦ عُتبة بن هَارون : ٦٩ عتيبة أبن الحارث بن شهاب : ٢٠٨ عَيَانُ بِن إدريس السامي : ١٠٤٠ عمّان بن عفان : ۱۸ ، ۱۶۲ ، ۲۹۲ أبه أعيان المازني: ٧٥ عُمان من منظعون : ٧٧ العجم : ٤٠ ه ، ١١٣ عَـدَ سَ الحنظليّ ( بشعر امرئ القيس) : ٢١٢ ابن عَدَى : ١٥١ ٨ عَدَى بن الرَّقاع العاملي : ١٢٢ العراق : ٢٩٣ ه العراق . 171 ... عُرُوة بن حزام : 98 عُرُوة بن الزّبير : ١٥٢ عُرَيقة بن مسافع العبسى : ١٠٧ هـ عَسلُ بن ذَكوانَ : ٧٥ عُصية (وقبيلة) : ٨٣ عطية ُ العوفُّ : ٢٤٦ هـ عَضُد الدولة : ٣٠٥ ه

عقبة ُ بن كعب بن زُهير : ٢١٥ هـ

أبه العلاء المعرى: ٢٢٥ ه ، ٢٣٢

```
علقمة ( الفحل ): ٧٣ ، ٩٢ ه
                                                              على بن إبراهيم : ١٥١
                                                   على بن إبراهيم التنوخى : ٢٣٦ هـ
على بن جَبَلة : ٧٦
                                               على بن الجهم : ١١٥
على بن الحسين بن إسماعيلَ : ١٥١
                                               على بن صالح الروذ بارى : ٢٣٧ ه
                                                           على بن صلاءة : ٢٤٦
على بن أبي طالب : ٦٨ ، ٦٩ ه ، ٧٦ ه ، ١٤٢ – ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٦
                                                        147 : 140 : 4 129
                                                            على بن العباس: ١١٦
                                           على بن محمد الأنصاري الحنظلي : ١٥١
على بن مُر الأرمني : ٢١٢ هـ
                                                     على المنجم : ٩٨
عُمرُ بن الأيهم التغلبي : ٩١ هـ
تُحرُّ بن الحطابِ : ١٨ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ١٨ ، ١٩٣ ،
                                        127 . 12. . 149 . 144 . 147
                                                                   الرُ بن ذَرَّ : ٩٧
                                               عُمرُ بن أبى ربيعة : ٧١ هـ
عُمرُ ( صاحبُ امرئ القيس) : ٣٩
                                                    عُمرُ بن عبد العزيز : ١٤٩
عُمرُ بن العلاء : ٩٧ هـ
أبو عُمرُ (غُلام ثعلب) : ٦٣
                                                  عَمْرُو بن بَرَّاقِةَ الهمذانيُّ : ١٥٠
                                     عَمرُو بن جُنُدُ ب ( بشعر الطهويُّ ) : ١٦١ هـ
  أبو تحمرو (ابنُّ العلاء) : ٧٠ ، ٧٥ ، ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٣٥ هـ ، ١٧٣
                                                             تَمرُّو بن كلثوم : ۲۷۲
تَحَرُّو بنُّ مرَّة : ۱۸۵
                              تحرَو بن معدی کرب : ۷۹ ، ۹۳ ، ۲٤۱ ه ، ۲٤۲
                                                             فرُو بن هند : ۲۲۰ ه
```

```
475
                                            تحددية : ٣٣
                                       أبه العمش: ٨٩ هـ
ابن ُ العميد ( أبو الفضل ) : ١٢١ ، ٢١٩ ، ٢٣٣ ، ٢٤٨
                                  ُعِير بن الأيهم : ٩١ هَ
                          تحميرةُ (بشعر سحيم) : ١١٤ ه
تحميرةُ بن الأهم التغلبي : ٩١ ه
                 أبو العنبس = محمد بن إسحق بن إبراهيم
عَـنَـرَةُ بن شـَـد اد العبسيّ : ۷۷
                     عنيزة ( بشعر امرئ القيس): ١٦٦
                 بنو عَـو ف ( بشعر امرئ القيس) : ٢١٢
            عَوْفُ بن عطية َ بن الحرع الرّبابي : ١٠٦ هـ
                            عون أن محمد الكندي : ٧٥
                           ُعُوَيِرُ بن شحنة العُوْفيّ : ٢١٢
  عيسي بن مَرْيم عليهما السلام : ١٣٤ ، ٢٥٢ ، ٣٠٢
                                             الغارُ : ١٤٤
                                     غفار (قبلة): ٨٣
                              أبو الغول التميميّ: ٢٤٢ هـ
```

( ¿ ) غنيّ (قبيلة: في شعر زيد الحيل والفرزدق): ٩٠، ٩٠ ه

(ف)

الفرزُدُونُ : ٧٥ ، ٨١ ، ٩١ هـ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١٢١ ، ١٤٣ ، ٢٤٦

الغيلان : ٣٩ فارس : ۳۳ ، ۲۲۸ الفرّاءُ : ۲۰۲ الفُراتُ : ٣٣ أبو فراس الحمداني : ۲۷۸ الفراعنة : ٣٤ أبو الفرّج الأصفهانيّ : ٧٤ هـ

الفُرْسُ : ۲۲ ، ۶۸

فرعون موسى : ۲۶۶ ، ۱۹۳ ، ۲۶۶

فَـزَارَةُ ﴿ قَبِيلَةً : في شعر عـَوف الرَّبانيِّ ) : ١٠٦

مُسطاط مصر : ٣٣

فلسطين : ۳۳

(ق)

أبو القاسم الزَّعفرانيُّ : ٢٩٩

القاسمُ (بن عبد الرّحمن): ١٨٦

القاسمُ بن مَهرَوَيه : ١٠٩ هـ

أبو القاسم تصر بن أحمد البصري : ١٦٤ ه

ابنُ أُقتيبَةُ اللَّاينوَرِيِّ : ٩٠ هـ، ١٠٣ هـ، ٢١١ هـ، ٢٢٢ هـ، ٢٥٧ هـ

ُقدَّ امةُ بن جعفر : ۷۰، ۷۱ هـ، ۸۱ . ۸۱ . ۸۱ هـ

كَذَارانُ ( موضع : في شعر امرئ القيس ) : ٧٥ ه

كُورَيشٌ : ١٨٦ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٥٣ ، ١٥٦ ، ١٨٦

ُ قَرَيظٌ بن أنيف : ٨٢ هـ

ابن 'قرَيعة َ القاضي : ١٠٢ هـ

أُقس بن ساعدة الإيادي : ١٥١ ، ١٥١ ه ، ١٥٢ <u>- ١٥٣ ، ٢٨٧</u>

ُقشيرٌ (قبيلة : بشعر زيد الحيل) : ٩٠ ه

القصرُ ( بشعر ابن المعتز ) : ٨٦

القطاميّ : ٨٦

تعنبُ بن مُحرز : ٥٥

قيس ُ بن الحطيم : ٨٣

کیس ُ بن ذُرَبِح : ۷۶ ه

كيس بن عاصم المنقرى : ٨٤

تحيس بن الملوح : ٢١٥ هـ

قيضرُ : ٣٣

كُثْنَيْرَعَزَةً : ٩٩ ، ٢٢١ ه

كر مان : ٣٣

کسری: ۲۳، ۱۳۳

كشاجم ( محمود بن الحسين بن السندى ) : ٢٢٣

كعبُّ (قبيلة : في شعر بشار ) : ١٠٤

كعبُ بن زُهير : ٣٠٤

كلابٌ ( قبيلة : في شعر زيد الحيل ) : ٩٠ هـ

كندَةُ ( قبيلة : في شعر عَبَيد بن الأبرص َ ) : ١٠٦

كهان العرب: ٨٦ - ٨٥

كورُ الأهواز : ١٢٣ هـ

(ل)

لبيدُ بن رَبيعةِ َ العامريُّ : ٢٧٦ هـ ، ٢٥٧ . ٣٠٤

أبو لهب : ٥٥ هـ

بنو ليث : ١٣١

ليلي ( بشعر امرئ القيس )

(7)

متأسل ( موضع : بشعر امرئ القيس ) : ٢١٣

المأمونُ : ١٠٥ هـ

مالك ( بشعر امرئ القيس): ٢١٣

مالك ُ بن أَسْهَاء َ بن خارجة : ٩٨ هـ

مانی : ۳۲

المبرّدُ: ٨٥، ١٠٢ هـ ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢ ه ، ٢٦٩ ه

المتكلمون : ۷ ، ۱۵۶ ، ۱۸۰

المتنبيّ : ۸۷، ۲۳۷ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ،

144 . 770

مجالد بن ستعيد الهمداني الكوني : ١٣٧ ه ، ١٥١

```
مجنون ُ ليلي : ٧٤ ه
                                                 المجوسُ : ٣٢
محمدُ بن أحمدَ الكاتبُ : ٢٢١ هـ
                             محمد من إسحق بن إبراهيم بن أبي العنبس: ٢٤٦ ه
                                                  محمد بن حَجاج اللخمي : ١٥١
                                                   محمد بن حمّز م الباهلي : ٩٥ ه
                                         محمد من حسان السمى البغدادي : ١٥١
                          محمد بن داود بن الجراح أبو عبد الله : ١٠٩ ه ، ٢٤١
محمد بن راشد : ١٩٨ ه
محمد بن زكريا : ١٥٢
محمد بن سلمة : ١٨٥
                                                 محمد أين عبد الله الصولي : ٩٨ ه
                                              محمد ً بن عبد الملك الزّياتُ : ١١٥ ه
                                                  محمد أبن على الأنباري : ١٠٤
محمد أبن على الأنصاري : ١٥١
                                         محمد بن على بن موسى القمى : ٢١٩ هـ محمد بن عمر (ممدوح البحري) : ٦٠ هـ
                                   محمد بن مُحر أبو عبيد الله المرزُباني : ٢٢١ ه
                                            محمدُ بن القاسم بن منهرَوَيه : ١٠٨ هـ
                                                 محمد بن وُهيبُ الحميريُّ : ٩٥ هـ
مجمدً بن يحيي الصَّولَى : ٧٤ هـ ، ٧٥ ، ٨٣ ، ٩٨ ، ١٠٢ هـ ،
                                                         YVA ( 110' ( 1 . 8
                                                      محمود محمد شاکر: ۱۸۰ ه
                                     محمود ً بِن مَمَرُوان َ بن أَبِي حَفَصة ٓ : ١٠٢ ه
                                                                     المدينة : ١٤٣
                                                              مَرَازِبةُ الفرسِ : ٦٨
                                                           مربد البصرة : ٢٥٠ ه
                                                                المرزياني : ١٠٢ هـ
                                                  المرزُّوقُّ : ٧٧ هـ ، ٧٩ – ٧٩ هـ
                                                    مَرُوان مِن محمد الأموى : ٧٨
                                          أبو مترُّوان بحيي بن متروان : ١٠٢ هـ
```

مَرُو ُ الرَّودُ : ٣٣ مَرْوُ الشَّاهَـَجانَ : ٣٣ مَرْيَمُ ابنَهُ عَمِرانَ عليها السلام : ١٣٤ المسجدُ الأقصَى : ٢٠٩ المسجدُ الحرامُ : ٢٠٩ ، ٢٠٩ أبو مسلم الرّستميّ : ٢١٩ مسلم بن الوَليد : ١٠٩ ه ، ١١٦ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ٢٣٨ ه المسيبُ بن شريك : ١٨٥ – ١٨٦ مُسيلمة الكذاب : ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ٢٤٦ ، ٢٥٢ ، ٢٨١ مضر الجزيرة (بشعر البحتري): ٢٣٥ المطيرةُ ( بشعر ابن المعتز ) : ٨٦ معاذ بن جبل : ١٣٩ المعافى بن زكريا : ٢٤٢ هـ مُعَاوِيةٌ بن أبي سُفيان ] : ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٩ هـ المعتزلة : ٦٤ ه ، ٢٥٤ المغبرة ُ بن شعبة ُ : ٨٨ المفضّلُ الضّي : ١١٦ ابن مقبل: ٨٦ بل منظم المقطم : في شعر امرئ القيس ) : ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٢٢١ ، ٢٢١ المقراة و ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٢٢١ ، ٢٢١ المقرف المقنع المقنع الكندي : ٩٤ م ٢٩٣ ، ١٣٥ هـ مكة أ : ١٣٧ ، ١٣٥ هـ ٢٩٣ هـ مَكران عسر الملائكة : ١٠، ٢٢ ، ٤١ ، ١٠٠ ، ١٩٨ ، ١٩٩ الممزق العبدي : ١٤٣ هـ منی : ۲۲۱ ، ۲۱۶ ، ۲۲۱ المنصورُ : ٩٧ ، ١١٦ منظورُ بن مـَرْثد الأسديّ : ١٧٢ هـ أبو المنهال (بقيلة الأكبر الأشجعي) : ٨٠ ه المعدى: ٢٤١

```
ابن ُ مِيَهِ, وَيه : ٢١٧ هـ
                                            الملكُ من أبي صفرة : ٧٨
                                                    الموصل : ٢٣٥
                                   تم كل: (في شعر البحتري): ٢٢٨
                                     موسى بن ُ إبراهيم َ الرَّافقيُّ : ٢٢٦ هـ
                                     أبو موسى الأشعريّ : ١٤٠ ، ١٤٦
 موسى عليه السلام: ١٠، ١٥، ٤٩، ٥٧، ٦١، ١٨٩، ١٩٠،
                . T.Y . TYY . TTY . TOY . TEO . Y.Y . 197.
                                                  ان مسادة : ١٠٠
                              (0)
                              النابغةُ الحمديّ : ٨٧ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٠٧
 النابغة ُ الذَّبيانيِّ : ٣٦ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٨٢ ، ١٠٦ ، ١١١ ،
                                     YET ( )A) ( )Y) ( )\£
                                                نافعُ بن خَلَيْفة : ٩٥
                                                    النجاشي : ١٣٤
                                نزارٌ ( قَسلة : في شعر ابن المعتز ) : ٢٩٣
                          نَصَرُ بن مَنصور بن بسام أبو العباس : ١٠٩ هـ
                                                نُصَبُّ: ۷۷ ، ۹۳
                                                النظام : ٢٤، ٢٥ هـ
                         النعمانُ بن المنذر : ١١٠ هـ، ١٤٣ هـ، ٢٢٥ هـ.
                                        النمرُ بن تَوْل : ٧٧ ، ٩٣ هـ
                                                      النوارُ : ١١٦
أَبُو نُوَاسَ : ٥٢ ، ٨٦ ، ٩١ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ١١٦ ، ١٢١ ، ١٢٣ ،
        371 . 771 : 317 . 017 . V17 . X17 a . PVY . • XY
                                              ُنُوحٌ عليه السلام : ٣٤
```

( A )

الهادی : ۲٤۱ ه ، ۲٤۲ هارُونُ عليه السلام : ۵۷ ، ۲۱

النوَوي : ٢٩١ هـ

\*\*

هاشم ً (قبيلة : بشعر ابن المعتز ) : ۲۷۸ بنو هاشم : ۸٤

أبو هاشم بن أبي على الجبائيّ : ٢٩٦

بر ۱۹۰۰م بل بی میں بہتی ایک ۱۹۹۰ هَـبنقةُ : ۲۹۱ ان هـُسرةَ : ۲۹۳ هـ

بن سنین هَـرَمُ بن سنان ( بشعر زُهیر ) : ۱۰۶

ابنُ هَـرَّمة : ۱۰۱ ، ۱۱۱ هُـرَرةُ ( بشعر الأعشَى) : ۲۸۰

مَـرُيرِو (بسار عاملي) . ١٣٠ هـُـادَ يَـلُّ ( قبيلة ) ِ : ١٣١

هشام ُ بن ُعبيد الله : ١٨٦ هشام ُ ( بن عُـرُوة َ ) : ١٥٢ هشام ً الفوطيّ : ٦٤ ، ٦٥ ه

أبو همَّفان : ٢٤١ هـ

أبو هلال العسكر" = الحسن بن عبد الله هلال ُ بن يزيد ّ : ۲۸۰۰

َهُمُدَانُ ( قبيلة : في شعر ابن َبرَّاقة) : ١٥٠

الهندأ : ١٢٧ هـ

هند بنت النعمان : ۸۸ هند بنتُ حُجر : ۲۱۲ ه

أبو الهوال الحميريّ (عامرُ بن عبد الرّحمن) : ٢٤١ ، ٢٤٢ هـ الهيّمُ بن عبديّ : ١٧٥ هـ ١٧٥ هـ

()

الواحديّ : ۲۷۷ هـ ۱۱ تار د می ۱۱۱۱ میلاد میلاد د ۱۱۲۰ میلاد د ۱۱۲۰ میلاد د ۱۲۵۰ میلاد د ۱۲۵۰ میلاد د ۱۲۵۰ میلاد د ۱۲۵۰ میلاد د ۱

الوكيدُ بن عبد الملك : ۲۹۳ هـ (ى)

ابن يامين البصريّ : ٢٤١ ، ٢٤٢ هـ يحيي بن سعيد القـطان ُ : ١٨٦ هـ

يَــِي بن العلاء : ١٨٦ هـ

یحیی بن علی المنجم : ۹۸

ً يزيد بن الطثرية : ١٠١ ه

َيزيدُ بن عَمرو بن الصّعق : ٩١

يزيد بن الوّليد الأموى : ٧٨

بنو یشکر : ۸۱ ه

أبو يوسفَ الصّيد لاني : ١٠ ، ٨٣

يوسفُ بن عبد العزيز اللخميّ : ٣٠٥ ه

يوسفُ عليه السلام : ١٠ ، ٨٣

يونس ُ ( بن حبيب ) : ١١٦

```
٥ - فهرس الكتب الواردة بكتاب الإعجاز
                  (1)
            الإنجيل: ٣١ ، ٢٠ ، ٤٧ ، ٢٠ ، ٢٠١ ، ٢٦٠
                 (ب)
                           السان والتسين للجاحظ: ١٢٦
                 (ご)
  التوراة: ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۰۱، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۲۰ ، ۲۲۰
                  (7)
                          الحمأسة لأبى تمام الطائى : ١١٦
                 (2)
                               الدّرة لابن المقفع: ٣٢
                (ص)
                                      الصّحف: ٣١
                 ( 4)
                               كتاب الأجناس: ٢٨٤
```

كتاب الأصول للماقلاني: ٢٦

كتاب بزرجمهر في الحكمة: ٣٢

كتاب خبر الواحد للجاحظ: ٢٤٧

كتاب الرد على النصاري للجاحظ: ٧٤٧

277

كتاب زراد شت : ۳۲

كتابُ العين ( للخليل بن أحمد َ ) : ٢٨٤

کتاب مانی : ۳۲

(7)

معانى القرآن للباقلانيُّ : ٢٠٨ ، ٢٤٦

(U)

نظم القرآن الجاحظ: ٥، ٧٤٧

(1)

الوحشيات لأبى تمام الطائى : ١١٦

اليتيمة لابن المقفع : ٣١ ــ ٣٢

```
٦ - فهرس المراجع
             (1)
    الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ( حجازي ١٣٦٠ هـ)
         أخبار أبي عام الصولي ( لجنة التأليف ١٣٥٦ هـ)
     أخمار أبي نواس لامن منظور ( الحزء الثاني . بغداد)
          أدب الكاتب لابن قتسة (الرحمانية ١٣٥٥ هـ)
 أساس البلاغة للزنخشري ( دار الكتب المصرية ١٣٤١ هـ)
             أسرار البلاغة لعبد القاهر الحرجاني (المنار)
الإصابة في أسماء الصحابة لابن حجر (السعادة ١٣٢٣ هـ)
                      الأصمعيات (ليبسك ١٩٠٢م)
           الأضداد لابن الأنباري ( الحسنة ١٣٢٥ ه)
        الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( بولاق ١٢٨٥ هـ)
```

الاقتضاب لابن آلسيد البطليوسي ( الآداب ببيروت ١٩٠١ م) أمالي القالي ( دار الكتب المص بة ١٣٤٤ هـ) أمالي المرتضى (السعادة ١٣٢٥ هـ) إمتاع الأسماع للمقريزي ( لجنة التأليف ١٩٤١ م) الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي ( لجنة التأليف ١٩٤٢ م)

البداية والنهاية لابن كثير (السعادة ١٣٥١ هـ) البديع لابن المعتز (مصطفى الحلبي ١٣٦٤ هـ) البصائر والذخائر للتوحيدي ( لحنة التأليف ١٣٧٣ هـ) بغية الوعاة للسيوطي ( السعادة ١٣٤٩ هـ) البيان والتبيين للجاحظ (لجنة التأليف ١٣٦٩ هـ)

( <sup>-</sup> )

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( عيسى الحلبي ١٣٧٣ هـ ، تاريخ الإسلام للذهبي (القدسي ١٦٧هـ) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ( الحسينية ١٣٢٣ هـ)
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ( السعادة ١٣٤٩ هـ)
التاريخ الكبير للبخارى ( حيدر آباد)
التشبيهات لابن أبى عون ( لندن ١٩٥٢ م)
تفسير ابن جرير الطبرى ( بولاق ١٣٢٩ هـ)
التمهيد للباقلانى ( دار الفكر العربى ١٣٦٦ هـ)
تهذيب التهذيب لابن حجر ( حيدر آباد ١٣٢٥ هـ)

(ج)

الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى (حيدر آباد) جمهرة أشعار العرب لأبى زيد (بولاق ١٣٠٨ه) جمهرة أنساب العرب لابن حزم (المعارف ١٩٤٨م) جمهرة اللغة لابن دريد (حيدر آباد ١٣٥١ه)

(ح)

حماسة البحترى (الكاثوليكية ببيروت ١٩١٠ م) حماسة ابن الشجرى (حيدر آباد ١٣٤٥ ه) الحيوان للجاحظ (مصطفى الحلبى ١٣٦٤ ه)

(خ)،

خاص الحاص للثعالبي ( الحانجي ١٩٠٨ م)
خزانة الأدب لابن حجة الحموى ( الحيرية )
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى ( بولاق ١٢٩٩ هـ)
الحصائص لابن حنى ( دار الكتب المصرية )
خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ( الحيرية ١٣٢٢ هـ)

( 2 )

دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ( المنار ١٣٦٧ هـ) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (حيدر آباد . أولى)

```
دينوان الأخطل ( بير وت ١٨٩١ م)
                                             ديوان الأعشى ( فينا ١٩٢٧ م)
         ديوان الأفوه الأودى رضمن الطرائف الأدبية . لجنة التأليف ١٩٣٧ م)
                                    ديوان امرئ القيس (الرحمانية ١٩٣٠م)
                                          ديوان البحتري (بيروت ١٩١١ م)
                                                   ديوان أبي تمام ( بير وت )
                                           دیوان جریر ( الصاوی ۱۳۵۳ ه)
                                 ديوان حسان بن ثابت ( الرحمانية ١٣٤٧ هـ)
                                           ديوان الحطيئة ( التقدم ١٣٢٥ هـ)
                                ديوان الحنساء ( الكاثوليكية ببير وت ١٨٩٦ م)
                                        ديوان ابن الدمينة ( القاهرة ١٣٣٧ هـ)
ديوان أبي ذؤيب الهنبل ( ضمن شعر الهذلين . دار الكتب المصرية ١٣٦٩ هـ)
                                        ديوان ذي الرمة ( كمبردج ١٩١٩ م)
                                        ديوان ابن الروى ( القاهرة ١٩١٧ م)
                                          ديوان زهير بشرح الأعلم الشنتمري
                      ديوان زهير بشرح تعلب ( دار الكتب المصرية ١٣٦٣ هـ)
               ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ( دار الكتب المصرية ١٩٤٩ م)
                                              ديوان السرى الرفاء ( القدسي )
                                           ديوان الشهاخ ( السعادة ١٣٢٧ هـ)
                                       ديوان طرفة بن العبد ( فازان ١٩٠٩ م)
                                    ديوان عبيد بن الأبرص (ليدن ١٩١٣م)
                                    ديوان علقمة الفحل ( المحمودية ١٣٤٣ هـ)
                                         ديوان عمر بن أبي ربيعة ( التجارية )
                                        ديوان الفرزدق ( الصاوى ١٣٥٤ هـ)
                                        ديوان كثير عزة ( الجزائر ١٩٢٨ م)
                                                  ديوان كشاجم ( بير وت )
                            ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ( الرحمانية ١٣٤٨ هـ)
                        ديوان المعانى لأبي ملال العسكري ( القدسي ١٣٥٢ هـ)
                                        ديوان ابن المعتز (بيروت ١٣٣٢ هـ)
                                    ديوان النابغة الذبياني ( بيروت ١٣٤٧ هـ)
```

أبي نواس ( واصف ١٢٩٣ هـ)

(ذ)

اللخائر والأعلاق ( القاهرة )

ذيل أمالى القالى ( دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ)

**(**()

الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ( الحانجي ١٣٥٧ هـ)

(i)

زهر الآداب للحصرى (الرحمانية ١٩٢٥م) الزهرة لابن أبي داود

(س)

سر الفصاحة لابن سنان الحفاجي ( الرحمانية ١٣٥٠ م) سن الداري ( دمشق)

سیرة عمر بن الخطاب لابن الجوزی ( المصریة ) سیرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی ( المؤید ۱۳۳۱ هـ)

(ش)

شرح أدب الكاتب للجواليتي ( القدسي ١٣٥٠ هـ) شرح الحماسة للتبريزي ( التجارية ١٣٥٧ هـ) شرح الحماسة للمرزوق ( لجنة التأليف ١٣٧١ هـ) شرح سن البرمذي للمباركفوري ( الهند) شرح شواهد الشافية للبغدادي ( حجازي ١٣٥٩ هـ) شرح القصائد المغشر للتبريزي ( السلفية ١٣٢٣ هـ) شرح المعلقات لازوزني ( الرافعي ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( الحلبي ١٣٧٩ هـ) الشعر والشعراء لابن قتيبة ( عيسي الحلبي ١٣٧٩ هـ) (ص)

الصاحبي لابن فارس ( السلفية ١٣٢٨ هـ) الصناعتين لأبي هلال العسكري ( الآستانة ١٣٢٠ هـ)

(ط)

طبقات الشافعية للسبكى ( الحسينية ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى ( المعارف ١٩٤٢ م ) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ليدن ١٣٢٢ هـ)

( )

عبث الوليد للمعرى (الترق بدمشق ١٣٥٥ هـ) العقد الفريد لابن عبد ربه ( لجنة التأليف ١٣٥٩ هـ) العمدة لابن رشيق (التجارية ١٣٤٣ هـ) عيون الأثر لابن سيد الناس (القدسي ١٣٥٦ هـ) عيون الأخبار لابن قتيبة (دار الكتب المصرية ١٣٤٣ هـ)

غرر الحصائص الواضحة للوطواط ( الأدبية ١٣١٨ هـ)

(ف)

الفائق للزمخشری (عیسی الحلبی ۱۳۶۱ هـ) فتح الباری لابن حجر ( بولاق) فهرست ابن الندیم ( التجاریة ۱۳٤۸ هـ)

(4)

الكامل للمبرد ( مصطنى الحلبي ١٣٥٦ هـ) الكتاب لسيبويه ( بولاق ١٣١٧ هـ) (1)

اللآلى شرح الأمالي للبكري ( لجنة التأليف ١٣٥٤ هـ) لسان العرب لابن منظور ( بولاق ١٣٠٨ هـ)

(6) المؤتلف والمحتلف للآمدي (القدسي ١٣٥٤ هـ) ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم للمبرد ( السلفية ١٣٥٠ هـ ) مادئ اللغة للخطب الإسكافي ( الحانجي ١٣٢٥ هـ) المجازات النبوية للشريف الرضى (مصطفى الحلبي ١٣٥٦ هـ) مجمع الأمثال للميداني ( القاهرة ١٣٥٢ هـ) مجمع البيان للطبرسي (صيدا ١٣٥٤ هـ) مختارات ابن الشجرى ( الاعتماد ١٩٢٥ م) مروج الذهب للمسعودي ( السعادة ١٣٦٧ هـ) مصارع العشَّاق للسراج ( الجوائب ١٣٠١ هـ) مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( الميمنية ١٣٢٤ هـ) المفضليات (المعارف ١٩٥٢م) المعارف لابن قتيبة (القاهرة ١٣٥٣ هـ) المعانى الكبير لابن قتسة (حيدر آباد ١٣٦٨ هـ) معاهد التنصيص للعباسي ( السعادة ١٣٦٧ هـ) معجم الأدباء لياقوت ( رفاعي ١٣٥٧ هـ) معجمُ البلدان لياقوت ( الحانجي ١٣٢٣ هـ) معجم الشعراء للمرزباني ( القدسي ١٣٥٤ هـ) المعمرين لأبي حاتم السجستاني ( السعادة ١٣٢٣ هـ) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ( الأول . السعادة ١٣٢٣ هـ) المنتظم لابن الجوزي (حيدر آباد ١٣٥٨ هـ) الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي (حجازي ١٣٦٣ هـ) الموشح للمرزباني (السلفية ١٣٤٣ هـ)

ميزان الاعتدال للذهبي ( السعادة ١٣٢٥ هـ) الميسر والقداح لابن قتيبة ( السلفية ١٣٤٣ هـ) نثار الأزهار لابن منظور ( الجوائب )

زهة الألبا في طبقات الأدبا لابن الأنباري ( حجر ١٢٩٤ هـ)

نظام الغريب للربعي ( أمين هندية )

النقائض بين جرير والفرزدق ( ليدن ١٩٠٥ م )

نقد الشعر لقدامة بن جعفر ( الجوائب ١٣٠٢ هـ)

النكت في إعجاز القرآن للرماني ( دهلي ١٩٣٤ م )

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي ( الآداب والمؤيد )

نهج البلاغة جمع الشريف الرضي ( الاستقامة )

نوادر أبي زيد ( بيروت ١٨٩٤ م )

نوادر القالي ( دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ)

(2)

يتيمة الدهر للثعالبي (حجازي)

## ٧ ـ فهرس الموضوعات

- ٣ ٧ ٧ مقدمة المؤلف:
- بيان شرف القرآن الكريم ، وأن البحث فيه والكشف عن معانيه من أهم ما يجب على المسلمين . السبب في خوض الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف ، في كل يقين أقوال الملاحدة في القرآن موازنة بعض الجهال القرآن بالشعر وتفضيله الشعر على القرآن .
- تقصير المؤلفين في معانى القرآن في بيان وجه إعجاز القرآن ،
   وما نجم عنه . تقصير الجاحظ في كتاب « نظم القرآن » .
   سبب تأليف الكتاب ، وبيان منهج المؤلف فيه .
- مصل: في أن القرآن معجزة نبوة مجمد صلى الله عليه وسلم.
   بيان أن القرآن معجزة عامة للإنس والجن، في سائر العصور.
   تخطئة زعم: أن عجز أهل العصر الأول عن معارضة القرآن
   كاف في الدلالة على النبوة، وغير مستلزم عجز أهل الأعصر التالية.
- الله الما الكثيرًا من الآيات والسور : كسورة المؤمن ، وسورة فصلت : يدل على أن الله لما ابتعث النبي جعل القرآن معجزته ، وبني أمر نبوته عليه ، كما جعله حجة لازمة عامة ، وبين وجه إعجازه .
- 18 ١٥ بيان مفارقة حكم القرآن حكم غيره من الكتب المنزلة السابقة .
- ٣٢ ١٦ فصل: في تبيين كيفية الدلالة على كون القرآن معجزًا.
- ٢٠ ٢٠ نقل الباقلانى عن العلماء: أن الأصل فى ذلك هو علم كون القرآن المرسوم فى المصاحف ، هو الذى جاء النبى به ، والذى تلاه من فى عصره . وبيان الطريق إلى معرفة ذلك ، والدليل على
  - عدم حدوث تحریف فیه ، أو کنمان شیء منه .

- إبطال زعم أنه لا يمكن علم وحدانية الله بالقرآن . 14- 14
- اختلاف الدواعي إلى ضبط البشر القرآن 1، وحفظهم إياه . Y - 1A
- إثبات أن النبي قد تحدى العرب بالقرآن ، وأنهم لم يأتوا بمثله ، 78 - 19 -. وعجز وا عنه .
  - ٢٤ ٢٩ ذكر بعض الاعتراضات التي ترد على ذلك ؛ ودفعها . سبب إسلام جبير بن مطعم ، وعمر بن الحطاب. YV
- بعث وجوه قريش بعتبة بن ربيعة ، إلى النبي ، ليجادله ؛ YV
- وما تحدث منه .
- ٢٧ ــ ٢٨ بيان أن الله جعل سماع القرآن حجة على بعض المشركين ؛ وأن ذلك لا يستلزم أن يسلم الجميع عند سماعه .
- مجىء أبى سفيان بن حرب إلى النبي \_ عام الفتح \_ ليسلم ؛ 44 وما كان منه.
  - ٣١ \_ ٣١ القول بالصرفة ، والرد عليه .
- الاعتراض بإلزام كون الكتب الساوية الأخرى معجزة ؛ ودفعه . TT - T1 الرد على زعم المجوس أن بعض كتبهم معجزة ، وعلى زعم : أن 44 ابن المقفع قد عارض القرآن .
  - فصل: في جملة وجوه إعجاز القرآن. EV -- 44
    - نقل الباقلاني عن الأشاعرة ، ثلاثة أوجه . To \_ TY
- الوجه الأول: تضمن القرآن الإخبار عن الغيب. الاستدلال له TE - TT
- الوجه الثاني : إتيان القرآن بجمل ما حدث .. من عظمات TO \_ TE الأمور، ومهمات السير – من بدء الحليقة إلى حين بعثة النبي ، مع كونه صلى الله عليه وسلم أمياً ، لا يعرف شيئًا من كتب السابقين

وأنبائهم . والاستدلال له .

- الوجه الثالث: بديع نظم القرآن، وعجيب تأليفه ، وتناهيه في ۷٥ 🗸
- بيان الباقلاني الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها نظم القرآن ، ٤٧ وتأليفه ، وبلاغته .
  - المعنى الأول: ما يرجع إلى جملته . 30

: كون كلام العرب غير مشتمل على فصاحة المعنى الثانى 47 القرآن وغرابته ، ولطيف معانيه ، وغزير فوائده وما إلى ذلك . : عدم التفاوت والتباين في عجيب نظم القرآن ، ٣٦ ــ ٣٦ المعنى الثالث . وبديع تأليفه . المعنى الرابع : كون كلام الفصحاء بتفاوت تفاوتًا ظاهرًا في 47 الفصل والوصل ، والعلو والنزول ؛ وغير ذلك . المعنى الحامس : كون نظم القرآن ـ من حيث البلاغة - · £1 - TA خارجًا عن عادة كلام التقلين . ودفع ما قد برد على ذلك . لامية تأبط شراً في مقابلة الغيلان ؛ وأبيات £1 - 44 لامرئ القيس وغيره في محاطبة الحان . المعنى السادس : اشهال القرآن على جميع أنواع الخطاب عند £Y العرب ؛ مع تجاوزه حدود المعتاد بينهم . : تضمن القرآن ما يمتنع على البشر من المعانى المعنى السابع £Ÿ فى أصل وضع الأحكام والقواعد ، والاحتجاج في العقائد ، والرد على المعاند . : كون الكلمة من القرآن يتمثل بها خاصة في ٤٤ – ٤٤ المعنى الثامن تضاعیف کلام کثیر . : كون الحروف التي بني عليها كلام العرب : ٤٤ — ٤٦ المعنى ألتاسع تسعة وعشرين حرفًا ؛ مع أن عدد سور القرآن \_ المفتتحة بذكر الحروف \_ : ثمان وعشرون سورة ؛ وجملة الحروف المذكورة في أوائل السور أربعة عشر حرفًا . وشرح ذلك . المعنى العاشر : سهولة سبل القرآن ، وخروجه عن الوحشي £V - £7 المستكره، والغريب المستنكر؛ وبعده عن التصنع والتكلف ؛ وقربه إلى الفهم . عدم موافقة الباقلاني ، بعض الأشاعرة في جعله كون الأحكام ٤٧ الشرعية معللة بعلل هوافقة لمقتضى العقل – : وجهـًا من وجوهُ

الإعجاز .

- 2۷ بیان الباقلانی کون إعجاز القرآن لیس من جهة کونه حکایة لکلام الله النفسی القدیم، أو کونه عبارة عنه، أو قدیماً فی نفسه.
  - ٤٨ ــ ٥٠ فصل: في شرح وجوه إعجاز القرآن المتقدمة:
    - ٤٨ ــ ٤٩ شرح الوجه الأول.
      - ٤٩ ــ ٥٠ شرح الوجه الثانى
    - ٥٠ شرح الوجه الثالث .
    - ٥٦ ٥٦ فصل: في نفي الشعر من القرآن.
      - ١٥ ٥٣ بيان ادعاء أن في القرآن شعرًا كثيرًا .
        - ٥٣ ٥٩ الحواب عن هذا الادعاء.
- بيان أن ليس في القرآن كلام موزون كوزن الشعر ، وإن كان غير مقني .
  - ٧٥ \_ ٥٠ فصل: في نفي السجع من القرآن.
  - ٧٥ ـــ ١٠٠ بيان أقوى أدلة مثبتي السجع ، ونقضها .
  - ٦٢ ٦٤ اختلاف العلماء في الشعر كيف اتفق للعرب ؟
- ٦٤ ٦٥ إلزام الباقلاني مجوزي السجع في القرآن بالقول بالصرفة ، وبوقوع الحبط في طريقة نظمه ، وبالاستهانة بعجيب تأليفه .
  - 117 117 فصل: في ذكر البديع من الكلام.
- 77 79 تصدير الباقلاني ، الجواب عن كون إعجاز القرآن: هل يمكن معرفته من جهة أنواع البديع التي تضمنها : بذكر ألفاظ من الكتاب والسنة وكلام البلغاء ، تضمنت بعض أنواع البديع .
- 79 ١٠٧ نقل الباقلاني جملة من طريق البديع الكثيرة ، التي اشتمل عليها الشعر ؛ مع بيان معانيها ، وذكر شواهد لها أيضًا من القرآن وكلام البلغاء .
  - ٦٩ ١١٢ الاستعارة البليغة أو الإرداف .
  - ٧٧ ــ ٧٧ التشبيه الحسن ، وبعض أنواع الاستعارة .
    - ٧٧ ــ ٧٨ الغلو والإفراط في الصنعة .
      - ٧٨ ــ ٨٠ التمثيل أو المماثلة .
      - ٨٠ ــ ٨٣ التضاد أو المطابقة .
      - ٨٣ ٨٧ التجنيس أو المجانسة .

```
٨٨ - ٨٨ القابلة.
                                             ٨٨ ــ ٨٩ الموازنة.
                                            ٨٩ ـ ٩٠ المساواة.
                                            ٩٠ - ٩١ الإشارة.
                                        ٩١ ـ ٩٢ الغلو والمالغة .
                                            الإنغال .
                                                             94
                                           التوشيح . .
                                                             94
                             ۹۴ - ۹۶ رد عجز الكلام على صدرد.
                                       ٩٤ ـ ٩٥ صحة التقسيم .
                                       صحة التفسر' .
                                                             90
                                     90 - 97 التكميل والتنميم.
                                     ١٤٤ – ١٤٦ الترصيع وأنواعه .
                                           المضارعة .
                                                             97
                                            التكافؤ .
                                                             97
                                            التعطف .
                                                            9.4
                     السلب والإنجاب ، والكناية والتعريض .
                                                            44
                                     ٩٨ ــ ٩٩ العكس والتبديل.
                                          . الالتفات .
                                   ١٠١ – ١٠١ الاعتراض والرجوع .
                                           ١٠٢ ــ ١٠٣ التذبيل .
                                          ١٠٣ - ١٠٨ الاستطاد.
                                            التكوار .
                                                       1:7
                                           ١٠٧ – ١٠٩ الاستثناء.
١٠٧ – ١١٢ رد الباقلاني على من زعم إمكان استفادة إعجاز القرآن ، من
                                  أنواع البديع المتقدمة .
١٠٨ – ١٠٩ بعض لامية أبي تمام : ( متى أنت عن ذهلية الحي ذاهل ) ؛
                           ونقده مع نقد أبيات أخرى له .
بيان أنَّ البحترى لا يرى في التجنيس ما يراه الطائي ، ويقل
                                                            11.
                                          التصنيع له .
```

۱۱۱ – ۱۱۲ رجوع الكلام إلى أنه لا سبيل إلى إمكان استفادة **الإعج**از ، من أنواع البديع .

١٥٤ – ١٥٤ فصل: في كيفية الوقوف على إعجاز القرآن.

١١٣ - ١١٤ معرفة إعجاز القرآن لا تتهيأ إلا للعربي المتناهي الفصاحة.

١١٧ – ١١٧ اختلاف أهل الصنعة في اختيار الكلام .

١١٥ بعض دالية البحثري في مدح ابن الزيات .

السلمى - : شرح قول على بن الجهم - عن شعر أشجع السلمى - :
 إنه بخل .

۱۱٦ الخلاف في التفصيل بين أبي نواس ومسلم بن الوليد ، ثم بين الفر زدق وجرير .

۱۱۷ بیان أن اختیار أبی تمام \_ فی کتابیه : الحماسة، والوحشیات \_ أعدل اختیار .

١١٨ – ١١٩ بيان وجه تفضيل العربية على غيرها .

١١٨ – ١٢٠ بيان أى الكلام أحق بأن يكون شريفًا ٢

۱۲۰ – ۱۲۹ بیان أن المتقدم فی صنعة الفصاحة ، لا تخفی علیه وجوه الكلام ، ولا تشتبه علیه طرقه ؛ بل یستطیع نقدها ، ومعرفة المبائل منها ، والتمییز بین شعر الشعراء ، و بین رسائل البلغاء ؛ و إدراك الفرق بین الكلام العلوی ، واللفظ السوقی ؛ و إدراك التابع من المتبوع . و بیان أن معرفة البلغ انعلو شأن القرآن وعجیب نظمه أمر یستحیل غیرد ، ولا یشتبه علی ذی بصیرة .

۱۲٦ – ۱٤٦ ذكر الأمثلة ، وعرض الأساليب ، وتصوير صور النثر واللم ، التي تفسح أمام البليغ الطريق ، وتفتح له الباب لإدراك إعجاز القرآن ، ومعرفة الفرق الواضح بينه وبين سائر الكلام .

١٢٦ ـ ١٢٧ ما حكاد الجاحظـ فى حد البلاغة ـ عن بعض الأمم والجماعات .

١٢٧ ما ذكره أهل اللغة عن حد البراعة ، واختلافهم في معنى الفصاحة .

۱۲۷ — ۱۲۸ شروع الباقلانی فی ذکر شیء سن کلام النبی ، لإظهار الفرق بین کلام الله . وکلام البشر .

۱۲۹ خطبة النبي : « توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا . . . » . ۱۲۹ خطبة النبي : « . . . إ كم معالم، فاسهوا إلى معالمكم . . . » .

| خطبة النبي : « نعوذ بالله من شرور أنفسنا » .                                                        | 14.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| خطبة الني في أيام التشريق: « أتدرون في أي شهر أنتم؟».                                               |           |
| خطبة النبي يوم فتح مكَّدُ: ﴿ لا َ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وحده ، صَدَّق وعُده ﴾ .                    |           |
| خطبة النبي بالخيف : ﴿ نَصْرِ اللَّهِ عَبْدًا سَمَعٌ مَقَالَتَى فَوَعَاهَا ۗ ﴾ .                     |           |
| خطبة النبي : « ألا إن الدنيا خضرة حلوة »                                                            |           |
| كتاب النبي : إلى كسرى ملك فارس .                                                                    |           |
| كتاب النبي : إلى النجاشي ملك ألحبشة .                                                               |           |
| نسخة عهد الصلح مع قريش عام الحا.يبية .                                                              |           |
| بيان أن من كان له حظ في الصنعة، وقسط من العربية؛ لا يشتبه                                           |           |
| عليه الفرق بين القرآن وكلام النبي .                                                                 |           |
| شروع الباقلاني في ذكر جملة من كلام الصحابة والبلغاء،                                                | 144 - 141 |
| زيادة في تبيين الفرق بين القرآن وغيره .                                                             |           |
| خطبة أبى بكر الصديق: « أما بعد : فإنى وليت أمركم ،                                                  | 120       |
| ولست بخيركم » .                                                                                     |           |
| عهد أبي بكر الصديق إنى عمر بن الحطاب .                                                              | 144 - 144 |
| كلام أبى بكر الصديق _ في علته التي مات فيها _ مع                                                    | 144 - 144 |
| عبد الرحمن بن عوف .                                                                                 |           |
| عبد الرحمن بن عوف .<br>كتاب أبى عبيدة بن الحراح ، ومعاذ بن جبل ، إلى عمر بن<br>الحطاب ، في نصيحته . | 144       |
|                                                                                                     |           |
| رد عمر عليهما .                                                                                     | 18 144    |
| عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري ، في شأن القضاء .                                                      | 187-18.   |
| خطبة عُمان بن عفان : « إن لكل شيء آفة » .                                                           | 787       |
| كتاب عثمان بن عفان ــ وهو محصور ــ إلى على بن أبى طالب .                                            | 184       |
| رثاء على أبا بكر . وقد تضمن بعض الأحاديث الشريفة التي                                               | 120 - 124 |
| تعلقت بوصفه .                                                                                       |           |
| خطبة على : « أما بعد : فإن الدنيا قد أدبرت » .                                                      | 187 - 180 |
| خطبة على : « اتقوا الله ؛ فما خلق أمر ؤ عبثاً » .                                                   |           |
| كتاب على إلى عبد الله بن عباس ، وهو بالبصرة .                                                       |           |
| كلام لابن عباس ، بيين فيه المانع من إرسال على إياه يوم                                              |           |

- ١٤٧ خطبة عبد الله بن مسعود: «أصدق الحديث كتاب الله ...». الله الله ...». خطبة على المنبسوبة إلى معاوية بن أبى سفيان ــ ١٤٠. إنا قد أصبحنا في دهر عنود . . . » .
- ۱۵۰ خطبة عمر بن عبد العزيز : « أيها الناس : إنكم ميتون . . . » .

  خطبة الحجاج بن يوسف : « يا أهل العراق ، ويا أهل الشقاق والنفاق . . . » .
- 101 -- 107 الحطبة المنسوبة إلى قس بن ساعدة: « أيها الناس، اجتمعوا ... الحطبة الأخرى المنسوبة إليه أيضًا ، والتي صدرت بأبيات أولها: « يا ناعي الموت والأموات في حدث . . . .

١٥٣ خطبة أنى طالب فى شأن زواج النبى من خديجة .

١٥٣ – ١٥٤ بيان أن من تأمل الخطب المتقدمة ونحوها ، سيقع له الفصل بين كلام الآدميين ، وكلام رب العالمين .

100 -- ٢٤٩ باب : في بيان ما إذا كان الشعر أفصح من الحطب ، وأبرع من الرسائل - : فيحتاج إلى الموازنة بين نظمه وبين القرآن - أو أن النثر يتأتى فيه من الفصاحة والبلاغة ، مالا يتأتى في الشعر ، ثم نقد بعض القصائد الكثيرة ، لبيان عظيم شأن القرآن .

١٥٥ ما حكى من أن المتنبي أنكر نظره في المصحف الشريف.

١٥٦ ــ ١٥٨ ذكر شيء من كلام مسيلمة الكذاب ؛ وبيان أنه أحقر من أن يهم به ، وأسخف من أن يفكر فيه .

۱۵۸ — ۱۸۳ الكلام على جودة شعر امرئ القيس ؛ ثم نقد معلقته ؛ وبيان أن شعره لا يصح أن يوازن بين القرآن وبينه .

١٧٣ ــ ١٧٥ أبيات بديعة في وصف النَّريا .

١٨٠ – ١٨١ التفاضل بين أبيات امرئ القيس ، وأبيات النابغة الذبيانى ؟
 فى وصف الليل .

۱۸۳ – ۲۱۱ بيان الباقلانى أن نهج القرآن ونظمه ، وتأليفه ورصفه ؛ تتيه العقول في جهته ، وتضل دون وصفه ، واستشهاده لذلك بآيات كثيرة ، في القصص والأخبار ، والعقائد والأحكام ؛ وما إلى ذلك . مع توضيح ما تضمنته توضيحاً جليلا شافياً .

٢٠٨ بيان أن من القرآن ما لا يمكن إظهار البراعة فيه ، وإبانة الفصاحة

- عليه ، وأن المعتبر فى مثله تنزيل الخطاب، وظهور الحكمة فى الترتيب والمعنى .
- ۲۰۹ ۲۰۹ بیان أن الآیات الاحکامیات ـ التی لا بد فیها من أمر البلاغة –
   یعتبر فیها من الالفاظ ، ما یعتبر فی غیرها .
- ۲۰۹ بیان أن من آیات القرآن، ما زاد الإفهام به علی الإیضاح،
   أو ساوی مواقع التفسیر والشرح ؛ فكان النهایة فی معناه .
- ۲۲۱ ۲۲۱ تصریح الباقلانی بأن الذی عارض القرآن بشعر امرئ القیس، لأضل من حمار باهلة ، وأحمق من هبنقة . واستدلاله لذلك .
- ۲۱۰ ۲۱۸ بیان الباقلانی أن جنس الشعر عامة ردینه وجیده لایصح موازنته بالقرآن ؛ وأن تخلف شعر امری القیس عن ذلك ، یستلزم تخلف شعر غیره ؛ وأن الجید من الأشعار ایما یعدل بمثله ، لا بالقرآن ، وأن الشعراء یغیر بعضهم علی بعض
- ٢١٧ ٢١٧ إغارة أبى نواس ، على معنى للضحاك، فى وصف شارب الحمر ؛ وأبيات جيدة لابن الرومي في ذلك .
- ۲۲۰ ۲۲۰ نقد الباقلاني لامية البحتري : (أهلا بذلكم الحيال المقبل . . .) التي تعتبر أجود شعره .
- ۲٤١ ۲٤٣ قطعة أبى الهول الحميرى، أو ابن يامين البصرى، في وصف السيف.
- ۲٤٣ بيان أن شعر البحرى إنما يوازن بشعر شاعر من طبقته ؛ وأن نظم القرآن عال عن أن يعلق الوهم به ، أو يسمو الفكر إليه .
- ٢٤٤ ٢٤٥ ذكر بعض أقسام الوصف الصادق ، والتمثيل لها من القرآن القرآن
- ٧٤٥ السبب في اقتصار الباقلاني ، على نقد قصيدة البحتري ، دون شعر غيره من المحدثين .
- ۲٤٥ ۲٤٦ بيان الباقلانى أن الغرض من تصنيف كتابه هذا ، هو
   الكشف عن إعجاز القرآن ؛ دون الرد على مطاعن الملاحدة
   عليه .
- ۲٤۷ بيان الباقلاني أن ذكر الأشعر والأبلغ من الشعراء ، خارج عن غرض الكتاب .

- ۲٤٧ ۲٤٨ رد الباقلاني على من يزعم أن سلامة بعض الكلام من العوارض والعيوب، وبلوغه الأمد في الفصاحة والنظم العجيب ــ يقتضى إعجازه.
- ۲٤٧ ــ ۲٤۸ انتقاد الباقلانی أسلوب الجاحظ وطریقته ؛ وبیانه أن بعض متأخری الکتاب ــ کابن العمید ــ قد نازعه فیها ، وساوام أو تقدم علیه .
  - ٢٤٨ ٢٤٩ بيان أن ليس في مقدور البشر معارضة القرآن بحال .
- ۲۵۰ فصل: في الرد على من زعم أن عجز أهل عصر النبوة ،
   عن معارضة القرآن والإتيان بمثله لا يستلزم عجز أهل الأعصر التالية .
- ۲۰۱ ۲۵۳ فصل : في التحدي ، وبيان أنه قد يكون ضروريبًا في معرفة كون القرآن معجزًا ؛ وقد يكون استدلاليبًا .
- ٢٥٤ ٢٥٨ فصل: في قدر المعجز من القرآن؛ وبيان الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في ذلك ،
- ۲۰۶ ــ ۲۵٦ اختيار الباقلانی مذهب الأشعری ، واستدلاله له ، ودفعه ما يرد عليه .
- ٢٥٥ ٢٥٦ بيان الباقلانى أن زعم الملاحدة أنه لا يقع العجز عن الإتيان بسورة قصيرة أو آيات بقدرها ، يخالفه الواقع ؛ ولا يستقيم مع زعمهم أن ليس فى القرآن كله إعجاز .
- ٢٥٦ بيان أن الإعجاز يتفاوت ظهورًا وغموضًا، بسبب اختلاف حال الكلام .
- ٢٥٧ ــ ٢٥٧ نقل الفراء عن العرب : مبى يسمى الشعر يتيمناً ، أو نتفة ، أو قطعة ، أو قصيداً ؟
- ۲۵۷ بيان أن اشتال الكلام على البيت النادر، أو المال السائر، أو المعلى · الغريب ـــ سببه الغزارة فى أصل الصنعة .
  - ۲۰۹ فصل: فى أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة ؟ أو استالالاً؟ وأنه استدلالى فى حق الأعجمى، ضرورى فى حق المحيط بمذاهب العربية، وغوائب الصنعة.
  - ٢٦١ فصل : فيها يتعلق به الإعجاز : أهو الحروف المنظومة ؟

أو الكلام القديم القائم بالذات؟ أو غير ذلك؟ - وبيان الخلاف فيه.

۲۸۷ – ۲۸۷ فصل: في وصف وجوه من البلاغة؛ مع التمثيل لها ٢٦٧ – ٢٨٧ فقل الباقلاني عن بعض أهل الكلام والأدب – وهو أبو الجسن الرماني . – : أن البلاغة على عشرة أقسام . وبيانه لها .

٢٦٢ ــ ٢٦٣ الكلام عن الإيجاز وأقسامه .

۳۶۳ « الإطناب ؛ والفرق بينه و بين التطويل .

۲٦٣ ــ ٢٦٦ و التشبيه .

٣٦٦ ـ ٢٦٩ « الاستعارة.

٢٦٩ « التلاؤم وأضرابه ، والفرق بينه وبين التنافر .

٢٧٠ « « الفواصل ؛ والفرق بينها و بين الأسجاع .

۱ « التجانس و وجوهه .

« المناسبة .

» « التصريف .

۱۷۲ – ۲۷۲ « التضمين و وجوهه .

۳۷۳ ــ ۲۷۴ « المبائغة و وجوهها .

٣٧٤ – ٢٨٣ ه حسن البيان ؛ وذكر أقسام البيان ومراتبه ، والفرق بينه و يين العي .

٢٧٥ - ٢٨٦ بيان فساد زعم أن إعجاز القرآن يؤخذ من جميع وجوه البلاغة المتقدمة . وبيان أن الذي لا يستوفى بالتعلم والتعمل منها ، هو الذي يؤخذ ذلك منه .

٢٧٦ - ٢٨٣ بيان أن الإعجاز يتعلق بالبيان ؛ وأن القرآن أعلى منازله .

٢٧٨ شعر جيد لابن المعتز في الفخر .

۲۷۹ قطعة من رائية لأبى فراس فى الفخر ؛ أولها : ( ولا أصبح الجبى الخلوف بغارة . . . ) .

۲۸۰ أبيات لأبى نواس فى وصف الطلول: (دع الأطلال تسفيها الجنوب . . . ) .

۲۸۱ معارضة هلال بن يزيد، ببيت الأعشى : (ودع هريرة إن الركب مرتحل . . . ) .

لا ۲۸۲ – ۲۸۳ الاستدلال على أن بيان القرآن أشرف بيان وأعلاه .

- ٢٨٣ ٢٨٤ بيان أن المبالغة لا يتعلق بها الإعجاز ؛ دون التضمين ، والفواصل ، والتلاؤم، والتصرف في الاستعارة البديعة ، والإيجاز ، والبسط .
- ٢٨٤ ٢٨٥ بيان أن كل ما لا يضبط حده ، ولا يقدر قدره كالاستعارة والبيان يتعلق الإعجاز به ، وأن كل ما يمكن تعلمه ، ويستدرك أخذه كالسجع والتجنيس والتطبيق لا يجب أن يطلب وقوع الإعجاز به.

٢٨٤ - ٧٨٠ الرد على من زعم أن البيان قد يتعلم .

بيان منى يمكن أن يدعى فى كلام البشر الإعجاز ؟ وبيان أنه يمكنهم استدراك كلمة شريفة ، دون نظم نحو السورة ؛ وأن البلاغة لا تتبين بأقل من مقدار السورة أو أطول آية .

۲۸۷ – ۲۸۷ بیان أنه لا یوجد شاعر أو ناثر جمیع كلامه عجیب شارد، عالف لمألوف الطبع، وغیر معروف سبه فی التفصیل. و إن اتفق وقوع شيء من ذلك فی كلامه.

٢٩٠ — ٢٨٨ فصل : في بيان حقيقة المعجز ؛ وانفراد الله تعالى بالقدرة على علمة على على صدق النبي ؛ وأنه خارج عن عادة البشر .

٢٨٩ ــ ٢٩٠ نقل الباقلاني عن الأشاعرة أن الله تعالى يقدر على نظم هيئة أخرى تزيد على القرآن فى الفصاحة . ونقله عن مخالفيهم أن بعض نظم القرآن يجوز أن يكون قد بلغ الرتبة التي لا مزيد عليها ورده على ذلك .

٢٩٧ — ٢٩٧ فصل : في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمور تتصل بالإعجاز .

۲۹۱ – ۲۹۶ بيان أن القرآن ليس من نظم النبي ؛ وإن كان قادراً في الفصاحة ، على مقدار لا يبلغه سواه من البشر. ودفع ما اعترض به على ذلك ، من أن ابن مسعود اشتبه عليه الفصل بين المعوذتين وغيرهما من القرآن ؛ كما اشتبه دعاء القنوت على أبي بن كعب . وبيان أن نحو ذلك إنما هو تخليط الملاحدة .

۲۹۳ ــ ۲۹۶ الاختلاف في أول القرآن نزولا ، وآخره . بيان أنه لا يلزم من كون نظم القرآن خارجًا من جنس أوزان

|  | ضرورية | إعجازه | معر وفة | تكون | أن | 4 | العرب |
|--|--------|--------|---------|------|----|---|-------|
|--|--------|--------|---------|------|----|---|-------|

٢٩٤ ــ ٢٩٦ بيان، أنه لا يلزم من اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن، عدم إعجازه .

٢٩٦ ــ ٢٩٧ الرد على ما ذهب إليه أبو هاشم الجبائى 1، من أن إعجاز القرآن إنما تحقق بسبب أن جبر بل أنزله .

٢٩٦ - ٢٩٧ بيان المذاهب في أن التأليف له نهاية ، أم لا .

۲۹۸ فصل : في بيان أن شرط المعجز أن يعلم أنه أتى به من ظهر عليه .

٣٠٠ — ٢٩٩ فصل: في بيان أن ما تقدم — من الإبانة عن كون القرآن معجزًا — كاف ومقنع مع وجازته . وأن الإسهاب في ذلك ، يكون نوعًا من العي الذي لا فائدة منه .

٢٩٩ بيان بعض الحكماء منى يكون البليغ عيينًا ؟

٢٩٩ وصف أعرابي القمر ، بسبب اهتدائه في السير به .

۳۰۰ – ۳۰۰ كلمة ختامية للباقلانى ، تضمنت وصف القرآن الكريم ، وسرد أنواع البلاغة والبديع الى تحققت فيه ؛ ثم وصف الشعر والفرق سنهما .

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم -882 / ١٩٧١ مطابع دار المعارف بمصر ١/٧٤/٧٨